وفارنان المالية المالي

تفسير فوجوءي

سائيف (ايمال بنرجي النبية بالمالية)

المحاضرة يقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الديت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خَالِلْهُ فَجُدِينًا لِلسِّنَةِ فِي



ضِفْ الْنَيْ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ الْمَالِكُ عَلَيْهُ الْمَالِكُ عَلَيْهُ الْمَالِكُ عَلَيْهُ الْمَالِكُ عَلَيْهُ الْفَالِدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِينِي

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمودي، إيمان عبدالله عمر

صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ./

إيمان عبدالله عمر العمودي - الرياض ١٤٣٤ هـ

۱۰۹۲ ص ، ۲٤ x ۱۷ سم

ردمك ۱-۲۵۲۱-۲۰۳۰، ۹۷۸

١- السيرة النبوية ٢- القرآن-مباحث عامة أ- العنوان 1276/7571 دیوی ۲۳۹

> رقم الإيداع: ١٤٣٤/٦٤٢١ ردمك: ۱-۲۵۱۱-۲۰۳۰ ۹۷۸

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحْفُوظَةٌ الطُّبْعَةُ الأولى 27.18 - 21ETE



الرياض ـ الملكة العربية السعودية هاتف: ۰۰۹٦٦١٢٦٧٨٨٧٨ فاکس: ۲۰۹۲۵۱٤۲۸۰۷۸ هاکس darattawheed@yahoo.com

# ضفا الني الني النابي المعالمة المنابع المنابع

تَفْسِيرٌ مَوْضُوعِيُّ

ت ليف إيكاه بنريجيم (العروي

المحاضرة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية



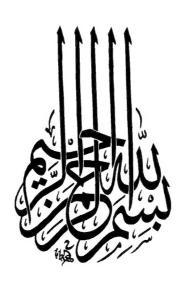

أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من قسم القرآن وعلومه، من كلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وقد نوقشت الرسالة في مطلع عام 1271هـ.

وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت لجنة المناقشة تتكون من:

• فضيلة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

مشرفاً

• فضيلة الدكتور/ عبد العزيز بن محمد السحيباني

مناقشاً

• فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد العزيز الشبل

مناقشاً

\* \* \*

## الخلقت كرمتر

الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده ما أسبغ إنعامه على عباده أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمداً عبده ورسوله الهادي الأمين، المبعوث نوراً وهدى ورحمة للعالمين، الموصوف بأكمل الصفات بين الخلائق أجمعين، اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحبه الغر الميامين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، ثم أما بعد:

فإن نبينا على هو الذي هدانا الله به إلى الإسلام، الذي هو أجل نعمة من نعمه سبحانه علينا، لذا كان حقه علينا عظيماً، وواجبنا نحوه جليلاً، وهو الذي بلغنا هذا القرآن العظيم، حبل الله المتين، أنزله على قلب نبينا الكريم، الموصوف بأنه على خلق عظيم، وقد تتابعت آياته تترى على الحديث الشيق عنه على، حديثا يليق بجلال شخصه، وعظيم مكانته، وشريف مهمته، حديثا ينتشر في الآفاق، ويطوق القلوب والأعناق، وفي طيات هذه الآيات ومضات بارقات، هي وصف الله العظيم لهذا النبي الكريم بأروع الصفات، فما أعظمه من وصف لما وصفه ربه سبحانه فقال: ﴿ يَتَأَيُّما ٱلنَّيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَقِرًا وَنَذِيراً ﴿ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيراً ﴾ (الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦)، وما كل هذه الصفات منه تعالى لنبيه على الهيه إلا



تقريراً لنبوته في ساحة الكفر والإلحاد، وتأكيداً لنبوته في ساحة الأمن والإيمان.

وإن أولى ما اختاره الإنسان لنفسه بعد توحيد الله جل وعلا: أن يكون متحلياً بأكرم الصفات، آخذاً بأحسنها، تاركاً سيئها، مترفعاً عن سفاسفها، ومَنْ أعظم صفات من نبى الرحمة، وقائد هذه الأمة عليه؟

ولما كان نبينا على هو حبيبنا، وكان المرء مع من أحب، وكان على قدوتنا، كما قال عز من قائل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاَحْزَابِ: ٢١)؛ كان حرياً بي أن أتأمل في آي القرآن الكريم، وهي تصف هذا الحبيب العظيم على وقد جاوزت التسعين صفة من صفاته على في أكثر من أربعمائة وثلاثين آية، فاستخرت واستشرت وعزمت أمري على تقديم خطة لتسجيل رسالة الماجستير بعنوان:

#### أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

١ – شرفه لكونه متعلقاً بالقرآن الكريم، وبالنبي العظيم ﷺ.

٢ — كون النبي على أتم وأعم وأشمل قدوة لنا، لأن الله تعالى جمع له في ثلاث وعشرين سنة كل ما تحتاج إليه البشرية إلى يوم القيامة، فكان لزاماً على أمته أن تعرف صفات هذه الشخصية العظيمة وأولاها صفاته المذكورة في القرآن الكريم.



المنقاقية

- ٣ اشتمال آي الذكر الحكيم على كثير من صفاته على المدعي جمع الموضوع ولم شتاته في بحث مستقل.
- ٤ تعد هذه الدراسة برنامجاً أخلاقياً أصيلاً في الصفات النبوية في ضوء الدراسات القرآنية، وأن هذا الموضوع بمباحثه المتعددة زاد للدعاة إلى الله في تعاملهم مع الناس.
- معد البحث والاطلاع لم أجد مؤلفاً أو رسالة علمية جمعت صفاته
   من خلال القرآن من جانب التفسير التحليلي والموضوعي.

#### أهداف البحث:

- ١ استقراء صفاته على الواردة في القرآن الكريم، ودراسة كل آية
   تضمنت كل صفة من صفاته على دراسة موضوعية تحليلية.
- ٢ معرفة أساليب القرآن الكريم في الحديث عن نبي هذه الأمة على المداه الصفة.
- ٣ إخراج دراسة قرآنية تجلي صفاته على لينتهجها الناس في حياتهم،
   وربطها بالواقع المشاهد من خلال عرض الصفة.

#### منهج البحث:

سرتُ مستعينة بالله وفق المنهج الاستقرائي، ثم الموضوعي التحليلي، وفق





#### الخطوات التالية:

- ١ استقراء صفات النبي على الواردة في القرآن الكريم التي وردت صراحة في اتصافه على بها.
- ٢ دراسة هذه الصفات دراسة موضوعية من خلال تقسيمها على ما
   سأعرضه في خطة البحث إن شاء الله.
  - ٣ تناول كل صفة بدراسة تحليلية، تشمل هذه الدراسة ما يلى:
- أ/ جمع الآيات الكريمة التي ذكرت الصفة صراحة، ووفق الضوابط التي سأذكرها في حدود البحث إن شاء الله.
- ب/ بيان المقصود بالصفة، مع تناول جوانب الآية الهامة بالتفسير والبيان.
- ج/ عرض هذه الصفة بحسب دلائل القرآن، ومعرفة كيفية تمثله على المهذه الصفة، كما دل عليها القرآن.والسنة، والمأثور عن سلف هذه الأمة.
  - د/ بيان الأسلوب القرآني في حديثه عن تلك الصفة.
- ه/ محاولة ربط الصفة بالواقع، وتوضيح كيفية التأسي به على في هذه الصفة.
- ز/ الاستشهاد ببعض الآيات الأخرى التي توضح كيفية معالجة القرآن وعرضه لهذه الصفة.



المنقائمة

- عزو الآيات الكريمة التي أستشهد بها إلى سورها، وبيان أرقامها مع
   التزام الرسم العثماني في كتابتها.
- ٥ تخريج الأحاديث وبيان حكمها، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما
   اكتفيت به، وإن لم يكن في الصحيحين خرجته من غيرهما وذكرت
   كلام أهل العلم في الحكم عليه.
- ٦ إذا كان للصفة تعلق بأكثر من باب أذكرها في الموضع الأول تفصيلاً على ما سبق ذكره وأشير إليها في المواضع الأخرى.
  - ٧ توثيق النصوص وعزو الأقوال.
- ٨ التعريف بالأعلام عند ورود ذكرهم أول مرة، ولا أستثن من ذلك إلا
   من عمت شهرته وكذلك الأماكن.

#### حدود البحث:

- ١ ذكرتُ في هـذا البحث الآيات الـتي اشتملت على صفاته على المستملة على صفاته المستملة على صفاته المستملة المستملة على صفاته المستملة المستملة على صفاته المستملة على المستملة
- ٢ لم أشتق صفات من أفعال الأمر خاصة إلا ما كان صفة له وما أمر به على جهة الملازمة له (كالشكر)، دون تعلقه بالمكلفين (كأخذ الصدقات).





٣ – الأفعال في سياق الاستفهام، لم أشتق منها صفة مثل: ألم تر، ألم تعلم.

#### الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع على فهارس الرسائل العلمية، والرجوع إلى مراكز البحوث، وكذا البحث والتقصي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وسؤال أهل الخبرة والاختصاص، لم أجد من تعرض لفكرة هذا البحث من جمع صفاته في القرآن الكريم، ودراسة كل صفة بمواضعها من الكتاب العزيز إلا رسالة علمية واحدة ـ مع الفارق بين البحثين ـ وبعض الكتب، والكتيبات، والمقالات على ما سيأتي بيانه:

١ - «شخصية الرسول الأعظم قرآنياً» لجلال الحنفي البغدادي، ١٤١٨ هـ:

كتاب من ٣٦٣ صفحة، جعله على أبواب، تضمن الحديث عن النبي حديثاً عاماً، ولم يفرده بالصفات، ولم يعنون على أية صفة.

٢ - «من صفات الرسول ها الخلقية والخلقية» لطه عبد الله العفيفي،
 ١٤١٥ هـ:

وهو كتاب من (٤٤٠) صفحة قسمه إلى قسمين، قسم للصفات الخَلقية، وفي الخُلقية تعرض الإحدى عشرة صفة فقط، على أن بعض



المنقاتية

الصفات التي ذكرها ليست في القرآن الكريم، والبحث الذي بين يدي يزيد على سبعين صفة من صفاته في القرآن، وبذا يتضح الفرق الكبير بين جوهر البحثين من حيث الحجم والمضمون.

٣ - «شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم» لمحمد علي الهاشمي، ١٤٠٣هـ:

وهو كتيب من ١٧٧ صفحة، عقد له أربعة فصول، ولم أجد فيه الحديث عن صفاته على بل شخصيته البشرية، والنبوية، وإعداده لتحمل الرسالة، وفصل عنون له به: الرسول والناس.

٤ - «أخلاق النبي هي في القرآن والسنة» للدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد:

وهي رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة أم القرى قدمت في عام ١٤١٣هـ.

وهو يختلف عن هذا البحث الذي أتقدم به في الفروق التالية:

- أنه في الأخلاق، بينما بحثي هذا في الصفات، والفرق بين الأخلاق والصفات دقيق من حيثيات عدة:

♦ قال صاحب القاموس: «الخلق: السجية، والطبع، والمروءة، والدين،
 ومنه حديث عائشة ﷺ: «كان خلقه القرآن» أي متمسكاً بآدابه، وأوامره،
 ونواهيه، وما يشتمل عليه...».





وقال: «وصفه: نعته، والصفة: كالعلم، والسواد، وأما النحاة فيريدون بها النعت...».

- ♦ أن من صفات النبي ﷺ الواردة في القرآن ما لا يمكن تسميته خلقاً،
   كالتعليم، والبيان، والهداية، وغيرها مما لم يرد في كتب الشمائل والأخلاق.
- ♦ أن كل خلق صفة (كالكرم)، وليس كل صفة خلقاً (كالبيان والتزكية).
- لاحظت أنه يبحث في الأخلاق المذكورة في الكتاب والسنة، ثم ينزلها على التطبيقات النبوية، أما هنا فيقوم العمل على استقراء الصفات من الآيات، والدراسة الموضوعية التحليلية.
- أنه يذكر الآيات والأحاديث التي وردت في ذاك الخلق وإن لم يكن خاصاً بالنبي على فقط، وهنا أبحث فيما ورد صريحاً خاصاً على وجه الجمع والاستقراء.
  - وأضفت في هذا البحث ما يلى:
  - ♦ دراسة الصفات ـ التي لا تعد خلقاً ـ وآياتها ، دراسة موضوعية تحليلية.
    - ♦ بيان كيفية الاقتداء به ﷺ في هذه الصفة قدر الإمكان.
- ♦ بيان كيفية عرض القرآن لهذه الصفة من خلال الاستشهاد ببعض الآيات
   الأخرى.
- ♦ بيان الأسلوب القرآني في الحديث عن نبينا محمد ﷺ في ضوء هذه الصفة.



المفتاتية

- أولة ربط الصفة بالواقع.
- ♦ الدفاع عن نبينا ﷺ في ضوء هذه الصفة، كلما سنحت الفرصة بالحديث عن ذلك.
  - ومن كل ما سبق نلحظ الاختلاف بين جوهر البحثين.
- وتجدر الإشارة إلى أن جانب الجدة في هذا البحث يظهر جلياً عند تتبع ما
   يلي:
- تأمل الكتب الأصيلة التي تناولت بعضاً من مباحث هذا الموضوع ككتب الشمائل والدلائل، والخصائص والفضائل.
- وجود التباين الواضح بين منحى هذه الكتب ومنحى هذه الدراسة ويظهر هذا عند الوقوف على مزايا كل منها باختصار وهي كما يلي:
- ♦ أما كتب الشمائل: وهي التي تشتمل على أحوال النبي ﷺ العملية في عبادته ومعاملته ودله وغير ذلك منذ ميلاده ونشأته إلى وفاته ﷺ مركزة على الناحيتين الخُلقية والخُلقية للدلالة على صورة ذاته الحسنة، وخلقه العظيم بإيراد كل ما ورد من نعوته في الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وهي بهذا الوصف أولاً: شاملة للصفات الخَلقية والخُلقية بينما هذا البحث لا يشتمل على الصفات الخُلقية بل يتعداها إلى الصفات الخُلقية به ـ ككونه صاحب الكوثر ـ والملازمة له ـ كعصمته ـ وغير

ذلك، ثانياً: كتب الشمائل تذكر النصوص وبعض التعليقات العامة ـ إن وجدت ـ وليس فيها الدراسة التحليلية للآيات التي وردت فيها الصفة، وما يستتبع هذا من الربط بالواقع، وكيفية تمثله عنها، والتطرق إلى أسلوب القرآن في الحديث عنها، وكيفية الاقتداء به فيها، والدفاع عن نبينا عنها إلخ...

♦ وأما كتب الخصائص: فتبين أموراً يختص بها ﷺ في شريعته لا يسوغ الائتساء به فيها، وأحياناً تتعداها إلى ذكر الفضائل.

وهي بهذا الوصف تعد جزءاً فقط من هذه الدراسة، لأن من صفاته الواردة في القرآن ما لا يعد خصيصة له وحده الله الماردة في القرآن ما لا يعد خصيصة له وحده

♦ وأما كتب الدلائل: فهي التي تسوق طائفة من المعجزات الحسية والمعنوية مركزة على حجية التصديق بها، والعناية ببيان فضل الرسول وعلى منزلته عند الله تعالى، وهذه ليس بينها وبين هذا البحث كبير علاقة إلا على سبيل الاستشهاد فقط.

\* وأما كتب الفضائل: فالمراد بها ما فضل الله تعالى بها نبيه على سائر الأنبياء على المسائل والدلائل والدلائل والخصائص.

وهكذا نلحظ وبجلاء العلاقة بين الصفات وبين كل ما سبق على أن الصفة الواردة في القرآن للنبي على قد تكون في الوقت نفسه من الخصائص أو الشمائل ونحو ذلك، ولكن في رحاب هذه الدراسة يتم جمع الصفات القرآنية له



رُتُوا قَلْ -

واستقراؤها، وتفسير الآيات وتحليل الصفات على ما سبق ذكره قبل أسطر، وما سيمر معنا في منهج البحث ـ إن شاء الله ـ.

كما نلحظ التباين بين اتجاه هذه الكتب ومنهجها، واتجاه هذه الدراسة ومنهجها، وإن ظلت وبوضوح تقطف من كل منها قطافاً ـ بين إقلال وإكثار ولكن يظل الرابط هو القرآن ويظل الفارق هو الدراسات القرآنية والتفسيرية الحديثة، والكل في ضوء سيرته

- أما عند تأمل الكتب الحديثة والتي تتصل بهذا الموضوع فلم أجد من تطرق لصفاته على استقراءاً، وجمعاً وتحليلاً وغير ذلك من صفات هذا البحث على ما أشرت إليه.

#### خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وتسعة فصول، وخاتمة، على النحو الآتى:

- ♦ المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،
   وأهدافه، والمنهج المتبع في إنجازه، وحدوده، وخطة البحث.
- ♦ التمهيد: ويشتمل على: مفهوم الصفة، وأهمية معرفة صفات النبي
  - الفصل الأول: صفاته على قبل البعثة.



- ♦ الفصل الثانى: الصفات الجبلية، وفيه ستة مباحث:
  - المبحث الأول: الأمية.
  - المبحث الثاني: البشرية.
  - المبحث الثالث: الحياء.
  - المبحث الرابع: الخلق العظيم.
    - المبحث الخامس: الصدق.
    - المبحث السادس: التواضع.
- ♦ الفصل الثالث: الصفات المتعلقة بالرسالة والنبوة، وفيه أربعة مباحث:
  - المبحث الأول: الرسالة، وعمومها.
  - المبحث الثاني: النبوة، وختمها به.
  - المبحث الثالث: البلاغ، والدعوة إلى الله.
    - المبحث الرابع: الاستشارة.
  - ♦ الفصل الرابع: صفاته ﷺ المتعلقة بالدعوة، وفيه مبحثان:
  - المبحث الأول: صفاته على داعياً، وفيه خمسة مطالب:
    - المطلب الأول: البشارة، والنذارة.
      - المطلب الثاني: البيان، والتذكير.



رُتُولُ عَلَى اللَّهُ اللّ

- المطلب الثالث: الشهادة، والبراءة من المشركين.
- المطلب الرابع: الحرص على المؤمنين، والرحمة، والرأفة، واللين.
  - المطلب الخامس: الأسوة، والنور، والسراج المنير.
  - المبحث الثاني: صفاته عليه مربياً، وفيه أربعة مطالب:
    - المطلب الأول: التزكية.
    - المطلب الثاني: التعليم.
    - المطلب الثالث: تلاوة الآيات.
      - المطلب الرابع: المداية.
  - ♦ الفصل الخامس: صفاته على المتعلقة بالتشريع، وفيه ثلاثة مباحث:
    - المبحث الأول: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
      - المبحث الثاني: تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث.
        - المبحث الثالث: وضع الإصر والأغلال.
    - ♦ الفصل السادس: الصفات العقدية، وفيه خمسة مباحث:
      - المبحث الأول: الإخلاص.
        - المبحث الثاني: الإسلام.
        - المبحث الثالث: الإيمان.



- ضَفْلَانِكُ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

- المبحث الرابع: الخوف.
- المبحث الخامس: الرضا.
- ♦ الفصل السابع: الصفات التعبدية، وفيه ثمانية مباحث:
- المبحث الأول: العبودية، والعمل، والرغب، والنصب، والاستقامة.
  - المبحث الثاني: إقامة الصلاة، والسجود.
- المبحث الثالث: الاستعاذة، والاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والذكر.
  - المبحث الرابع: الحمد، والشكر.
  - المبحث الخامس: التبتل، والترتيل، والتهجد.
    - المبحث السادس: الصبر.
      - المبحث السابع: العدل.
    - المبحث الثامن: العفو والصفح.
      - الميحث التاسع: جهاد العدو.
  - ♦ الفصل الثامن: الصفات المتعلقة بخصائصه عليه ، وفيه سبعة مباحث:
    - المبحث الأول: صاحب الكوثر على.
    - المبحث الثانى: صاحب المقام المحمود عظيه.
    - المبحث الثالث: عصمته في أفعاله وأقواله على المبحث الثالث:



المُقَالِّمَةُ اللهُ

- المبحث الخامس: غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه.
  - المبحث السادس: اتصال أجره على.
  - المبحث السابع: أن الله وضع عنه وزره.
- الفصل التاسع: الصفات المتعلقة بفضل الله تعالى عليه هي ، وفيه سبعة ماحث:
  - المبحث الأول: إنزال السكينة عليه عليه النام
    - المبحث الثانى: تأييد الله له عليه.
      - المبحث الثالث: تثبيته على الله المبادث الثالث المبادث الثالث المبادث المبادث
  - المبحث الرابع: عموم تفضل الله تعالى عليه عليه
    - المبحث الخامس: رفع ذكره على.
    - المبحث السادس: شرح صدره على.
      - المبحث السابع: نصره على المبحث السابع:
    - ♦ الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
- الفهارس: وفيها (فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات).



وَنَفَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### وفي ختام هذه المقدمة أقول:

إن أولى ما لهجت الألسن بذكره، وقامت الأقلام بسطره، هو شكر ربنا جل في علاه، ذي الآلاء الكريمة، والنعم العظيمة، التي أجلها نعمة الإسلام، ثم إرسال نبي الهدى والسلام على أشكره سبحانه أن بلغني في هذا البحث إلى الإتمام، بعدما مررت في طياته بعقبات عظام، فأحمده وأشكره بلساني، وكامل جناني، وأسأله التوفيق للمزيد من شكره وذكره، ما تعاقب الزمن وتوالت الأيام.

وأُبَجِّلُ شكري لوالديَّ الكريمين: والدي الكريم، والذي كان حاثًاً لي على طلب العلم، والقرآن خاصة منذ الصغر، حافًا لي برعايته إلى الكبر.

ووالدتي الكريمة ـ ولن أبالغ إن قلت ـ مثال الأم العظيمة ، والمربية الحكيمة ، والمتي عاشت معي نبضات هذا البحث إلى أن انتصف ، ثم صارعت المرض طويلاً إلى أن فارقتني قبل إتمامه ، فأشكرها وإن غابت عن ناظري ، فهي معي وفي قلبي وخافقي ، أشكرها شكراً من الأعماق ، يملأ الآفاق ، وتردده أصداء الأشواق ، رحم الله والدي الكريمين ، وأجزل لهما المثوبة والجزاء ، وجزاهما عني خير ما جزى أبوين عن بنتهما ، وأقول : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

كما أشكر فضيلة المشرف على هذا البحث: فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، وكيل جامعة الإمام، والأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه، على نصحه وتوجيهه، فجزاه الله خيراً على ما وجه ونصح،



المفتاتضة

رغم انشغاله الدائم، وبارك فيه وفي علمه ونفع به، كما أشكر عضوي لجنة المناقشة الكريمين على قبولهما مناقشة الرسالة وتصويبها، فجزاهما الله خيرا، وبارك في علمهما ونفع بهما.

ثم شكري بعد ذلك موصول لذوي الفضل والإكرام، من هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام، على أن سهلت لي بتيسير الله، الإكمال في الدراسات العليا، وأخص منها: كلية أصول الدين، ثم قسم القرآن وعلومه، فأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن ينفع بهم البلاد والعباد.

وأجمً ل شكري لزوجي الفاضل، وشيخي الذي سقاني من أعذب المناهل، فضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن محمد باسمح، الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها، والذي علمني فلم يكتم، وأعطاني فلم يمسك، وأغدق علي فلم يبخل، جزاه الله خير ما جزى شيخاً عن تلميذه، وزوجاً عن زوجه، وبارك فيه وفي علمه وولده، وحفظه لنا بحفظه.

كما أشكر فلذات كبدي، ولديّ وابنتي، منار البرّ في الدُّجَى، وشمس الربيع في الربيع في الربي، على صبرهم على عناء البحث، وتحملهم كفاح أمهم، وتنازلهم بسبب البحث عن رغباتهم، فجزاهم الله خيراً، وحفظهم ورعاهم، وأصلحهم وهداهم.

كما أشكر كل من قدم لي فائدة في هذا البحث، أو دعا لي بظهر الغيب، فجزاهم الله خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء.



وَنَفَا الْبُحَالِي الْمُعَالِقَالِهِ الْمُعَالِقَالِهِ الْمُعَالِقَالِهِ الْمُعَالِقَالِهِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقَالِهِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِ

وأخيراً فإني قد بذلت جهدي في هذا البحث، وهو جهد العاجز الضعيف، وتحريت فيه السداد طاقتي، وهو تحري الناقص الفقير، فإن كان ما سطرته صواباً فمن الله وحده، وله الفضل والمنة والثناء الحسن، وإن كانت الأخرى، فمن نفسي وتقصيري ونقصي، والشيطان، فأتوب إلى الله وأستغفره، وحسبي أني بذلت جهدي، ولم أجعل الخطأ قصدي.

فالله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقني وقارئه والناظر فيه، شفاعة نبينا العظيم ، ورفقته في الفردوس الأعلى، فنعم النُّزُل، ونعم الجار، وحَسُنَ الرفيق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.

وكتبت: إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي ١٤٣٣/١٢/٧هـ



### تحير

#### ويشتمل على:

- مغهوم الصفة.
- أهمية معرفة صفات النبي على.

التَّهُمُّينُ

#### مفهوم الصفة

عند النظر في أقوال أهل اللغة، نجد أن مفهوم صفة الشيء: حليته، وما تواصف به: أي عُرف به، فالصفة تحلية ونعت.

قال ابن فارس: «الواو والصاد والفاء: أصل واحد هو تحلية الشيء... والصفة : الأمارة اللازمة للشيء» (١) فهي إذا : «كالعلم والجهل، والسواد والبياض (٢)، «وأما النحاة فإنما يريدون بها: النعت وهو اسم الفاعل والمفعول أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى كمثل وشبه» (٣).

وقد اتفق أهل اللغة على مفهوم الوصف والصفة، وإن اختلفت عباراتهم (٤)، وتجدر في هذا المقام الإشارة إلى الفرق بين الوصف والصفة على ما يلى:

«الوَصْفُ: ذكر الشيءِ بحليتِه ونعتِه (٥)، والصِّفةُ: الحالةُ التي عليها الشيءُ من حليته ونعته (٢)» (٧).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١١٥/٦).

<sup>(</sup>٢) «تاج العروس»: (٤٦٠/٢٤).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط»: (١١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «العين»: (١٦٢/٧)، «المحكم والمحيط الأعظم»: (٣٨٣/٣)، «مختار الصحاح»: (٣٠٢/١)، «لفيان العرب»: (٣٠٢/٩).

<sup>(</sup>٥) كبياض، وذكاء.

<sup>(</sup>٦) كأبيض، وذكي.

<sup>(</sup>٧) «مفر دات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: (٨٧٣).



وأستنتج مما سبق: أن المراد بصفات النبي على في القرآن الكريم في ضوء المفهوم اللغوي:

ذكره على العناد اللازمة اللازمة الشخصيته العظيمة التي كان عليها مما وردت به آيات القرآن الكريم.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.



<sup>(</sup>۱) هذا على القول بترادف النعت والوصف على ما ذهب إليه الجوهري والفيومي وغيرهما، انظر: القاموس المحيط ـ الحاشية ـ (۲۰۷).



التنهين

#### أهمية معرفة صفات النبي عظا

إنه محمد هما والذي اقترن اسمه باسم الله تعالى في الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) فعن عبد الله بن عمر قق قال: قال رسول الله فعن عبد الله بن عمر قق قال: قال رسول الله فعن عبد الله بن عمر قل قال: قال رسول الله فعن عبد الله فعن عبد الله بن عمر قل قال: قال رسول الله فعن على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»(۱).

قال ابن رجب: «والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان والدعائم لبنيانه فلا يثبت البنيان بدونها... بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعاً بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين: الإيمان بالله ورسوله»(٢).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»: (۱۱/۱/ح۸)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (۱۸/۱/ح۱).

<sup>(</sup>٢) «جامع العلوم والحكم»: (١/٤٣).

وَمُنْ الْبُحْدُ الْمُنْ الْمُنْ

شيئاً فرخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي في فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية»(١).

يقول ابن رجب: «فلما زادت معرفة الرسول على بربه، زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأَنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزً غَفُورً ﴾ (فاطر: ٢٨) فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته، وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى، وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله (٢٠).

- ثم إن معرفته على ومن ثم الإيمان به يؤديان إلى القيام بلوازم هذا الإيمان من محبته، وتعزيره، وتوقيره، واتباعه... إلخ، كما في قوله تعالى: ﴿ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحَرَةً وَأُصِيلاً ﴾ (الفتح: ٩)، يقول ابن رجب على : «وأما محبة الرسول على فتنشأ عن معرفته، ومعرفة كماله، وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته، فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله على كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري»: (۸۲/۱).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب: (۵۷۵ / ۲۲۲۳/ ح ۵۷۵) واللفظ له، ومسلم كتاب الفضائل، باب علمه على بالله تعالى وشدة خشيته: (۱۸۲۹/٤ / ۲۳۵۲).

التَّنْهِينُ

(آل عمران: ۳۱)»(۱)

- ولذلك فإن معرفة الرسول على ضرورة بشرية لا غنى للبشرية عنها، وفي هذا يقول ابن القيم عَلَيْكَهُ: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها... فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يُحِسُّ بهذا إلا قلب حى (وما لجرح بميت إيلام)(١) وإذا كانت سعادة نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»(٣).



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: (۱/۸۶).

<sup>(</sup>٢) هذا عجزُ بيت صدرُه: (من يهن يسهل الهوان عليه) لأبي الطيب المتنبي انظر ديوانه مع الشرح لابن جني المسمى بالفسر (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد»: (١٩/١).



- كما أنه لا بد من معرفة صفاته على خلك على ذلك من أمور عدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

معرفة قدره الله الذي كان كبيراً عند الله تعالى: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (القلم: ٢-٣)، وكبيراً في قلوب أصحابه ويشهد لذلك حديث أنس بن مالك الله قال: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا» (۱) وكذلك في قلوب سائر المسلمين، بل وفي العيون الغربية المنصفة، قال بارت (۲): «كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة يعيثون فساداً، حتى أتى محمد الله ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد، خالق بارئ، وجمعهم في كيان واحد متجانس» (۲).

<sup>(</sup>٣) «الرسول ﷺ في عيون غربية منصفة»: (١١٢).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد: (۲۰/۳۰/ح۱۳۱۲) وابن ماجه: كتاب ماجاء في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه الله أحمد: (۲۰۲۱/ح۲۰۲۱)، والترمذي: أبواب المناقب (۲۰۲٤/ح۲۰۲۸)، وابن حبان: (۲۱۰/۱۲/ح۲۰۲۶)، والحاكم: في كتاب المغازي والسير (۲۰۹۲/ح۲۰۲۹)، من حديث أنس ، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) رودي بارت: عالم ألماني معاصر، اضطلع بالدراسات الشرقية في جامعة هايد لبرج، وكرس حياته لدراسة علوم العربية والإسلام، وصنف فيها عددا كبيرا من الأعمال منها ترجمته للقرآن الكريم، وله كتاب عن النبي محمد الله الرسول الله في عيون غربية منصفة).

♦ وهذا يستوجب التأسي به ﷺ والاقتداء بهديه، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاَحْرَ وَذَكَرَ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾
 (الأحزاب: ٢١) وأنى لنا أن نتأسى به ﷺ دون معرفة صفاته؟

ويستوجب كذلك اتباعه على لننجو، وننعم بمحبة الله تعالى لنا وغفران ذنوبنا، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ أَلَا عَمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٣١).

♦ كما يستوجب محبته الله الله الله الكمل إيماننا، وننعم في الآخرة بصحبته الله فعن أنس الله قال: قال رسول الله الله الله وعن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (۱)، وعن ابن مسعود عن النبي الله قال: «المرء مع من أحب» (۲).

ومما سبق تتبين لنا أهمية معرفة صفاته هي ، وقد توالت كتب الحديث والسيرة وغيرها تترى على ذكر صفاته على - مما ستأتي في مواضعها من هذا البحث إن شاء الله تعالى - وإن أعظم من وصفه هو ربه هي ، فباتت صفاته

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله..: (۲۲۸۳/٥ ح ٥٨١٦) واللفظ له،
 ومسلم كتاب البر والصلة والأدب، باب المرء مع من أحب: (۲۰۳٤/٤/ ح ٢٦٤٠).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب الإيمان، باب حب الرسول على من الإيمان: (۱٤/۱ / ح ١٥) واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، بَاب وُجُوبِ مَحَبَّةِ رسول اللَّهِ على أَكْثَرَ من الأَهْلِ وَالْوَلَا وَالْوَالِا وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ: (١٧/١/ ح ٤٣).



الواردة في القرآن الكريم أولى وأحرى بالمعرفة والدراسة ، علنا إذا عرفناها نؤتى قبساً من سناها صلى الله على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.



# الفصل الأول صفاته على البعثة

#### وفيه أربع صفات:

- الصفة الأولى: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِمِ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾.
  - الصفة الثانية: وردت في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾.
  - الصفة الثالثة: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً نَهَدَىٰ ﴾.
  - الصفة الرابعة: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾.

ضِفَانُ صَلِقًالِكُمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَيْ -

# الفصل الأول صفاته على البعثة

### توطئة:

وصف الله جل وعلا نبينا على في حال بعثته ونبوته بصفات كثيرة في القرآن الكريم..

أولاها بالمعرفة ، هي صفاته على قبل أن يبعثه الله تعالى نبياً لهذه الأمة ..

وقد وردت له في القرآن الكريم بعض صفاته على قبل البعثة وهي مجال الحديث في هذا الفصل..





# الصفة الأولى

وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِمِ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾

### الصفة الأولى:

### وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الغفلة:

الغفلة عن الشيء: تركه، وعدم تجربته.

قال ابن فارس: «(غَفَلَ): الغين والفاء واللام: أصل صحيح يدل على: ترك الشيء سهوا، وربما كان عن عمد، من ذلك: غَفَلْتُ عن الشيء غَفْلَةً وغُفُولاً: وذلك إذا تركته ساهياً، وأغْفَلْتُهُ: إذا تركته على ذُكْرٍ منك له، ويقولون لكل ما لا مَعْلَمَ له: (غُفْلٌ)، كأنه غُفِلَ عنه، فيقولون: (أرض غُفْلٌ): لا عَلَمَ بها، (وناقة غُفْلٌ): لا سِمَةَ عليها، (ورَجَلٌ غُفْلٌ): لم يُجَرِّب الأمور»(۱).

الآية التي وصف فيها النبي عليه الصفة:

قال تعالى: ﴿ خَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

♦ في سببها:

ذكر الطبري أن هذه الآية نزلت في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٨٦/٤).

# كَفَالِلْكِ لَا اللَّهِ اللَّه

سألوا رسول الله عليهم.

روى الطبري عن ابن عباس على قال: «قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، قال: فنزلت: ﴿ غَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ...﴾ (يوسف: ٣)» وقال: «مَلَّ أصحاب رسول الله على مَلَّة، فقالوا: يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله عَلَّن أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ...﴾ (الزمر: ٣٢)، ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن ـ يعنون القصص ـ فأنزل الله: ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ مَن الْحَكِيبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ الْحَديث ورون القرآن ـ يعنون القصص ـ فأنزل الله: ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ الْحَسَنَ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَي نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمُعِينِ ﴿ اللهِ الله عَلَى الله الله على أحسن الحديث وأرادوا القصص (يوسف: ١ - ٣)، فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص» فدلهم على أحسن الخديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص» فدلهم على أحسن القصص» فدلهم على أحسن القصص» فدلهم على أحسن القصص» في أحسن القصص» فدلهم على أحسن القصص» فدله فدلهم على أحسن القصص» في أحسن القصص» فدله في أحسن القصص» في أحسن القصص في أَنْ الله في

### ﴿ فِي معناها:

اختلفت عبارات المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ على قولين:

1 - 1 أن المعنى: لمن الغافلين عن القرآن والوحي $^{(1)}$ ، وبه قال قتادة $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١٥٠/١٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۵۰/۱۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۱۲/۰۱۲)، «الكشاف»: (۲/۲۱)، «تفسير القرطبي»: (۹/۰۲۰)، «تفسير السعدي»: (۹/۳۲).

 $\Upsilon$  — أن المعنى: لمن الغافلين عن قصة يوسف $^{(1)}$ .

والذي يظهر أن الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع والذي يظهر أن الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع عما أوضح هذا شيح الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير ألف للنع قبل الوحي كان غير عالم بالقرآن عموماً، ولا بقصة يوسف خصوصاً، ولا بالدين والشريعة أيضاً، فلا مانع من الجمع بين القولين، والله تعالى أعلم.

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ:

١ – وصف الله تعالى لنبيه على في حال عدم العلم بالغفلة:

وذلك لإجلال شأن النبي على "" فهذا شأنه سبحانه في الحديث عن نبيه من إجلاله وتعظيمه، والدفاع عنه، بل والرفق في عتابه، وكما هو في هذا الموضع نلحظ أن الحديث القرآني يصل إلى غاية التلطف مع النبي على وإجلاله عن عدم العلم بمجرد الغفلة، والتي انتفت عنه بمجرد بلاغه بالقرآن والوحي.

٢ - نكتة جعله ﷺ ـ من الغافلين ـ دون أن يوصف وحده بالغفلة فلم
 يقل (وإن كنت من قبله لغافلاً):

<sup>(</sup>٣) انظر: «روح المعاني» للألوسي(١١٠١١/١٧٧)، «تفسير القاسمي» (٣٥٠٣/٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۰۱/۱۲)، «معالم التنزيل»: (۲۸/۲)، «المحرر الوجيز»: (۲۱۹/۳)، «البحر المحيط» «التفسير الكبير»: (۱۱٤/۲)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۱۱٤/۲)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۸۰/۵)، «نظم الدرر»: (۷/٤)، «فتح القدير»: (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «مقدمة في أصول التفسير» مع شرح د. مساعد الطيار (٢١).



«وذلك للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن فدخل في هذا الفضل أصحابه، والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم»(١).

٣ – التأكيد لهذه الصفة بأنواع المؤكدات وهي: (إِنْ) المخففة، واللام في (لَمِن).

يقول ابن القيم على المعنى كقوله: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِمِ - لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣).

فالبصريون يجعلونها مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بين المخففة والنافية، والكوفيون يجعلونها نافية واللام بمعنى إلا»(٢).

والذي يظهر ترجح قول البصريين من أنها «إِنْ» المخففة، «والدليل على أنها مخففة من الثقيلة: لزوم اللام في الخبر»(٣).

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

تتابعت آيات القرآن الكريم تترى على ذكر حال النبي على قبل بعثته، من عدم العلم بما أوحي إليه من أخبار وقصص وأحكام، فكون النبي على كان غافلاً عن الوحي قبل بعثته يصدق هذا أمور عدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

<sup>(</sup>٣) «اللامات» لأبي القاسم الزجاجي (١١٤/١).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (۱۲/٤/۱۲).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المرسلة» (٧٥١/٢).

١ - أنه لم يعرف عنه على أنه أوتي غرائب الأخبار، والغيبيات،
 والعلوم، وهو المشهور بصدق الحديث على المنافق الحديث المنافق المن

٢ — أن ما جاء به القرآن من القصص والأخبار فوق طاقة العقل البشري، هما يدل على أن كل تلك القصص إنما وردت للنبي عن طريق التلقي، وإنما كان ذلك بالوحي فقط، وقد ربط تعالى بين التنزيل وسرد القصص على مسامع النبي على كما في الآية التي معنا: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣).

٣ – وقد تناول القرآن قصص الأنبياء والرسل، وأخبار الماضين بتفصيل لحقائقها ووقائعها بشكل واضح تعجز عنه العقول، فالقرآن يضرب في أغوار التاريخ، ويخبر عن أقدم الأخبار في خلق الأمم، مما يتجاوز حدود إعمال الفكر، بحيث يستحيل على النبي في أو غيره أن يعرفها أو يطلع على أخبارها، كما في نبأ ابني آدم في قوله تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لأَقْتُلنَكَ فَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ أصلحت إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَنا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلكَ أَنِي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَائدة: ٢٧ ـ ٢٧).

٤ – وقد نفى القرآن إطلاع النبي على تلك الأحداث كما في الآيات
 التالية:

«كقوله في آل عمران: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

يُلْقُونَ أَقْلَىمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٤٤) أي فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به وقوله تعالى في سورة هود: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذَا أَفَاصِيرً إِلَّ لَيْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِيرِ نُوحِيهاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهاۤ أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذَا أَفَاصِيرً إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُتَّقِيرِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِم إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ (يوسف: ١٠٢)، وقوله في القصص: ﴿ وَمَا كُنتَ لِجَانِبِ ٱلْفَرْيِي إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينِ ﴾ (القصص: ﴿ وَمَا كُنتَ عِجَانِبِ ٱلْفَرْيِي إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينِ ﴾ (القصص: ٤٤)، وقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدِينَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَى مُدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَدّيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَكُنتَ فَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدّيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَلَا كُنتَ الْمِيلِينَ ﴾ (القصص: ٤٤)، وقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدّيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَلَا كُنتَ مُرْسِلِينَ ﴾ (القصص: ٤٤)، وقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدّيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَلَيْكِنَا وَلَيْكِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾ (القصص: ٤٤).

إلى غير ذلك من الآيات يعني لم تكن حاضراً يا نبي الله لتلك الوقائع فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته »(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- صفة الغفلة في حق النبي على ليست صفة نقص، إنما وصفه بها ربه تعالى ـ بدلاً عن عدم العلم ـ إجلالاً لشأنه على كما مر معنا في كلام أهل العلم، بينما هي في حق سائر البشر صفة نقص بل هي من عيوب النفس غالباً إلا ما ندر كما سيأتي.

- التأسي في هذا الموضع يكون في الغفلة عن المعصية كما امتدح الغافلات

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٩٤/٤).



في سورة النور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (النور: ٢٣). فأتى بوصف الغفلة فيهن في سياق إحصانهن وإيمانهن، قال الطبري: «يعنى العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات بالله ورسوله»(١).

- من كان غافلاً عن أوامر الله تعالى أو عن ما تزكو به نفسه، ثم جاءه العلم، فالواجب عليه أن يأتسي بالنبي على من حيث الامتثال والتزكي والانصياع لأوامر الله ورسوله على ، فرسول الله على ما إن كلف بالبلاغ حتى نهض يدعو إلى الله تعالى بكل جد وإخلاص وتفان.
- والإنسان معرض للغفلة ، ولكن التقي هو الذي إذا تذكر تيقظ وأعرض عن غفلته ، وأقبل على الله ، يقول تعالى ذكره : ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَتِيفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠١).
- أثر الغفلة خطير على النفس البشرية ، يقول ابن القيم على النف الله القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع ، وكلما كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات ، والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض ؛ فالغفلة تبعد العبد عن الله ، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة ، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية ، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله »(۲).
- الواجب على العبد إذا التيقظ، ومحاسبة النفس، يقول ابن القيم



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۰۵/۱۸).

<sup>(</sup>٢) «الجواب الكافى» (١/٥٥).



وَقَصاً تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب نقصاً تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه: ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول: سؤال عن الإخلاص، والثاني: سؤال عن المتابعة، وقال تعالى: ﴿ فَوَرَئِكَ لَنسَعَلَتُهُمْ أَمْمِعِينَ ﴾ الإخلاص، والثاني: سؤال عن المتابعة، وقال تعالى: ﴿ فَوَرَئِكَ لَنسَعَلَتُهُمْ أَمْمِعِينَ ﴾ (المحر: ٢٠)، وقال تعالى: ﴿ فَلَنسَعَلَنُ ٱلَّذِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدُ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)، وقال تعالى: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ قَاعَدُ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا (الأعراف: ٢)) (الأعراف: ٢)» (المُعراف: ١٩)» (المعراف: ١٠)» (المُعراف: ١٩)» (المؤلفة المؤلفة المؤ



<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللهفان» (۸۲٬۸۲/۱).



# الصفة الثانية وردت في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾

### الصفة الثانية:

### وردت في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ سَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة: (اليُتُم):

اليُّتم: فقدان الأب.

قال ابن فارس: «الياء والتاء والميم: يقال: اليُتم في الناس من قبل الأب، وفي سائر الحيوان من جهة الأم، ويقولون لكل منفرد: يَتيم، حتى قالوا: بيتٌ من الشعر يتيم»(١).

وبعض اللغويين ذكروا قيد البلوغ، فقال الفيروز آبادي في البصائر: «واليُتْمُ بالضم، واليَتَمُ بالتحريك: فقدان الأب، يَتَمَ يَيْتِمُ... وهو يتيمٌ ويتَمانٌ ما لم يبلغ الحلم»(٢).

وقال الأزهري وابن منظور: «قال الليث: اليَتيمُ: الذي مات أبوه، فهو يتيمٌ حتى يَبْلُغَ فإذا بَلَغَ زال عنه اسم اليَتيم»(٣)، وأما ما ورد من أن قريشاً أطلقت

<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٥٤/٦)، وانظر: «القاموس المحيط»: (١٥١٣)، «المعجم الوسيط»: (١٠٦٣/٢).

<sup>(</sup>۲) «بصائر ذوي التمييز»: (۳۸۰/۵).

 <sup>(</sup>۳) «تهذيب اللغة»: (۲۱/۱۲)، «لسان العرب»: (۲۱/۱۲۵-۲۶۲)، وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن»: للراغب الأصفهاني: (۸۸۹).

### الآية التي وصف فيها النبي عليها بهذه الصفة في:

- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ سَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ (الضحى: ٦).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

### ﴿ فِي معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ أَلَمْ بَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾: يقول تعالى ذكره معددا على نبيه محمد عنده، ومذكره آلاءه قبله: (ألم يجدك) يا محمد ربك (يتيما فآوى) يقول: فجعل لك مأوى تأوى إليه، ومنزلا تنزله»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۰۹/۱٤)، «معالم التنزيل»: (۳۲۳/۲)، «الكشاف»: (۳۱۳/۲)، «الخرر الوجيز»: (۱۰۲/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۲۸)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۸۹/۲)، «تفسير ابن كثير»: (۲۷/۲)، «فتح القدير»: (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف»: (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۳) «جامع البيان»: (۲۳۲/۳۰).

وعدد تعالى عليه هذه النعم لتطييب نفسه، وتقوية رجائه عليه البن جزيء: «عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه»(۱).

### - في قوله تعالى: ﴿ يَجِدُكَ ﴾:

وجد هنا بمعنى عَلِمَ، أي: ألم تكن يتيماً فآواك (٢)؟

قال ابن جزيء: «﴿ أَلَمْ سَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾: ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي بمعنى علم فالمعنى ألم تكن يتيما فآواك»(٣).

### - في قوله تعالى: ﴿ يَتِيمًا ﴾:

اختلف المفسرون في تفسيريتم النبي على ثلاثة أقوال:

۱ — المراد به: يتمه بفقد أبويه (۱) كليهما (۵)، قال به عبد الله بن عمرو بن العاص (۱).

<sup>(</sup>۱) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۲۰٤/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف»: (۷۷۲/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٥٠٢/٥)، «تفسير النسفي»: (٣٤٥/٤)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٢٠٤/٤)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٨١/٨).

<sup>(</sup>٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي موت أبيه على أقوال، الأشهر والأثبت منها: أنه توفي والنبي على حملٌ في بطن أمه لستة أشهر، انظر: «تاريخ الإسلام»: (جزء السيرة/٥٠) قال الذهبي: «وهو الصحيح».

<sup>(</sup>٥) حيث ماتت أمه هي وهو ابن ست سنين، وقيل أربع سنين، انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (جزء السيرة/٥٠).

<sup>(</sup>٦) «الدر المنثور»: (٨/٤٤٥)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٤٩٩/٤).



- أن المراد به: يتمه بفقد أبيه - 1

 $^{(7)}$  أن المراد به: يتمه بفقد أبويه، وجده  $^{(7)}$ ، وعمه  $^{(7)}$  أيضاً  $^{(3)}$ .

وعند تأمل الأقوال أعلاه، يلاحظ أن الثاني منها، وهو القول بيتمه على من أبيه، هو الألصق بالمعنى اللغوي، ولكنها جميعاً لا تعارض بينها؛ حيث يتم النبي على من أمه وأبيه وجده، من حيث فقدانه للرعاية، وكل ذلك قبل البلوغ، وأما تيتمه من عمه فعلى اعتبار أنه كان مظنة للتضييع كاليتيم حيث يفقد الرعاية ـ إذ فقد على حينها الحماية البشرية على، فالقول الثالث هو الذي يجمعها، إذ آواه الله تعالى من كل ذلك.

قال ابن كثير: ﴿ أَلَمْ عَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد ﷺ، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره، هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۲۹۳/٦)، «الكشاف»: (۷۷۲/٤)، «تفسير القرطبي»: (۲۹۲/۲۰)، «نفسير القرطبي»: (۲۹۲/۲۰)، «فتح القدير»: (٤٥٨/٥)، «التحرير والتنوير»: (۳۹۹/۳۰).

<sup>(</sup>٢) حيث مات جده على وهو ابن ثمان سنين، انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (جزء السيرة/٥١).

<sup>(</sup>٣) حيث توفي عمه أبو طالب قبل الهجرة، انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (جزء السيرة/٥١)

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسيرابن كثير»: (٤/٤/٤)، «تفسيرأبي السعود»: (١٧٠/٩)، «تيسيرالكريم الرحمن»: (٩٢٨).

وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل، فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه في أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به هي (۱).

### - في قوله تعالى: ﴿ فَاوَىٰ ﴾:

اللفظ مشتق(٢):

- إما من: (أواه) ، بمعنى: (**آواه**).

أو من: (أوى له)، بمعنى: (رحمه).

وكلاهما فيه معنى الرحمة صراحةً أو ضمناً.

والمراد به يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعنى اليُتُم على ما سبق بيانه من أن المراد بيتمه على يتمه بفقد أبيه، أو أبيه وأمه، أو أبويه وجده وعمه جميعاً، فالمعنى على وجهين:

<sup>(</sup>۱) «تفسیرابن کثیر»: (۲٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي: (٢٠/١٠)، «الكشاف»: (٢١٩/٤)، «المحرر الوجيز»: (٢١٩/٤)، «التفسير الكبير» للرازي: (٢١٥/٣١)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٨٦/٨)، «الدر المصون»: (٣٩/١١).



أ/ أي: فآواك الله إلى عمك فأحسن تربيتك(١).

ب/ أي: جعل لك مأوى إلى نفسك، وأغناك عن كفالة أبي طالب (٢). وكلاهما متحققان في إيواء الله تعالى لنبيه

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

آيات الضحى الثلاث آخذ بعضها بحجزة بعض، لذا سأرجئ دراسة الأسلوب في نهاية دراسة هذه الآيات الثلاث إن شاء الله تعالى.

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

أ/ هذا النبي العظيم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، إنه النبي البيم، وأي يتم أعظم من يتم يتلاحق فيه الأبوان؟ مات أبوه على وهو في بطن أمه، فلم تلتق عيناهما البتة، ولم يشعر بلمسة الأب الحاني ولو للحظة، بل ويزور قبره وهو في السادسة من عمره (٣) فينطبع في قلبه معنى البتم عياناً بياناً بعد أن كان طفلاً لاهياً عن يتمه، وإن كان يعلم بموت أبيه، وأنه ذهب ولن يعود.

ولكن يبقى سنا الأمل، يشع من قلب الأم المعطاء، والذي بفطرته يتدفق حناناً على هذا اليتيم، وإن كان يخفي مرارة فقد الزوج الحبيب، لترتسم البسمة

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيمون»: (۲۹۳/٦)، «تفسير السمعاني»: (۲٤٤/٦)، «معالم التنزيل»: (۱۹۸۶)، «زاد المسير»: (۱۵۸/۹)، «تفسير النسفي»: (۲۵۰/٤).

<sup>(</sup>۲) «النكت والعيون»: (۲۹۳/۱)، «زاد المسير»: (۱۵۸/۹)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سبل الهدى والرشاد»: للصالحي (٢/٠/١).

على وجه هذا اليتيم العظيم، ويشاء الله الحكيم العليم، وأن يَسلب عنه هذا القلب الرحيم، لتتجرع طفولته البريئة مرارة اليتم الثاني في حياته.

ولكن يومض وميض الأمل من جديد، من عيني جده الشيخ الكبير، وينتقل إليه النبي اليتيم، ليغدق عليه الحب والشفقة من قلب رحيم.

وتتوالى حكم الله تعالى ـ وهو بنبيه به أرحم من أي رحيم ـ ويُيتم حبيبنا اليتم الثالث في حياة النبي العظيم، ليجد نفسه وحيداً في دائرة اليتم الأليم، ولكن أمام عم رحيم، فقير، وذي عيال كثير، كل منهم يتشوف إلى حظه من العناية والرعاية والتعليم، فتولاه الله تعالى برعايته، وتربيته، وتأديبه، فكان اليتيم الأديب، القانع النزيه، ذا الخلق الكريم، فاحتضنه العم حتى شب ونشأ في حضن حميم، فتحولت هذه الحضانة إلى حماية منيعة بفضل الرحمن الرحيم.

### مسألة: ما الحكمة في أن النبي على كان يتيماً؟

ا — يُتْمُ محمد على نعمة كبرى في طي محنة عظيمة، حيث أراد الله بحكمته أن ينشأ رسوله على يتيماً، ليتولاه الله بعنايته وحده، وليكون أدبه وخلقه مع يتمه، دليلاً على أن الله تعالى تولى رعايته وتأديبه، فآواه وسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي، بينما كانت التربية النفسية، والخلقية، والفكرية تعهداً ربانياً، ورعاية إلهية، فلا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئاً.

٢ - نشأ عن الذراع التي تمعن في تدليله، والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من

معنى الصدارة والزعامة، فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني.

٣ – كانت المصائب التي أصابت النبي على منذ طفولته ـ كموت أمه، ثم جده بعد أن حرم عطف الأب، وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة ـ كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب مرهف الشعور، فالأحزان ترهف النفس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور، وتجعلها أكثر رقة وتواضعاً، وهذه الرقة والعطف والحنان الذي حرم منه على أعطاه بدوره لغيره من الضعفاء كزيد وغيره، وخص به الأيتام ـ كما سيأتي ـ بل وأعطاه للأمة كلها فكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، وكادت نفسه الشريفة ها أن تذهب حسرات شفقة على أمته أن لا يؤمنوا.

٤ - كان من لوازم يتمه الله أن يتنقل بين البيوت، لينشأ على متعلماً الاعتماد على النفس، متحملاً للمسؤولية، قوي الإرادة، ماضي العزيمة، وكل هذا وغيره إنما يحتاجه كل من اختاره الله نبياً مرسلاً.

٥ - ليتأسى به عليه كل من فقد والديه أو أحدهما، وهو صغير.

٦ - حتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته على الله على المارة المارة

٧ - كان يتمه على هو سبب إباء المراضع إياه، حتى حليمة السعدية، ولكنها كرهت أن ترجع من بين صويحباتها بدون رضيع، فأخذته، فبارك الله لهم فيه وأغناهم به على وها هي تروي القصة بنفسها فتقول: «فو الله ما علمت منا

امرأة إلا وقد عُرِض عليها رسول الله عليها نتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فكنا نقول: يتيم، ما عسى أن تصنع أمه؟ فكلنا نكرهه لذلك، فو الله ما بقيت من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لانطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة (١).

٨ - لما عايش النبي على طفولته اليتيمة ، وتجرع كأس اليُتم مرة بعد مرة كان أعلم الناس بضعف اليتامى وحاجتهم فحث ورغب في كفالة الأيتام كما سيأتي بعد قليل (٢).

٩ - ذكر الرازي جملة من الحِكم، سماها وجوهاً فقال: «فيه وجوه:

أحدها: أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم، ومن ذلك كان يوسف على لا يشبع فقيل له في ذلك، فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. وثانيها: ليكون اليتيم مشاركاً له في الاسم فيكرم لأجل ذلك...

وثالثها: أن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهما، فسلب عنه الوالدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله، فيصير في

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» لابن هشام: (١/٨٨١)، «السيرة الحلبية»: (١/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) هذه النقاط بتصرف شديد من: «السيرة النبوية» للدكتور: علي الصلابي: (٧٦/١-٧٧)، «محمد رسول الله عليه»: لمحمد عرجون (١٥٢/١).

وَيُفْالِكُونَ إِلَا الْمُعَالِقِينَ إِلَّا الْمُعَالِقِينَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكِ الْمُعَالِقِينَ إِلَّهِ الْمُعَالِقِينَ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَالِقِينَ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَالِقِينَ إِلَيْ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلَيْلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَى الْمُعِلِمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِعِلَّ لِلْمِعِلَى الْمُعِم

طفوليته متشبهاً بإبراهيم ﷺ في قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» (١) وكجواب مريم: ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ٣٧).

ورابعها: أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهر... فاختار تعالى له اليُتم ؛ ليتأمل كل أحد في أحواله ثم لا يجدوا عليه عيباً فيتفقون على نزاهته، فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعناً.

وخامسها: جعله يتيماً ليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء لأن الذي له أب فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه.

وسادسها: أن اليُتم والفقر(٢) نقص في حق الخلق، فلما صار محمد على مع هذين الوصفين أكرم الخلق كان ذلك قلباً للعادة فكان من جنس المعجزات»(٣).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- كثيراً ما تأتي المنحة من رحم المحنة ، فربما يكون فقد الوالدين أو أحدهما سببا دافعا للتميز والتفوق ؛ فما أكثر الصور المشرقة لأيتام تميزوا وبرزوا وكانت لهم بصماتهم الواضحة على المجتمع من حولهم ـ وفي أزمان متفرقة ـ ويأتى على رأس هؤلاء الأيتام العظام:

<sup>(</sup>۳) «التفسير الكبير» للرازي: (۲۱۹/۳۱).



<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل»: (٣٢٧/٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تحرير مسألة فقره وغناه على في موضعها إن شاء الله تعالى، انظر: من ص (٩٠ – ٩٨).

- سيد الخلق وإمام الحق رسولنا الكريم ﷺ.
- ♦ مريم ﷺ، والتي كفلها نبي الله زكريا ﷺ، وقال عنها الرسول
   ﷺ: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران،
   وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
   الطعام»(١).

♦ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأصله من البصرة، ولد عام ١٦٤هـ في بغداد، وتوفي والده قبل مولده؛ فنشأ يتيما، وتولّت رعايته أمه، وحرصت على تربيته كأحسن ما تكون التربية، فحفظ القرآن الكريم، وانكبّ على طلب الحديث، وبزّ أقرانه في الحديث والفقه وغيرهما حتى صار إمام أهل السنة (٢)، وغيرهم كثير.

ولعل الحكمة في ذلك أن الطفل منذ صغره إذا افتقد أحد أبويه أو كليهما، فإنه سيشعر بأنه فقد القدوة فسيعوِّض ذلك بأن يكون هو القدوة لغيره.

♦ كما نجد أن القرآن الكريم ذكر اليُتم في اثنتين وعشرين آية، كلها تدعو
 إلى المحافظة على مال اليتيم، وإكرامه، وإطعامه، وإيواءه، والإحسان إليه،



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب فضل عائشة هي، (۱۳۷٤/۳/ ح ۱۳۷٤/۳)، واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل خديجة أم المؤمنين هي، (۱۸۸٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (٩٢١/ترجمة رقم: ٦٦٥).



والصدقة عليه، وإصلاح أمره، ومخالطة اليتامى، وغير ذلك مما يدل على اهتمام الإسلام بهذه الفئة.

♦ ولعل الحكمة من أن الله ﷺ قد وصى وأكد على ضرورة مخالطة اليتامى وإيوائهم هو أن ينشأ اليتيم بين أناس يتعامل معهم بشكل طبيعي ويشعر بحياة طبيعية لا تختلف عن أقرانه الذين يراهم، فينشأ الطفل متوازناً نفسياً ومتوافقاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه.

ولكن على النقيض من ذلك إن وضع هؤلاء الأطفال الأيتام في مكان ويعزلون عن المجتمع، فهذا يؤدي إلى شعورهم بأنهم مختلفون عن بقية المجتمع، وهذا قد يولد لديهم شعور بالكراهية والحقد على المجتمع، ويشعرون أنهم غير منتمين له، وهذا بدوره يؤدي إلى سلوكيات غير محمودة.

♦ إنَّ حثَّ الإسلام على الاهتمام باليتامى، وبإيوائهم في المقام الأول ـ كما امتن الله تعالى على نبيه على بذلك ـ لهو الذي يحتاج إليه اليتيم، فاليتيم بلا مأوى سيصبح متسولاً تتلقفه أرصفة الشوارع، ومنعطفات الأزقة، بلا مخدع يؤويه، ولا رقيب ينتظره، فإذا به عضو فاسد تخسره الأمة، ويكون عالة ووبالاً عليها وعلى أبناءها، وعندها ندرك أن الإسلام قدم اليتامى للمجتمع في صورة إنسانية رائعة، ولم يعتبرهم من بقايا المجتمع، والحمد لله.

♦ ومن التأسي بالنبي ﷺ في ضوء هذه الصفة هو في معاملته ﷺ
 للأيتام، وفي كفالتهم:



# ضِفَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَثَمُ اللَّهِ عَثَمُ اللَّهِ عَثَمُ اللَّهُ عَثَمُ اللَّهُ

ومن الصحيح في ذلك: ما رواه سهل بن سعد ، عن النبي قل قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى»(١).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً، (٥٢٥٧/ ٥٦٥٩).



الصفة الثالثة وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴾

### الصفة الثالثة:

## وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلا ۖ فَهَدَىٰ ﴾

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الضلال:

- الضلال: الضياع، والجُوْرُ عن القصد، وهو ضد الهدى.

قال ابن فارس: «(ضل): الضاد واللام أصلٌ صحيحٌ يدل على معنى واحد وهو: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، يقال: ضَلَّ يَضِلُّ ويُضَلُّ لغتان، وكلُّ جائرٌ عن القصدِ ضالٌ، والضلال والضلالة بمعنى، ورجل ضَلِيلٌ ومُضَلَّلٌ: إذا كان صاحب ضلال وباطل، ومما يدل على أن أصل الضلال ما ذكرناه قولهم: أضَلَّ الميت إذا دُفِن، وذاك كأنه شيء قد ضاع»(١).

- ويطلق الضلال في القرآن ويراد به ثلاثة إطلاقات:

قال الشنقيطي (٢) عَظْلَقَه: «وقد بيّنا مرارًا في هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق في القرءان وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات:

<sup>(</sup>٢) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مفسر، ولمد بشنقيط عام ١٣٢٥هـ، حج سنة: ١٣٦٧هـ واستقر مدرساً بالمدينة، ثم الرياض، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة، من آثاره: تفسير أضواء البيان، ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وغيرها. توفي بمكة عام: ١٣٩٣هـ خلاف ، انظر: «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة، (١٤٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٥٦/٣).

الإطلاق الأوّل: يطلق الضلال مرادًا به الذهاب عن حقيقة الشيء فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيءٍ: ضلَّ عنه، وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال في الدين.

ومن هذا المعنى قوله هنا: ﴿ وَأَناْ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠) أي: من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي ومنه على التحقيق ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى: ٧) أي: ذاهبًا عمّا علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي.

والإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة وفي القرآن هو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن طريق الجنّة إلى النار، ومنه قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ (الفاتحة:٧).

والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال، تقول العرب: ضلّ الشيء: إذا غاب واضمحلّ، ومنه قولهم: ضلّ السمن في الطعام: إذا غاب فيه واضمحلّ، ولأجل هذا سمّت العرب الدفن في القبر إضلالاً؛ لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحلّ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَيْذَا ضَلِلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (السجدة: ١٠) يعنون: إذا دفنوا وأكلتهم الأرض فضلوا فيها أي غابوا فيها واضمحلّوا»(١).

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۹۰/٦).



### وصف النبى ﷺ بهذه الصفة في:

قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى: ٧).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

### مسألة:

لابد من أن يستبعد تماماً كونه على كان ضالاً ضلال قومه من شرك ونحوه، قال ابن عطية: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾: أي على طريق غير هذا الدين الذي بعثت به ولم يكن على في ضلال الكفار ولا في غفلتهم لأنه لم يشرك قط وإنما كان مستهدياً ربه كال موحداً والسائل عن الطريق المتخير يقع عليه في اللغة اسم ضال»(۱).

وقال النسفي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾: «ولا يجوز أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في عنى فقد كان على من أول حاله إلى نزول الوحى، عليه معصوماً من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان»(٢).

وقال الرازي: «فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً في أول الأمر ثم هداه الله وجعله نبياً... وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه على ما كفر بالله لحظة واحدة»(٣).



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (۲۱۹/۳).

<sup>(</sup>٢) «تفسير النسفى»: (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير» للرازي: (٢١٦/٣١).



### ♦ في معناها:

اختلف المفسرون اختلافاً واسعاً في معنى قوله تعالى: ﴿ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾، فقيلت فيها أقوال كثيرة بعضها ضعيف لا تقوم به حجة، وبعضها له وجهة حسنة، وفيما يلي هذه الأقوال:

١ – قيل المعنى: وجدك ضالاً في شعاب مكة فردك إلى جدك.

قاله ابن عباس والسينا (١).

قال البغوي: «وقيل: ضالاً في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب روى أبو الضحى عن ابن عباس أن رسول الله على ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير، فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه، فرده إلى عبد المطلب»(٢).

Y — وقيل المعنى: أن الضلال هنا بمعنى الغفلة، كقوله جل ثناؤه: لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يغفل وقال في حق نبيه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوة فهداك: أي أرشدك، ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم فهداك للتوحيد والنبوة (٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (۲۳۲/۳۰)، «النكت والعيون»: (۲۹٤/۱)، «معالم التنزيل»:
 (٤٩٩/٤)، «تفسير القرطبي»: (۹۷/۲۰)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۲۰٥/٤)، «البحر الحيط»: (۸۱/۸)، «فتح القدير»: (٥٨/٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل»: (٤٩٩/٤)، «تفسير القرطبي»: (٩٦/٢٠).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل»: (٤٩٩/٤).

قاله الحسن(١)، والسدي(٢)، والضحاك(١).

٣ - وقيل المعنى: وجدك في قوم ضُلالٍ فهداك إلى إرشادهم. قاله السدي (١٠).

♦ وعند تأمل هذه الأقوال فإن الذي تستريح إليه النفس هو القول بأن المراد بالضلال هنا الغفلة، وأنه على كان على غير ما هو عليه فهداه الله إلى النبوة والتوحيد، لأنه الأمر العظيم الذي يتناسب وامتنان الله تعالى على نبيه على، وهو الذي عليه جمهور المفسرين.

وإن كان ذلك لا يتنافى مع رواية السدي وابن عباس الصحيحتين، فيكون من قبيل اختلاف التنوع والله أعلم.

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

الحديث عنه في هذه الآية كسابقتها، سيأتي في نهاية الحديث عن الآية التالية بمشيئة الله تعالى.

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

♦ تصوير القرآن لحال النبي على قبل البعثة:

صور القرآن الكريم حال النبي على قبل البعثة في صورة بشرية خالصة



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل»: (٤٩٩/٤)، «تفسير القرطبي»: (٩٦/٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۲۳۲/۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٤٩٩/٤)، «تفسير القرطبي»: (٩٦/٢٠).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان»: (۲۳۲/۳۰)، «تفسير القرطبي»: (۹۷/۲۰).

تبين عدم معرفته شيئاً عن النبوة والرسالة، فمرة يصفه بالغفلة عن القرآن: أي عدم توقع الوحي بمثله إليه كما مر معنا في قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (يوسف: ٣)، ومرة بعدم رجاءه وعدم تأمله أن يلقى إليه الكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إلَيْك ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّك ۗ ﴾ (القصص: ٨٦)، ومرة بنفى تلاوته على كتاباً قبل القرآن، في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَنبٍ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكَ ﴿ (العنكبوت: ٤٨)، وفيها نفى القراءة والكتابة عنه على الله ومرة بعدم درايته ما الكتاب ولا الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدَّرِى مَا ٱلْكِتَنبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ (الشورى: ٥١)، وأخيراً بضلالته عن النبوة والشريعة كما في هذه الآية ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى:٧)، والذي يلطف ذكره أن كل هذه الآيات قاطبة إنما سيقت مساق الامتنان على نبيه على: المتنن، ونعم العبد الشاكر الذي كان أهلاً للرسالة كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ عَجَّعَلُ رِسَالَتَهُو ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

### \* حاجة النبي عليه إلى الوحي، وأنه أصل العلم عنده عليه:

قال شيخ الإسلام على الله ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول وعند الرسول وحي الله ... وقال الله تعالى له: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى مُ وَإِنِ ٱهْتَدَيّْتُ وَحِي الله ... وقال الله تعالى له: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى مُ وَإِنِ ٱهْتَدَيّْتُ وَحِي الله ... وقال الله تعالى له: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى مُ وَإِن الله قَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله



# ضِفَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّالِهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع

وقال: ﴿ غَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣)(١).

فالوحي مبدأ علمه على وهو سلاحه ، فلتنظر إليه على لما سئل عن الروح ، وعن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنين ، فمن ذلك ما ذكره السيوطي في الدر قال : «قالت اليهود للنبي على يا محمد إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين أنك سمعت ذكرهم منا ، فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد ، قال : ومن هو ؟ قالوا : ذو القرنين ، قال : ما بلغني عنه شيء ، فخرجوا فرحين وقد غلبوا في أنفسهم ، فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ مَا قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ بهؤلاء الآيات : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ مَا قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (الكهف : ۸۳)(۲).

#### الرسول هي والهداية:

♦ من الإعجاز البياني في الآية - كما سيأتي في الحديث عن الأسلوب
 القرآني - أنها دلت على أن الله تعالى هدى نبيه على كما سبق تفصيله، وهدى
 به، وهدى إليه - كما سيأتى بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مبحث (الهادي).

♦ كان من هدي النبي ﷺ أن يسأل الله تعالى الهداية في أحوال كثيرة منها:



 <sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوی»: (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه السيوطي في الدر المنثور: (٢٩/٩).

- إذا افتتح صلاته من الليل، ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة أم المؤمِنِينَ: يأيِّ شيء كان نبي اللَّهِ عبدالرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة أم المؤمِنِينَ: يأيِّ شيء كان نبي اللَّه يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفُون، اهْدِنِي لما اختلف فيه من الْحق يإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صِراط مستقيمٍ»(١).
- أمر علي علياً أن يسأل الله السداد والهدى، فعن علي قال: قال لي رسول الله قلل: «قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم»(٢).
- وسن لنا تشميت العاطس فعن أبي هُرَيْرَة عن النبي عظا قال: «إذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي الله ودعائه بالليل، (۱/٥٣٤/ ح ٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الذكر، باب في الأدعية، (٢٠٩٠/٥ ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، (١٣٢٩، ح١٤٢٥)، والترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، (١٦٨٩/ح٢٦٤)، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، (٢٢٠٣، ح١٧٤)، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، (٢٥٤٦/ح/١١٧)، وأحمد، (٢٤٥/٣/ح/١٧١)، وصححه ابن خزيمة: (١٥١/٢)، وابن حبان: (٢٢٥/٣)، وابن الجارود: (٢٣٨/١).

عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

ا — إذا تقررت حاجة النبي إلى الوحي، وكون الوحي أصل علمه فإن حاجة الناس إلى الوحي عن طريق نبينا في آكد وضرورتهم إليه وإلى فهمه بالسنة فوق كل ضرورة، فإنه لا سبيل إلى فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إلا بالهداية، وهي سبيل النجاة، يقول ابن رجب في «وأما سؤال المؤمن من الله الهداية، فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة، وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً»(٢).

٢ – كل بني آدم ضال إلا من هدى الله تبارك وتعالى، فقد روى مسلم في صحيحه ما رواه النبي عن ربه جل وعلا أنه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»(٣).

٣ - قال شيخ الإسلام عظلته: «إن ضلال بني آدم وخطأهم في أصول

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، (١٩٩٤/٥/ ٢٥٧٧).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت، (٥٨٧٥/ - ٥٨٧٠).

<sup>(</sup>Y) «جامع العلوم والحكم»: (1/٢٢).

وَنَفَ النَّهِ عَلَى النَّاكِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

دينهم وفروعه، إذا تأملته تجد أكثره من عدم التصديق بالحق، لا من التصديق بالباطل، فما من مسألة تنازع الناس فيها في الغالب إلا وتجد ما أثبته الفريقان صحيحاً، وإنما تجد الضلال وقع من جهة النفي والتكذيب، مثال ذلك: أن الكفار لم يضلوا من جهة ما أثبتوه من وجود الحق، وإنما أتوا من جهة ما نفوه من كتابه وسنة رسوله على وغير ذلك وحينئذ وقعوا في الشرك»(۱).

٤ — وقال في مجموع الفتاوى: «والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة:

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة، كما في الصحيحين، ولمسلم عن عياض بن حمار هما مرفوعاً: «وإني خلقت عبادي حنفاء»... الحديث (٢) فالنفس بفطرتها إذا تُركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئاً، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن.

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل، وبما أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل... وقال تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلْأَعۡلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (الأعلى: ١-٣)، وقال: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد: ١٠)، ففي كل واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، (٢١٩٧/٤/ - ٢٨٦٥).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۰٥/۲۰).

### ضِفَانُ صِلِوًاللَّهُ عَلَيْهُ سِلِّقَ اللَّهُ عِنْهُ -

له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة»(١١).

٥ - ومما يدل على حاجة الناس إلى الهداية، أن أمرهم الله تعالى بالدعاء بها في كل ركعة من الصلاة، وجُعلت في أم الكتاب، قال شيخ الإسلام الشالكة :

«وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات، بل الركعات فرضها ونفلها، هو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٢ ـ ٧) ؛ لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به، فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين» (١٠).





<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۲۰٥/۸).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۳۹۹/۲۲).

الصفة الرابعة وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾

#### الصفة الرابعة:

### وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَعْنَىٰ ﴾

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة العَيْلَة:

العيلة في اللغة: الفقر والفاقة والحاجة(١):

قال ابن فارس: «(عيل) العين واللام والياء ليس فيه إلا ما هو منقلب عن واو، العيلة: الفاقة والحاجة يقال: عَالَ يَعِيلُ عَيْلَةً: إذا احتاج، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُدْ عَيْلَةً ﴾ (التوبة: ٢٨)»(٢).

وقال ابن منظور: «عيل: عَيلَ، عَالَ، يَعِيلُ، عَيْلً، وعَيْلَةً، وعُيُولاً، وعَيدُل ابن منظور: «عيل: الفقير، وكذلك العائل، قال الله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (الضحى: ٨)(٣).

وصف النبي ﷺ بصفة العَيْلَةِ في:

قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (الضحى: ٨).



<sup>(</sup>۱) انظر: «أساس البلاغة»: (۲/۱)، «تاج العروس»: (۷۹/۳۰)، «المفردات في ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: (۳٥٤/۱)، «المعجم الوسيط»: (۲۶۰/۲).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (١١/٤٨٨).



### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

١ – أن المراد ب: (عائلاً) هنا: الفقر المادي، أي: فقر المال، وعليه فالمعنى:

ووجدك فقير المال فأغناك بالمال<sup>(۱)</sup>، قاله: عبد الله بن عمرو بن العاص (۲)، قيل: وأعطاك الكفاف<sup>(۳)</sup>، وأرضاك بما أعطاك، قاله مقاتل (٤).

Y - أن المراد بـ: (عائلاً) هنا: الفقر المعنوي، وعليه فالمعنى: ووجدك فقيراً إليه فأغناك به (٥).

\* وعند تأمل القولين أعلاه، يظهر أن كلاهما منطبق في النبي على النبي في النبي في النبي في النبي في الأولى الجمع بينهما، ويؤيد ذلك ما نقله ابن القيم المناقل الله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَى ﴾ (الضحى: ٨)، وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره، وهذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه قابله بقوله عائلاً، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة، فأغناه من المال، والثاني:

<sup>(</sup>٦) يقصد شيخ الإسلام: أبا إسماعيل الهروى على الله وي



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۳۳/۳۰)، «المحرر الوجيز»: (۵/٤/۵)، «زاد المسير»: (۱۵۸/۹)، «نصير السمعاني»: (۲٤٤/٦)، «فتح القدير»: (۵۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «الدر المنثور»: (۱۵/۷۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٢٠٥/٤)، «البحر المحيط»: (٤٨٢/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «المحرر الوجيز»: (٥/٤٩٤)، «تفسير السمعاني»: (٢٤٤/٦)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤/٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٢٠٥/٤)، «المحرر الوجيز»: (٤٩٤/٥).

أنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال وهو حقيقة الغنى، والثالث: وهو الصحيح أنه يعم النوعين نوعي الغنى فأغنى قلبه به وأغناه من المال»(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ:

١ - في الآية تعديد لما أفاض عليه ﷺ من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام؛ «ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود، وتنبيها على أنه كما أحسن إليه فيما مضى، يُحسِن إليه فيما يستقبل وإن تأخر، فيطمئن قلبه وينشرح صدره»(")، و«ليعرفه بما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنّه عليه في يتمه وعيلته وضلالته، واستنقاذه من ذلك كله برحمته»(").

أخرج ابن أبي حاتم عن النبي على قال: «سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، فقلت: قد كانت قبلي الأنبياء منهم من سخرت له الربح ومنهم من كان يحيي الموتى، فقال تعالى: يا محمد، ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب»(١٠).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم: (٣٤٤٣/١٠)، وصححه الضياء المقدسي فأخرجه في=



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲٤٩/۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البيضاوي»: (٥٠٢/٥)، «تفسير أبي السعود»: (٩/١٧٠)، «روح المعاني»:
 للألوسي: (١٦١/٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله هيه الكلاعي (٢٠٨/١).

Y — هذه الآيات في سورة الضحى، وقد نزلت بعدما فتر الوحي، وآذى المشركون رسول الله على كأنها تحكي له ما كان من رعاية الله تعالى له في صباه ؛ لأنها أضعف مراحل حياته في وأولاها بالشفقة، فكأنه تعالى يقول: كيف بعد أن اشتد عودك واصطفاك الله لرسالته سيودعك ويقلاك؟ بل أنت الآن أولى بالمحبة والرعاية لأداء رسالة البشرية.

٣ - جاء السياق بالاستفهام بالهمزة الداخل على النفي، وذلك لإنكار النفي وتقرير المنفي على أبلغ وجه، فكأنه قال: قد وجدك يتيماً فآوى(١).

٤ - في لفظ (يجدك):

أ/كرر تعالى لفظ (وجد) لاختلاف اللفظ (٢).

ب/ إضافة الله تعالى الفعل وجد إلى نفسه فيه «إشعار بمزيد اختصاص ورعاية الرب سبحانه لعبده....ويقوي هذا الاختصاص إضافة الرب للرسول في في جميع أطواره منذ البدأين بدء الخلقة وبدء الوحي في قوله: ﴿ أَقُراً بِٱسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ آلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (العلق: ١-٢)، ثم في نشأته ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (الضحى: ٣)، إلى قوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط»: لأبي حيان (٨٦٨٨).



<sup>=</sup>المختارة: (۱۰/۲۸۷).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير أبي السعود»: (۱۷۰/۹)، «فتح القدير»: (۵۸/۵)، «روح المعاني»: (۱۲۱/۳۰).

# ضِفَانُ صَلِوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَيْ اللَّعْ مَنْ اللَّهُ عَنَيْ اللَّهُ عَنَيْ اللَّهُ عَنَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّ

### ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (الضحى: ٦ ـ ٨)»(١).

ج/ جاءت غالبية أفعال هذا التصوير ماضية للدلالة على تحقق وقوع أحداثها، وما جاء من الأفعال مضارعاً دل على تجدد حدوثه وتكرره، ماعدا الفعل: (يجدك) المسبوق بـ(لم) فقد دل على تحقق وقوع حدوثه (٢).

#### ٥ - في قوله تعالى: ﴿ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾:

- عبر بالمأوى لأن اليتيم أول وأشد ما يحتاج إليه المأوى.
- تعبير (فآوى) يتضمن تقرير نشوءه في خضانة رحيمة من جده ثم من عمه أبي طالب، والتي استمرت حتى انقلبت إلى حماية قوية من عمه كما يدل معنى الإيواء (٣).

#### ٦ – في سياق الامتنان:

أ/ قدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال، فذكر الهداية أولاً ثم الإغناء.

ب/ ذكر الرازي مسألة فقال: «كيف يحسن من الجود أن يمن بنعمة فيقول: 
﴿ أَلَمْ شَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ (الضحى: ٦)، والذي يؤكد هذا السؤال أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه قال: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ (الشعراء: ١٨) في معرض الذم لفرعون، فما كان مذموماً من فرعون، كيف يحسن من الله؟

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱۷٤/۹).

<sup>(</sup>۲) «التصوير القرآني في جزء عم» له: أ. أناهيد حريري: (۷۳۳/).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة الرسول على الأستاذ محمد عزة دروزة: (٢٢/١).

الجواب: أن ذلك يحسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه ويعده بدوام النعمة ، وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان فرعون ؛ لأن امتنان فرعون محبط لأن الغرض: (فما بالك لا تخدمني)، وامتنان الله بزيادة نعمه كأنه يقول: (مالك تقطع عني رجاءك)»؟(١).

٧ - يحسن في ذكر النعم تصغير المنعم عليه ؛ لينفرد المنعم بالعظمة (٢).

 $\Lambda$  — فصلت الجمل ولم تكن جملة واحدة ، وذلك: «ليزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة وسرورا وانشراحا وحبورا».

٩ - جمع الله تعالى لنبيه عليه بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه (١).

• ١ - جاء التعبير بحذف المفاعيل الثلاثة فقال: فآوى، فهدى، فأغنى، ولم يقل: فآواك، فهداك، فأغناك:

«ذكر المفسرون هنا عدة آراء منها: أن الحذف هو لظهور المراد؛ لأنه تعالى كان يخاطب الرسول على والمعنى واضح، وقسم قال: إنها مراعاة لفواصل الآيات، حتى لا يقال: آواك وأغناك وهداك، فتختلف عن فواصل باقي الآيات، ولكن كما سبق آنفاً قلنا إن القرآن الكريم لا يراعي الفاصلة على حساب المعنى مطلقاً، وهي قاعدة عامة في القرآن: المعنى أولاً ثم الفاصلة القرآنية ومثال ذلك الآية في سورة طه

<sup>(</sup>٤) «الفوائد» لابن القيم: (١/١٣٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۲۱۸/۳۱).

<sup>(</sup>٢) «كشف المشكل» لابن الجوزى: (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» للألوسي: (١٦١/٣٠).

﴿ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَسَيَّ ﴾ (طه:٨٨)، وكانت الفاصلة في باقى السورة مختلفة، وعليه فإن الحذف هنا جاء للإطلاق والدلالة على سعة الكرم، فآوى بمعنى فآواك، وآوى لك، وآوى بك، وأغناك، وأغنى لك، وأغنى بك، وهداك، وهدى لك، وهدى بك، فلو قال على الله المالية (فوجدك عائلا فأغناك) لكان الغنى محصوراً بالرسول فقط، لكن عندما أفاد الإطلاق دل ذلك على أنه سبحانه أغنى رسوله عِلَهُمْ ، وأغنى به وبتعليماته فيما خص الإنفاق وغيره خلقاً كثيراً ، وأغنى له خلقاً كثيراً، وكذلك آوى الرسول على، وآوى به خلقاً كثيراً بتعليمه الكثيرين، وتعاليمه كانت تحض على رعاية اليتامي، وحسن معاملتهم، واللطف بهم، وآوى لأجله الكثير من الناس؛ لأن من الناس من يؤوى اليتامي حباً برسول الله على ، وطمعاً في صحبة الرسول على في الجنة كما ورد في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى إصبعيه (١). وكذلك بالنسبة للهداية، فالله تعالى هدى رسوله الكريم على وهدى به خلقاً كثيراً: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشورى:٥٢)، وهدى له ولأجله من أراد رُجُلُكُ، إذن خلاصة القول: أن الحذف هنا جاء لظهور المراد وفواصل الآيات وسعة الإطلاق كلها مجتمعة لا يتعارض أحدها مع الآخر، وكذلك تناسب سعة الإطلاق هنا قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى ﴾ (الضحى: ٥). فالحذف هنا جاء للعموم والإطلاق في المعنى «٢).

<sup>(</sup>٢) اتصال هاتفي مع معالي الدكتور: «فاضل السامرائي» بالشارقة، واقتباس من موقع: «لمسات=



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (٦٣).



۱۱ - لم جاء ترتیب الآیات علی هذا النحو بذکریتمه و إیوائه، ثم ضلاله وهدایته، ثم عیلته و إغناءه؟

«هذا هو الترتيب الطبعي في الحياة، اليُتم يقال لمن فقد والديه أو أحدهما وهو دون سن البلوغ، فإذا بلغ انتفت عنه صفة اليتم، وإذا بلغ دخل في سن التكليف الشرعي فهو يحتاج إلى الهداية ليتعلم كيف يسير في الحياة قبل أن يكون فقيراً أو غنياً، وكيف يجمع المال الحلال؛ لأن كل مال جمع من غير طريق الهداية هو سحت، ثم تأتي العيلة وهي أمر آخر بعد البلوغ، من الناس من يكون فقيراً أو غنياً، وعلى الاثنين أن يسيرا وفق التعاليم التي تعلماها بعد البلوغ مباشرة، وهذا طبعي، ويمر به كل الخلق فهذا هو التسلسل الطبعي في الحياة لذا فقد بدأ سبحانه بالحالة الأولى (اليُتم) ثم إذا بلغ تأتي الهداية في المرتبة الثانية، وثالثاً العائل والغني يجب أن يسيرا على الهداية»(١).

١٢ - جاء التنكير في الصفات الثلاث: (يتيماً)، (ضالاً)، (عائلاً)؛ لإظهار ضعفه على وما من الله به عليه حتى صار أكرم الخلق (٢).

١٣ - اللف والنشر: وقد بينه السيوطي في الإتقان فقال: «هو أن يُذكر شيئان أو أشياء إما تفصيلاً بالنص على كل واحد، أو إجمالاً بأن يؤتى بلفظ

<sup>(</sup>٢) انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقمى: (١١٩/٣٠).



<sup>=</sup>بيانية» على الشبكة العنكبوتية.

<sup>(</sup>١) اقتباس من موقع: «لمسات بيانية» على الشبكة العنكبوتية.

يشتمل على متعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم، ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به» ثم قال: «والتفصيلي قسمان:

أحدهما: أن يكون على ترتيب اللف كقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِلَّمْ كُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضّلِهِ، ﴾ (القصص: ٧٣)، فالسكون راجع إلى الليل، والابتغاء راجع إلى النهار، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (الإسراء: ٢٩)، فاللوم راجع إلى البخل، وعسوراً راجع إلى الإسراف؛ لأن معناه: منقطعاً لا شيء عندك، وقوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ (الضحى: ٩)، عَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ (الضحى: ٩)، و﴿ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْبَرٌ ﴾ (الضحى: ٩)، راجع إلى قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً ﴾ (الضحى: ٢)، و﴿ وَأُمّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْبَرٌ ﴾ (الضحى: ١٠)، راجع إلى قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً ﴾ (الضحى: ٧)، فإن المراد: السائل عن العلم كما فسره مجاهد وغيره (١) و﴿ وَأُمّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴾ (الضحى: ١٠)، راجع إلى قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ طَآلاً ﴾ (الضحى: ٧)،

والثاني: أن يكون على عكس ترتيبه كقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ وَتُسْوَدُ وُجُوهٌ فَ فَعُن الله عَمْ اله



<sup>(</sup>۱) لم أجده إلا من قول سفيان، قال: «من جاء يسألك عن أمر دينه فلا تنهره»، عند ابن أبي حاتم: (۱) ۲۹ هـ (۲) ۳٤٤٤/۱۰)، وفي الدر عنه كذلك: (۲) ۴۹۹).

<sup>(</sup>٢) «الإتقان»: (٢/١٥٢).



وهكذا تبين أن الله تعالى في هذه السورة ذكر ثلاث نعم، وفي مقابلها ثلاث وصايا والله أعلم.

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

وقفات مع إغناء الله تعالى لنبيه ﷺ:

ا — معلوم ما كان من ربح النبي على المخرج متاجراً بمال خديجة المؤة أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن اسحاق قال: «وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعل لهم منه، وكانت قريش قوماً تجاراً، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطى غيره من التجار (۱).

٢ - فرض الله تعالى لنبيه على أموال ثلاثة:

«أولها: ما أفاء الله على رسوله على رسوله على من المشركين، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وهي فدك، وأموال بني النضير، فإنهم صالحوا رسول الله على أموالهم وأراضيهم بلا قتال كان منهم ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم.

والمال الثاني: الصَّفِي الذي كان رسول الله على يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال.

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» للبيهقى: (٦٦/٢).



والثالث: خمس الخمس بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس «(١).

ويدل على الأول: قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَآ أُوّجَفَتُمْر عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَاسِمٍ ﴾ (الحشر: ٦).

وعن قتادة: «قوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَعَن قتادة: «قوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا سرتم إليها وَلا يَكُوبُ إِلَيْهَا سِراً، وإنما كان حوائط لبني النضير طعمة أطعمها الله رسوله ﷺ (٢).

وعن الشعبي قال: «كان للنبي على سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً وإن شاء أمةً، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس»(1).

ويدل على الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَآعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾...الآية (الأنفال: ٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب ما جاء في سهم الصفي، (١٤٤٨/ ح ٢٩٩١)، وكلام الشعبي وإن كان إسناده مرسلاً إلا أن أصله مأخوذ من الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة.



<sup>(</sup>۱) «الأموال» لأبي عبيد: (١٤/١).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۵/۲۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب ما جاء في سهم الصفي، (١٤٤٨/ح٢٩٩٤)، وقال ابن حجر في الدراية: «وإسناده قوي»، والحاكم: (٤٢/٣)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وصححه ابن حبان: (١٩٤/١٦).

كَفْ إِلَيْكِ إِلَا لِيَالِي الْمِيْلِ الْمُؤْلِقِينِ إِلَا إِلَيْكِ الْمُؤْلِقِينِ إِلَا إِلَا الْمُؤْلِقِينَ

فهذا كله من إغناء الله تعالى لنبيه على الله الله الله

٣ - صدقات النبي على الله تعالى:

- ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (۱) من حديث عمر الله أن رسول الله على الله على الله على الله على أرض فدك (۱) صدقة ذلك أن النبي الله كان ينفقُ على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله.

- ومن ذلك أن النبي على كان لا يصلي بنفسه على من عليه دين، ثم لما فتح الله تعالى عليه الفتوح كان يؤدي عن المدينين ويصلي عليهم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة الله أن رسول الله عليه كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: «هل ترك لدينه فضلاً»؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا

<sup>(</sup>۲) قال ياقوت الحموي: «فَدَك بالتحريك وآخره كاف قال ابن دريد فدكت القطن تفديكا إذا نفشته وفدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله على في سنة سبع صلحا، وذلك أن النبي على لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلث واشتد بهم الحصار، راسلوا رسول الله على يسألونه أن ينزلهم على الجلاء، وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول الله على أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت خالصة لرسول الله على وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة»: «معجم البلدان»: (٢٣٨/٤).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فرض الخمس، (۱۱۲۰/۳/ ۲۹۲۰)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي الله: «لا نورث ما تركناه صدقة»، (۱۳۸۰/۳/ ح ۱۷۰۹).

### ضِفَانُهُ عَلِيًّا لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْفَعِيرُ اللَّهُ عَيْرُ

أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»(١).

- ♦ قال بعض أهل العلم: لم يكن غناه ﷺ أكثر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعباله (٢).
  - ♦ أن الله تعالى كما أغنى نبيه على فقد أغنى به على:
- أغنى الله تعالى به المؤمنين بالإسلام والقرآن، وأغناهم بالغنائم والفتوحات حتى بلغوا ملك كسرى وقيصر، وزيادة.
- ومن ذلك معجزاته على من تكثير الطعام القليل كما في البخاري من حديث أنس هو البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة هو البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة هو (١)، وغير ذلك.
- ومن ألطف ما يذكر في إغناء الله تعالى به الله أن أغنى الله تعالى به مرضعته حليمة وزوجها، ففي قصتها في أخذها النبي الله الإرضاعه قالت: «حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضاً من أرض الله الله الجدب منها،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي الله وتخليهم عن الدنيا (٥/ ٢٣٧٠/ ح٧٠٨).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، (۸۰۵/ح۲۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة الأحوذي»: للمباركفوري (١٨/٧)، «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»: (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (١٣٠٨/٣/ ح ٣٣٧٨).

وَنَفَا الْبُحْدِينَ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِين

فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لُبَّناً، فنحلب ما شئنا، وما حولنا أحد تبض له شاه بقطرة لبن، وأن أغنامهم لتروح جياعاً - إلى أن قالت - فلم يزل الله عنينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتيه "(١).

ومع أن الله تعالى أغنى نبيه الله إلا أنه كان معرضاً عن الدنيا
 وزخرفها، فمن ذلك:

- عن عبد اللَّهِ قال: نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً، فقال: «ما لي وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(٢).

بعض الروايات التي ظاهرها فقر النبي ﷺ والإجابة عنها:

- «فأما الرواية التي رويت عنه على: أنه لم يشبع ثلاثا تباعا من خبز حتى لقي الله على الله على البركان البركان بنواحي مدينته قليلا، وإنما كان الغالب عليهم على عهده التمر والشعير، فغير مستنكر أن يكون على كان يؤثر قوت أهل بلده، ويكره أن يختص نفسه بما لا سبيل للمسلمين إليه من الغذاء، وهذا هو الأشبه بأخلاقه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم... (٥/٨٠٦/ ح.٥١٠٧).



<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن إسحاق»: (۲۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب حديث: ما الدنيا إلا كراكب استظل...(۱۸۹۰/ح۲۳۷۷)، وقال: حديث حسن صحيح.

قال الطبري: «استشكل بعض الناس كون النبي في وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته مائة بدنة، فنحرها، وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه، وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله، وعمر بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم عثمان بألف بعير، إلى غير ذلك والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة للإيثار، وتارة لكراهة الشبع، ولكثرة الأكل. انتهى»(۱).

- وأما الأخبار التي رويت عنه على: أنه لم يشبع شبعتين في يوم حتى لحق بالله تعالى (۲) ، وأنه لم يشبع هو وأهله من خبز الشعير حتى قبضه الله (۳) وما أشبه ذلك من الأخبار فإن ذلك لم يكن منه على في كل أحواله لعوز ولا لضيق وكيف يكون ذلك كذلك وقد كان الله تعالى ذكره أفاء عليه من قبل وفاته بلاد العرب كلها... ولكن ذلك كان بعضه لما وصف من إيثاره نصيب حقوق الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: (۲۹۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، (۲۲۸۳/-۲۹۷۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، (٢٠٦٥/٥/ ٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب» للطبري: (٧١٥/٢).



- وأما سؤاله المسكنة في قوله الله اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين» (\*) قال البيهقي: «ووجهه عندي: أنه لم يسأل المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع» (\*).

### من هديه ﷺ مع الفقراء:

- ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس بن مالك على: «أن رجلاً من الأنصار جاء النبي على يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بلى، حَلَس (ئ) نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال ائتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله على بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما للأنصارى، وقال: اشتر بأحدهما

<sup>(</sup>٤) قال ابن فارس: «والحَلَس أيضا: بساط يبسط في البيت»: «مقاييس اللغة»: (٩٧/٢)، وانظر: «تاج العروس»: (٥٤٦/١٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «معرفة الثقات» للعجلى: (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٨/٤)، كتاب الرقاق وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الضياء المقدسي حيث أخرجه في المختارة (٢٧٠/٨).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري: (١٨/٧).

طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به، ففعل، فأخذه رسول الله فشد فيه عوداً بيده، وقال: اذهب فاحتطب، ولا أراك خمسة عشر يوماً، فجعل يحتطب ويبيع، وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: اشتر ببعضها طعاماً، وببعضها ثوباً، ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة... الحديث»(۱).

- وما كان من هديه على مع أهل الصفة، حيث قال أبو هريرة على وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وإذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، وأصاب منها، وأشركهم فيها»(٢).

♦ وهكذا فقد «جمع الله تعالى لنبيه ﷺ بين المقامين كليهما على أتم الوجوه، وكان سيد الأغنياء الشاكرين، وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي الله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، (٢) - (٢٧٠/ ح٢٠٨).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، (١٣٤٥/ح١٦٤١)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع المزايدة، (٢٦٠٨/ح٢١٨)، ورواه النسائي مختصرا، كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد، (٢٣٨٠/ح٤٥١)، والترمذي مختصرا كذلك، أبواب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، (١٧٧٣/ح١٢٨). وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر ابن عجلان.

وَيُوْالِنَّهُ فَيْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُ

لغني سواه، ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك، فكان في أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين، وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين قال تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَى ﴾ (الضحى: ٨)»(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

١ - على المرء أن يعلم أن ما قدره الله له أو عليه من فقر أو غنى إنما هو
 الأصلح له فعليه أن يرضى ويسلم.

٢ - ليعلم المرء أنه إذا رزق الكفاف ـ مع إسلامه وقناعته ـ فإنه يدخل في دعاء النبي على له ولأمثاله بالفلاح كما في صحيح مسلم أن رسول الله على قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كَفافاً، وقنعه الله بما آتاه» (١)، قال النووي: الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف (٣).

٣ - ليُتنبه إلى أن حقيقة الغنى والفقر هو غنى النفس وفقرها، فقد قال النووي: (ليس الْغِنَى عن كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (أ) قال النووي: (ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، (١٠٨٥/ ٢٣٦٨ م ٢٠٨١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، (٢٧٦٦/ ١٠٥١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم: (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، (٧٣٠/٦-١٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١٤٥/٧).

الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى»(١١).

وقال في عمدة القاري: «ليس صاحب المال الكثير غنياً لذاته بل بحسب تصرفه فيه فإن كان غنياً في نفسه لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالاً عليه»(٢).



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٧/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» للعينى: (٣٧/٥٥).

# الفصل الثاني الصفات الجبلية للنبي ﷺ

#### وفيه ستة مباحث:

- المبحث الأول: الأمية.
- المبحث الثاني: البشرية.
- المبحث الثالث: الحياء.
- المبحث الرابع: الخلق العظيم.
  - المبحث الخامس: الصحق.
  - المبحث السادس: التواضع.

ضِفَانُصَالِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْخِبِلِّيِّينَ =

# الفصل الثاني الصفات الجبلية للنبي

#### توطئة:

إن صفات الإنسان العامة، والمكتسبة، لهي من أعظم ما يجذب الناس له من الاطلاع على سيرته، ومنهج حياته، وطريقته في كل شيء، ومن ثم الاقتداء به في كل شيء..

فكيف إذا كانت هذه الصفات، هي الصفات التي جبل عليها، وكان متلبساً بها بطبيعة حاله، لم يسع لها، ولم يكتسبها، بل حباه الله تعالى بها، حتى صارت سجيته، وطبعه؟

وكيف إذا كان هذا الإنسان، هو الإنسان العظيم على الإطلاق، أعظم من سار على قدمين، وأعظم من نطق بلسان وشفتين، إنه محمد على ...





المبحث الأول الأميـــــة

# المبحث الأول الأمية

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الأمية:

جمهور اللغويين على أن الأمي: هو من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، نسبة إلى ما جبل عليه من ولادته في عدم الكتابة ونحوها، ومن ذلك:

قول الأزهري: «قال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> معنى الأمي في اللغة: المنسوب إلى ما عليه جَبَلَتْه أُمّه، أي: لا يكتب، فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه»<sup>(۲)</sup>.

وكذلك قول الزبيدي: «والأُمِّيُّ والأُمَّانُ يضَمِّهما: مَنْ لا يَكْبُبُ، أو من عَلَى خِلْقَةِ الأُمَّةِ لم يَتَعَلَّم الكِتابَ، وهو باقِ على جِبلَّتِهِ»(٣).

من الآيات التي وصف فيها النبي عليه بصفة الأمية:

- في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَبِي عَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ ﴾ (الأعراف:١٥٧).



<sup>(</sup>۱) يَقصِد به: أبا إسحاق إبراهيم بن السَّريّ الزَّجَّاج، له كتاب «معاني القرآن وشرح إعرابه»، وله كتاب «الاشتقاق»، وكتاب «فعلت وأفعلت»، ومُصنَّفات، منها: كتاب «الأنواء»، تُوفي سنة ستَّ عشرة وثلاثمائة: «تاريخ العلماء النحويين»: (۲/۱).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة»: (١٥٦/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) «تاج العروس»: (٢٣٧/٣١).

- وقوله تعالى: ﴿ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (الجمعة: ٢). (الأعراف: ١٥٨)، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول على المسفة الأمية:

اتفق المفسرون(١) على أن المراد بالأمي هنا هو محمد على.

والكلام هنا عن مطلبين:

#### \* المطلب الأول: معنى الأمي:

فقيل: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وذُكر هذا عن:

إبراهيم النخعي (٢)، وقتادة (٣).

- ولذلك حدَّ ابن تيمية على أمية النبي على بقوله: «باعتبار أنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب، لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه، بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ» (١٠).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى»: (٤٧٤/١٧٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۸۳/۹)، «بحر العلوم»: (۱/۹۱)، «النكت والعيون»: (۲۸/۲)، «معالم التنزيل»: (۲۰۵/۲)، «البحر المحيط»: لأبي حيان: (۲۰۲۶)، «تفسير ابن كثير»: (۲۸/۳)، «الدر المنثور»: (۷۷۶/۳)، «فتح القدير»: (۲۷۲۲)، «تفسير السعدي»: (۳۰۵)، «أضواء البيان»: (۱۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم: (١٥٨٢/٥)، «الدر المنثور»: (٥٧٤/٣)، «فتح القدير»: (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم: (١٥٨١/٥)، «الدر المنثور»: (٣٤/٣).

## ضِفَانُضَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- وفي قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّةِ مَ رَسُولاً مِّنَهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢)، قال العلامة السعدي عَلَّفَ في الأميين الذين بعث منهم الرسول على: «المراد بالأميين: الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب»(۱).

#### ♦ المطلب الثاني: نسبة الأمي، فالمفسرون فيها على أربعة أقوال:

١ – قيل: نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، وهم العرب<sup>(٢)</sup>.

٢ – وقيل: نسبة إلى الأُم، والمعنى:

أ/ أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب' قاله الزجاج (٣).

ب/ أو لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن أو يقرأن في كتاب(١).

٣ - وقيل: نسبة لأم القرى، وهي مكة (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بحر العلوم»: (١٩/١)، «المحرر الوجيز»: (٦٢/٤)، «البحر المحيط» لأبي حيان: =



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير السعدي»: (۱۰۲۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير السمعاني»: (۱/۹۹)، «المحرر الوجيز»: (٦٢/٤)، «البحر المحيط» لأبي حيان:
 (۲) «فتح القدير»: (٢٥٢/٢)، «تفسير السعدي»: (٣٠٥).

 <sup>(</sup>۳) «بحر العلوم»: (۱/۹۹)، وانظر: «تفسير السمعاني»: (۹۹/۱)، «المحرر الوجيز»: (۲۲/٤)،
 «فتح القدير»: (۲٥.۲/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان»: (٨٣/٩)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

# وَنَفَا الْبُحْدُ الْمُعْلِقِينَ إِلَا الْمُحْدِثِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ

٤ – وقيل: مأخوذ من (أمَّ) بفتح الهمزة، بمعنى قصد منسوب إلى: (الأم) مصدر: (أمَّ)، قال أبو حيان: «أي لأنّ هذا النبي مقصد للناس وموضع (أمِّ)»(۱).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه يلاحظ أنه لا تنضاد بينها، فالاختلاف
 اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فكله متحقق فيه ﷺ، والله تعالى أعلم.

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

١ - وصف النبي على بصفة الأمي مسبقة بوصفي الرسالة والنبوة، وهما صفتان عظمتان:

أ/ لما جعلت هاتين الصفتين العظيمتين: (الرسالة والنبوة) تمهيداً لوصفه بهذه الصفة المعجزة: (الأمية) دل ذلك على أهميتها ومكانتها.

ب/ «لمدحه عليه الصلاة والسلام بهما، ولزيادة تقرير أمره، وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين (٢٠).

٢ - وكما سُبقت هذه الصفة بصفتين عظيمتين، فإنها كذلك أردفت بصفات عظيمة فيها مجامع الخيرات وهي قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى عَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِلَيْمَةً فِي ٱلتَّوْرَائِةِ...﴾ (الأعراف:١٥٧) وسيأتي الحديث عنها بعد قليل، وقوله

<sup>(</sup>۲) «روح المعانى» للألوسى: (۸۳/۹).



<sup>=(</sup>٤٠٢/٤)، «فتح القدير»: (٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا لَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَشَحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَشُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ المُنكِرِ وَشُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَشُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِقِي الْمُناتِي الْخَبَتِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَعْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ (الأعراف:١٥٧)، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في موضعها من هذا البحث.

٢ - بيء الصفة ب: (ال) العهد، يفيد التخصيص وهذا ما عليه المحققون
 من أنه لم يوصف نبي بالأمية غير نبينا محمد هذا ما عليه العلم لله
 رسول وصف بهذه الصفة أعني الأمي غير نبينا محمد هذا الصفة أعنى الأمي غير نبينا محمد المحمد المح

٣ - في قوله تعالى: (يتبعون): عامة في كل من يتبع هذا الرسول الأمي على ، بمن فيهم الأحبار والرهبان والعلماء والحكماء ومن على شاكلتهم، يتبعون رجلاً أمياً جاء بعلوم الأولين والآخرين فكانت أميته من معجزاته.

٤ — كما أن في آية سورة الأعراف عبر عن ما جاء به هذا الأمي بالنور: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ مَ ﴾ (الأعراف:١٥٧)، مع شيوع أن الأمية جهل وظلام فلما جاء هذا الأمي بالنور دل على أنه ليس مثل الأميين أبداً ولا يمت لهم بصلة.

مع أن الله تعالى وصفه بهذه الصفة في قوله تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُتِينَ اللَّذِي جَهَدُونَهُ ﴿ (الأعراف:١٥٧)، نجد أنه يكررها بنفس السياق تقريباً في الآية التالية لها مباشرة وهي قوله تعالى: ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُتِيّ تَاللَّهُ مِي اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُتِيّ



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۸۲/۹).

ٱلَّذِي يُؤْمِر بُ بِٱللَّهِ وَكَلْمَتِهِ ﴾ (الأعراف: ١٥٨)، يقول في ذلك أبو حيان: «﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (الأعراف: ١٥٨)، لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله وبه، عدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو: الالتفات؛ لما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيُّ ﴾ (الأعراف:١٥٧)، وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة، والظاهر أن كلماته هي الكتب الإلهية التي أنزلت على من تقدمه، وعليه لما كان الإيمان بالله هو الأصل يتفرع عنه الإيمان بالرسول والنبي، بدأ به، ثم أتبعه بالإيمان بالرسول، ثم أتبع ذلك بالإشارة إلى المعجز الدّال على نبوّته وهو كونه أمّيّاً، وظهر عنه من المعجزات في ذاته ما ظهر من القرآن الجامع لعلوم الأوّلين والآخرين، مع نشأته في بلد عار من أهل العلم، لم يقرأ كتاباً ولم يخطّ، ولم يصحب عالماً ولا غاب عن مكة غيبة تقتضى تعلماً»(١).

٢ - في آية سورة الجمعة قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢) فمع أنه منهم وأمي مثلهم ـ إذ كانت الأمية متفشية فيهم ـ إلا أنه أكرم وجاء بما لا يستطيع أحد منهم بل من الخليقة أجمع أن يأتي بمثل ما جاء به أو بعضه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٢٦/١).



٧ — سيقت الآية مساق الامتنان من الله تعالى على الأمة الأمية بأن بعث رسولها أمياً مثلها قال العلامة السعدي على الله المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم ؛ لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا من قبل في ضلال مبين يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه وأنزل عليه كتابه»(۱).

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

١ - هـذه الصفة هـي الـتي كـان رسـول الله هي منعوتاً بها عنـد أهـل
 الكتاب، ومن ذلك:

♦ ما جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله على قال أجل والله والله وإنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥) وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو



<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن»: (۱۰۲۳).



ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفاً (١).

♦ أخرج السيوطي في الدر، عن ابن عباس شك قال: «كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد شك ، يستفتحون الله، يدعون على الذين

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٢/١١)، «تفسير ابن كثير»: (١/٠١٠)، «الدر المنثور»: (٢٢١/١)، والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (٤/٣١٠/ح٢٥١) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، ويتقوى بمجموع طرقه.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، (٢٠١٨ح ٢٠١٨).

# ضِفَانُضَانُ لِللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

كفروا، ويقولون: اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي، إلا نصرتنا عليهم فينصرون (١).

٢ - مما يصدق أميته هي أنه كان قد اتخذ كتاباً للوحي ولم يستغن عنهم.
 ٣ - القصة المشهورة في صلح الحديبية عن الْبَرَاءِ قال: اعتمر النبي في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعاك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي: امح رسول الله، قال: لا والله لا أمحوك أبداً... الحديث (١)، وعند مسلم: «فقال علي: لا والله لا أمحال رسول الله هي أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله» (١).

♦ مسألة: في ضوء هذه الرواية حصل بين العلماء نزاع في أمية النبي على وحمل النزاع على وجه الاختصار ما يلى:

إن محل النزاع يكمن في أن النبي على كتب يوم الحديبية: (هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله) وهذا ما زعمه أبو الوليد الباجي (١)، ويجاب عنه بما يلى:

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في ترجمته: «سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الإمام أبو الوليد=



<sup>(</sup>۱) «الدر المنثور»: (۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان.(٢/٩٦٠/ح ٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، (١٤٠٩/٣/ ١٧٨٣).

- لعل الباجي زعم ذلك قاصداً أنه على كتب على وجه المعجزة لا أنه يحسن الكتابة، وأن ما حمله على ذلك هو رواية في صحيح البخاري(١): (ثم أخذ فكتب) وهذه محمولة على الرواية الأخرى: (ثم أمر فكتب)(٢).

وعلى أي فقد اشتد النكير عليه من فقهاء عصره وأنشدوا فيه بل وتبرؤوا منه.

- ذكر ابن كثير على أن ما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت على حتى تعلم الكتابة (٣) فضعيف لا أصل له (٤).

٤ - لم يكن رسول الله على يخفي أميته أو يستحي منها بل دائما يعترف بها كما في قوله على: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسيرابن كثير»: (٢٨٦/٦)



<sup>=</sup>الباجي ٤٠٣ عـ ٤٧٤هـ: الفقيه الأصولي المتكلم المفسر الأديب الشاعر، ولد في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة... وبرع في الحديث والتفسير والفقه والأصلين، ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلوم كثيرة وتصدر للإفادة وانتفع به جماعة كثيرة وولى قضاء مواضع من الأندلس وفشا علمه وعظم جاهه، وله من التصانيف: شرح الموطأ، واختلافات الموطأ، الجرح والتعديل، تفسير القرآن، مات بالمرية لتسع عشرة خلت من رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة: «طبقات المفسرين» للسيوطى: (٥٢/١ ع ٥٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، (٢٥٨١/ ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الرواية.

الثلاثين»<sup>(۱)</sup>.

#### \* الحكمة من أمية النبي على وكونها من معجزاته على:

قال الرازي: «قال أهل التحقيق وكونه أمياً بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه:

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى، من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته، والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ، يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَعْسَى ﴾ (الأعلى: ٢).

والثاني: أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً في أنه ربما طالع كتب الأولين، فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة، فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة، كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد من قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ مِيَعِينِكَ الْجَالُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي هذه لا نكتب ولا نحسب، (۲۷۰/۲/ح ۱۸۱۶)، واللفظ ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية المهلال، (۲۱۲/۲/ح ۱۰۸۰)، واللفظ له.



الثالث: أن تعلم الخط شيء سهل، فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي، فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم، ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين، وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم يصل إليه أحد من البشر، ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهماً، فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جارياً مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى المعجزات»(۱).

٥ - مع أميته على إلا أنه لم يغفل أهمية القلم، ومن ذلك قول الشيخ عطية سالم في تتمة الأضواء على الله يكن هذا النّبي الأمي مُغْفِلاً شأن القلم، بل عني به كل العناية، وأولها وأعظمها: أنه اتخذ كُتّاباً للوحي يكتبون ما يوحى إليه بين يديه، مع أنه يحفظه ويضبطه، وتعهد الله له بحفظه وبضبطه في قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ﴿ إِلّا مَا شَآءَ اللّه ﴾ (الأعلى: ٢ - ٧)، حتى الذي ينساه يعوضه الله بخير منه أو مثله كما في قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ يَخَيِّرِ مِنهُ أَوْ مِثلِهَا أَ ﴾ (البقرة: ١٠٦)، ووعد الله تعالى بحفظه في قوله: ﴿ إِنّا خَنْ نَزّلْنَا لَهُ مَا لَكُو الله عَدة كتاب وهذا غاية في العناية بالقلم، وذكر ابن القيم من الكتاب وكان له عدة كتاب وهذا غاية في العناية بالقلم، وذكر ابن القيم من الكتاب

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۲۰/۱۵).



# ضِفَانُهُ لَيْ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لِيِّنَّةُ الْخِيلِيِّيَّةً

الخلفاء الأربعة ومعهم تتمة سبعة عشر شخصاً، ثم لم يقتصر في عنايته بالقلم والتعليم به عند كتابة الوحي بل جعل التعليم به أعم كما جاء خبر عبد الله بن سعيد بن العاص «أن رسول الله في أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة وكان كاتباً محسناً»(۱) ... وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن»(۲).

(۱) ذكره ابن عبد البرفي الاستيعاب: (٩٢٠/٣): ١٥٥٦)، وابن حجر في الإصابة، (١) دكره ابن عبد البرفي الاستيعاب: (١٠٢/٣)، ولم أقف على إسناده.

(٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب كسب المعلم، (١٤٧٨/ ح٣٤١٦)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، (٢٠٢٠/ ح٢١٥٧)، وأحمد في المسند، (٣٨٣٣/ ح٣٢٦/ ٢٦٨٩)، والمضياء المقدسي في المختارة: (٢٥١/٣)، وقال ابن الملقن: «أُعلَّ بوجهين:

أحدهما المغيرة بن زياد جزم بضعفه ابن الجوزي في تحقيقه، وقال في علله: إنه حديث لا يصح، وينبغي أن يعلم أنه ممن اختلف في حاله وقد وثقه وكيع وابن معين، والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه البخاري وأبو حاتم، وغيرهما، قال أحمد: كل حديث رفعه فهو منكر، وقال أبو عمر: هو معروف بحمل العلم وله مناكير، منها هذا، وأما الحاكم فصحح حديثه هذا، وخالف مرة، وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد صاحب مناكير لم يختلف أحد في تركه، ويقال: إنه حدث عن عبادة بن نُسي بحديث موضوع.

الوجه الثاني: أن الأسود بن ثعلبة مجهول لا يعرف، قاله ابن المديني وابن القطان، وزاد أنه لا يعرف، روى عنه غير عُبادة بن نُسي، وتبع ابن حزم في نقله ذلك عن ابن المديني، والذي نقله غير ابن حزم عنه لا أعرف له إلا هذا الحديث، وأسند البيهقي في سننه عنه ـ أعني علي بن المديني ـ أنه قال: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث»: «البدر المنبي»: (١٩٨٨٨).

وقد كانت دعوته به الملوك إلى الإسلام بالكتابة كما هو معلوم (۱)، وأبعد من ذلك ما جاء في قصة أسارى بدر، حيث كان يفادي بالمال من يقدر على الفداء، ومن لم يقدر وكان يعرف الكتابة كانت مفاداته أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة (۲)، فكثرت الكتابة في المدينة بعد ذلك، وكان ممن تعلم: زيد بن ثابت وغيره، فإذا كان المسلمون وهم في بادئ أمرهم وأحوج ما يكون إلى المال والسلاح بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تعليم الغلمان الكتابة على ذلك كله ليدل على أمرين:

أولهما: شدة وزيادة العناية بالتعليم،

وثانيهما: جواز تعليم الكافر للمسلم ما لا تعلق له بالدين، كما يوجد الآن من الأمور الصناعية في الهندسة والطب والزراعة والقتال ونحو ذلك، وقد كثر المتعلمون بسبب ذلك حتى كان عدد كتاب الوحي اثنين وأربعين رجلاً، ثم كان انتشار الكتابة مع الإسلام، وجاء النص على الكتابة في توثيق الدين في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى رسمت فيها كتابة العدل الحديثة كلها» (البقرة: ٢٨٢)، وهي أطول آية في كتاب الله تعالى رسمت فيها كتابة العدل الحديثة كلها» (الله تعالى رسمت فيها كتابة العدل الحديثة كلها)

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (١٩/٩).



<sup>(</sup>۱) ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس النبي النبي الله كتب إلى هرقل: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي... (۱/۷/ح۷)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي النبي الله هرقل...، (۱۳۹٤/۳/ح۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند، (٩٢/٤/ح٢٢١)، والحاكم في المستدرك، (١٥٢/٢)، وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: «إسناده صحيح»، (٤٧/٤/ح٢٢٦).

ضِفَانُضَالِكُ لَهُ عَلِيَّهُ فِي اللَّهُ عَلِيَّةً فِي اللَّهِ عَلَيْتُ •

#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

ا — صفة الأمية صفة ترمز للجهل والنقص في حق البشر، إلا في حق محمد فهي صفة كمال تستلزم الإعجاز لرسالة هذا النبي العظيم على الراغب في المفردات: «هذا الإعجاز فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله بقوله: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى ﴾ (الأعلى: ٢)(١).

مسألة: كيف من الله على نبيه بأنه أمي لا يعرف الخط والكتابة وهما من قبيل الكمال لا من قبيل النقص؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «انتفاء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها من أعظم فضائله وأكبر معجزاته؛ لأن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب، وعلم هو ﷺ أمته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده، فصارت أميته المختصة به كمالاً في حقه من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل، ونقصاً في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة»(").

7 — «ولننظر إلى حال أهل زماننا، أن أحداً منهم إذا علم وفهم قليلاً أحب أن يلقب بالفاضل والأكمل واللوذعي والألمعي والعلامة وغير ذلك من الألقاب... ولكن سيدنا محمد على كان يعترف دائماً بأميته، ومع ذلك كان يأتي إليه ألوف من العلماء ومئات من الحكماء ليتتلمذوا عليه عليه السيديا علمهم



<sup>(</sup>۱) «المفردات»: (۲٤).

<sup>(</sup>٢) «رسالة في الهلال»: (٢١/١).

ضِفْ النَّبَيْ اللَّهِ اللَّهِ

بجانب علمه إلا قطرة من البحر»(١).

" - جعل الله تعالى من صفات المتقين: اتباع الرسول النبي الأمي، وجعلهم أهل الرحمة المطلقة، ففي الأعراف في قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَهِلَ الرحمة المطلقة، ففي الأعراف:١٥٦)، قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما قال: ﴿ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ (الأعراف:١٥٦)، قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما قال: ﴿ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾، ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة لأولئك المتقين كونهم متبعين للرسول النبي الأمي حقق في هذه الآية رسالته إلى الخلق بالكلية فقال: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف:١٥٨)»(٢).



<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير» للرازي: (١٥/١٥).



<sup>(</sup>۱) «رحمة للعالمين» للمنصور فورى: (٣٩/٣ـ٤)

# المبحث الثاني البشرية

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة البشرية:

البشر: الإنسان.

- قال الخليل: «البشر: الإنسانُ الواحدُ رجلا كان أو امرأة»(١).
- وقال الأزهري: «والبَشَرُ: جَمْعُ بَشَرَةٍ. وهي ظَاهِرُ الجِلْد: والبَشَرُ أيضاً: الخَلْقُ، يقع على الأُنثى والذّكر، والواحد والاثنين والجميع يقال: هي بَشَرٌ، وهو بَشَرٌ، وهُمَا بشَرٌ، وهم بَشَرٌ».
- وقال ابن فأرس: «(بشر) الباء والشين والراء: أصل واحد يدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال... وسمي البشر بشرا لظهورهم»(٣).
  - ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي عظا بصفة البشرية:
- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَا جَا وَذُرِيَّةً ﴾ (الرعد:٣٨).
- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴾ أَوْ



<sup>(</sup>۱) «العين»: (۲/۹٥۲).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة»: (٢٤٥/١١).

<sup>(</sup>٣) «مقاييس اللغة»: (٢٥١/١).

تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن خَيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ آلاَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلْتِهِكَةِ قَبِيلاً ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فَى السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لَكَ بَيْتُ مِّن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرُؤُهُ أَقُل سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلَّا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرُؤُهُ أَقُل سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلَّا فَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا بَسُولاً ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱللّهُ بَشَرًا إِنْ عَلَيْهَا فَاللّهُ بَشَرًا لَلْهُ لَكُن اللّهُ بَشَرًا رَسُولاً ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱللّهُ بَقَلَ اللّهُ مَثَمَرًا لَلْهِ اللّهِ مَا اللّهُ مَن اللّهُ لَلْهُ لَكُنْ اللّهُ مَثَمًا لَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ لَلْهُ لَكُونَ لَكَ اللّهُ مَا لَهُ لَا أَن قَالُواْ أَبْعَثَ ٱللّهُ بَشَرًا رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٤، ٩٤).

- قوله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾ (يونس: ٢)، وقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِيَ إِلَيْهِم ﴾ (يوسف: ١٠٩)، (النحل: ٣٤)، وقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الأنبياء: ٧).
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَثَرٌ مِثْلُكُرْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمۡ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ ﴾ (الكهف:١١٠)، (فصلت:١).
- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ ﴾ (الفرقان: ٧).
- قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَتِلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ
   وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: ٢٠).
- قوله تعالى: ﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلَ هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ ۖ ﴾ (الأنياء: ٣).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهِم مَّيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠).



# ضِفَانُضَانُ اللَّهُ عَلِيَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْخِيلِّينَ =

- قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَائِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَنلِدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٤).
- قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ (يونس:٢١).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات:

- من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِّيَّةً ۚ ﴾ (الرعد:٣٨).

#### ♦ في معناها:

قال الإمام الطبري على الله القول تعالى ذكره: ولقد أرسلنا يا محمد رسلاً من قبلك إلى أمم قد خلت من قبل أمتك، فجعلناهم بشراً مثلك لهم أزواج ينكحون، وذرية أنسلوهم، ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، فنجعل الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم، ولكن أرسلنا إليهم بشراً مثلهم كما أرسلنا إلى من قبلهم من سائر الأمم بشراً مثلهم»(۱).

#### ♦ من دلالات الآية:

ودلت الآية الكريمة على «أنه إذا شرَّف الله تعالى شخصا بولايته، لم يضر

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲۰/۱۳)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۲۲/۳)، «الكشاف»: (۲۰۸۲)، «الكشاف»: (۲۰۸۲)، «فتح القدير»: «البحر المحيط»: لأبي حيان: (۳۸۷/٥)، «فتح القدير»: (۸۸/۳).



وَفُوالِيَّهُ الْمُعَالِقِينَ الْمُوالِيِّةِ الْمُرَالِيَّةِ الْمُرَالِيِّينَ الْمُرَالِيِّينَ الْمُرَالِيِّينَ

به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد، ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾ (يونس: ٢)، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَتْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِم ﴾ (يوسف: ١٠٩)، (النحل: ٤٣)، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ ﴾ (الأنبياء: ٧):

#### ♦ في سببها:

عن ابن عباس عن الله عدا الله عدا الله عدا الله الكون رسوله بشراً ، فأنزل ذلك، أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ، فأنزل الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِبْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾...الآية (يونس: ٢) ، وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم فَيْ فَشَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعَمُّونَ ﴾ (النحل: ٤٣): يعني أهل الكتب الماضية ، أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة ، فإن كانوا ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون عمد على رسولاً قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ السماء كما قلتم (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) «تفسيرابن كثير»: (۷۱/۲)، وانظر: «الدر المنثور»: (۳٤٠/٤).



<sup>(</sup>۱) «روح المعاني»: للألوسي: (۱۷۸/۱۳).

ضِفَانُضَكِّ إِنَّهُ عَلَيْهُ الْخِبِلِّينَّةُ =

الخلق، فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل؟ فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة»(١).

- وفي قوله تعالى: ﴿ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَا هُكُمْ إِلَكُ وَاحِدٌ ﴾ (الكهف:١١٠)، و(فصلت:٦).

#### ﴿ فِي معناها:

أمر ﷺ أن يقول لهم بأنه بشر، وليس إلهاً:

- قال العلامة السعدي على الله و إنّما أنا العلامة السعدي على الله و إنّما أنا العلامة السعدي على الله و إنّما أنا الله و الله

وقال الشوكاني: «ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال: ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْكُمْ لِوَلَا إِلَا أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ أَي: إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي، ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم

 <sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۵۲۳)، وانظر: «جامع البيان»: (۲۱/۳۹)، «تفسير ابن كثير»: (۹۳/٤)،
 «فتح القدير»: (۲/٤)، «روح المعاني»: للألوسي (۲۷/۲٤).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (٤٦١).

إليه وفي آذانكم وقرٌ ومن بيني وبينكم حجاب، ولم أدعكم إلى ما يخالف العقل وإنما أدعوكم إلى التوحيد»(١١).

ومن آيتي الفرقان: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: ٧)، وقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: ٢٠).

قال ابن الجوزي وقائلة: «قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ﴾: يعني المشركين، ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾: أنكروا أن يكون الرسول بشراً يأكل الطعام ويمشي في الطرق كما يمشي سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى: أنه ليس بملك ولا ملك ؛ لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساوياً للبشر لا يتميز عليهم بشيء، وإنما جعله الله بشراً ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم، ولم يجعله ملكاً يمتنع من المشي في الأسواق ؛ لأن ذلك من فعل الجبابرة، ولأنه أمر بدعائهم فاحتاج أن يمشي بينهم» (1).

- من قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثَلُكُمْ ۗ ﴾ (الأنبياء: ٣).

قال السدي: «يعنون محمداً عليه ""، وقال السمعاني: «أنكروا إرسال

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن أبي حاتم»: (٢٤٤٤/٨)، «الدر المنثور»: (٦١٦/٥).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۲/٤).

<sup>(</sup>۲) «زاد المسير»: (۲/۷۳).

# ضِفَانُضَا إِلَيْهُ عَلِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْتُنَّ =

البشر وطلبوا إرسال الملائكة»(١).

وفي الآيات التي ذكرت أن من أعراض بشريته على الموت، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ آلَخُلْدَ ۖ أَفَلِينَ مِّتَ فَهُمُ آلَخُلُدُ وَنَ ﴾ (الأنبياء: ٣٤)، وقوله: ﴿ وَإِمَّا ثُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَيَّنَكَ فَإِنَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ (يونس: ٤٦):

#### ♦ في المعنى:

وقال: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على وما خلدنا أحداً من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بدلك من أن تموت كما مات من قبلك من رسلنا، ﴿ أَفَلِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾، يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون في الدنيا بعدك؟ لا، ما ذلك كذلك، بل هم ميتون بكل حال عشت أو مت "".

وعند التدقيق والنظر في مجموع الآيات السابقة نجد أنه يمكن جمعها تحت نقطتين رئيستين:



 <sup>«</sup>تفسير السمعاني»: (۲۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (١/٢٤).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٤/١٧).



ايات ذكرت بعض خصائص ولوازم البشرية للنبي هي ، وأن له فيها سلف ممن سبقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كالزواج، والذرية، وأكل الطعام، والمشي في الأسواق، والرجولة، والموت.

٢ - تلقينه الرد عليهم بالتصريح بلفظ البشرية(١).

وهاتان النقطتان بدورهما تمثلان ردود القرآن الكريم على شبهات المشركين التي زعموا، في إنكارهم رسالة النبي عليه متعللين ببشريته هذه الردود فيها تسلية وتأنيس له عليها.

<sup>(</sup>۱) وهذا على قراءة الجمهور: (قل سبحان ربي) على الأمر، وقرأ ابن كثير، وابن عامر وابن عمر وابن عمر وابن عيصن: (قال) أي محمداً هي ، انظر: «السبعة»: (۳۸۵)، «التيسير»: (۱٤۱)، «النشر»: (۲۰۸/۲)، «معجم القراءات»: (۱۲۱/۵).



رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنَّ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ (يوسف: ١٠٩): أي: ولم نجعلهم ملائكة ؛ لأن كونهم رجالاً، وكونهم من أهل القرى، صريح في أنهم ليسوا ملائكة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَنهُ مَلَكًا لَّجَعَلَّنَهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِّيسُونَ ﴾ (الأنعام: ٩)، وقد أمر الله نبيه عليه أن يقول للكفار إنه بشر، وإنه رسول، وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (الإسراء: ٩٣)، وقوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا أَنَا بَغَرٌّ مِّثْلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُكُم إِلَىٰهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًّا ﴾ (الكهف: ١١٠)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَغَرِّ مِّثْلُكُرْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَىٰهُكُرْ إِلَكُ وَحِدُّ فَٱسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ﴾...الآية (فصلت: ٦)، وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَّنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - ﴾...الآية (إبراهيم: ١١)، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلشَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَيَمْشِي فِي ٱلْأُسْوَاقِ ۚ ﴾ (الفرقان: ٧)»(١).

- مسألة: لِمَ لَمْ يجب اللهُ تعالى الكفار إلى الأمور التي طلبوها والتي علقوا إيمانهم عليها؟

١ – طلبهم ملكاً بدل البشر، يرده:



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱۸/٦).

كَفُالِلْكِ لِمَا لِيَكُمُ لِمَا لِيَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

أ/ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (الأنعام: ٩):

قال الرازي: «أي لجعلناه في صورة البشر، والحكمة فيه أمور:

أحدها: أن الجنس إلى الجنس أميل.

وثانيها: أن البشر لا يطيق رؤية الملك.

وثالثها: أن طاعات الملائكة قوية، فيستحقرون طاعة البشر، وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي.

ورابعها: أن النبوّة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده، سواء كان ملكاً أو بشراً»(١).

ب/ قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْتَبِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٥):

قال الشنقيطي: «بين جل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم، فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل عليهم ملكاً مثلهم، أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشراً مثلهم»(٢).

Y - طلبهم أنواعا من المعجزات القاهرة، كتفجير ينبوع من الأرض، أو أن يمتلك على جنة من نخيل وعنب ويفجر الأنهار خلالها تفجيراً، أو إسقاط

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (١٨٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۱۳٤/۱۲).

السماء عليهم قطعاً، أو معاينة الله ـ تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ـ وأصناف الملائكة قبيلة قبيلة ـ على أحد الأقوال في الآية (١) ـ أو يمتلك على المناء ، إلى غير ذلك ، والله تعالى قادر على كل شيء:

قال الشنقيطي: «وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر، وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبًّا فِي قِرْطَاسٍ من سبق عليه الشقاء لا يؤمن، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبًّا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَآ إِلّا سِحْرٌ مُّيِنٌ ﴾ (الأنعام:٧)، وقوله: ﴿ وَلَوْ اللّهَ مَا كُلُ شَيْءٍ قُبُلًا مّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلّا أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ ٱلْمَلْوَقِينُ وَحَفَرْنَا عَلَيْهِم كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ ﴾ (الأنعام:١١١)، وقوله: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ (الأنعام:١١١)، وقوله: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ (الأنعام:١٠١)، وقوله: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَطَلُواْ فِيهِ وَقُوله : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام:١٠١)، وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام:٢٠١)، وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام:٢٠٥)، وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام:٢٠٩)، وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام:٢٠٩)، وقوله: ﴿ إِنَّ

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً، وظهر هذا المعجز على وفق دعوى مجمد على ، فحينئذ تم الدليل على كونه نبياً صادقاً ؛



<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح القدير»: (۲۵۷/۳).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (١٨٤/٣).

لأنا نقول إن محمداً ادعى النبوة، وظهرت المعجزة على وفق دعواه، وكل من كان كذلك فهو نبى صادق، فهذا يدل على أن محمداً على صادق، وليس من شرط كونه نبياً صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة وتواليها ؛ لأنا لو فتحنا هذا الباب للزم أن لا ينتهى الأمر فيه إلى مقطع، وكلما أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزاً آخر، ولا ينتهي الأمر فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين، وتغلب الجاهلين؛ لأنه تعالى حكى عن الكفار أنهم بعد أن ظهر كون القرآن معجزاً التمسوا من الرسول على ستة أنواع من المعجزات القاهرة، كما حكى عن ابن عباس: (أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول على وهم جلوس عند الكعبة، فأتاهم، فقالوا: يا محمد، إن أرض مكة ضيقة فسير جبالها لننتفع فيها، وفجر لنا فيها ينبوعاً ـ أي نهراً وعيوناً ـ نزرع فيها، فقال: لا أقدر عليه، فقال قائل منهم: أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً، فقال: لا أقدر عليه، فقيل: أو يكون لك بيت من زخرف ـ أي من ذهب ـ فيغنيك عنا، فقال: لا أقدر عليه، فقيل له: أما تستطيع أن تأتى قومك بما يسألونك؟ فقال: لا أستطيع، قالوا: فإذا كنت لا تستطيع الخير فاستطع الشر، فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ـ أي قطعاً بالعذاب -»(١) إلى آخر القصة.

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۲۱/۷۱).



وقال في موضع آخر: «تقرير هذا الجواب<sup>(۱)</sup> أن يقال: إما أن يكون مرادكم من هذا الاقتراح: أنكم طلبتم الإتيان من عند نفسي بهذه الأشياء، أو طلبتم مني أن أطلب من الله تعالى إظهارها على يدي لتدل على كوني رسولاً حقاً من عند الله، والأول: باطل؛ لأني بشر، والبشر لا قدرة له على هذه الأشياء، والثاني: أيضاً باطل؛ لأني قد أتيتكم بمعجزة واحدة وهي القرآن والدلالة على كونها معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لا حاجة إليه ولا ضرورة، فكأن طلبها يجري مجرى التعنت والتحكم، وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على الله... فثبت أن قوله: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٣) جواب كاف في هذا الباب» (١٤).

" — قرر القرآن الكريم ـ إزاء تعنتهم ـ حفاوة الرحمن الرحيم بنبيه بقوله بقالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيَّرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّسَ بَجِّرِى مِن تَحْتِهَا اللهِ اللهُ وَبَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ (الفرقان: ١٠)، «فأخبر أنه لو شاء لأعطاه خيرا مما قالوا في الدنيا، وهو قوله خيرا من ذلك، يعني: لو شئت لأعطيتك في الدنيا خيرا مما قالوا؛ لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة» (").



<sup>(</sup>١) يعنى: الجواب عن تعنتاتهم.

<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير»: (٢١/٥٠).

<sup>(</sup>٣) «زاد المسير»: (٧٥/٦).



### ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ شُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٣):

1 — فيها تنزيه لله تعالى عن الإجابة على تعنتات الكافرين، قال البغوي المنافئة: «أمره بتنزيهه وتمجيده، على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل، ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر، وما أنا إلا بشر وليس ما سألتم في طوق البشر، واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي على من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله مثل: القرآن، وانشقاق القمر، وتفجير العيون من بين الأصابع، وما أشبهها»(۱).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي ﴾!! أسلوب تعجب من فرط كفرهم
 واقتراحاتهم.

٣ - في قوله: ﴿ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رُّسُولاً ﴾:

أ/ يظهر تواضع نبينا على الأسلوب في قوله: (إنما أنا بشر مثلكم) ..

ب/ أردف وصف البشرية بوصف الرسالة «لنفي أن يأتي بذلك بقدرة نفسه، كأنه قال: (هل كنت إلا بشراً)، والبشر لا قدرة له على الإتيان بذلك، وذكر: (رسولا): لنفي أن يأتي به إلا بقدرة الله تعالى، كأنه قيل: هل كنت إلا

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۱۳۷/۳).



## ضِفَانُ كَالِيَّالَ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالِيِّةُ الْمُعَالِيِّةُ الْمُعَالِيِّةُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَة

رسولاً والرسول لا يتحكم على ربه سبحانه»(١).

٤ - في قولهم مما حكاه الله عنهم في القرآن: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ
 جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَعْمَرًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٤):

أَ/ عبر عنه بالقول فقال: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ ﴾، ولم يقل: (إلا أن بعث الله بشراً رسولا):

قال أبو السعود: «وليس المراد أن هذا القول صدر عن بعضهم فمنع بعضاً آخر منهم، بل المانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا القول منهم، وإنما عبر عنه بالقول: إيذانا بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق، وحَصَرَ المانع من الإيمان فيما ذكر، مع أن لهم موانع شتى: لأنه معظمها أو لأنه هو المانع بحسب الحال، أعني عند سماع الجواب بقوله تعالى: ﴿ هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رّسُولاً ﴾ إذ هو الذي يتشبثون به حينئذ من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم الواهية وفيه إيذان بكمال عنادهم، حيث يشير إلى أن الجواب المذكور مع كونه حاسما لمواد شبههم ملجئاً إلى الإيمان يعكسون الأمر ويجعلونه مانعاً منه»(۱).

ب/ قال سبحانه في آية أخرى قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً ﴾

<sup>(</sup>٢) «تفسير أبي السعود»: (١٩٦/٥)، وانظر: «فتح القدير»: (٢٦٠/٣).



<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» للألوسي: (١٥/١٥).

(الكهف:٥٥) فحصر تعالى أسباب منعهم من الإيمان في هذين الأمرين، وهنا حصر المنع في بعث الله بشرا رسولا، والجمع بينهما كالتالي:

أن معنى قوله تعالى: «﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ﴾: إلا إرادة الله أن تأتيهم سنة الأولين، من نحو الخسف، أو يأتيهم العذاب قبلاً في الآخرة، ولا شك أن إرادة الله تعالى مانعة من وقوع ما ينافي المراد، فهذا حصر في السبب الحقيقي، ومعنى الثانية: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ﴾: إلا استغراب بعثة البشر رسولاً، وهو مدلول القول التزاماً، والدال لا يناسب المانعية، والمدلول ليس مانعاً حقيقياً، بل عادي ؛ لجواز وجود الإيمان معه، فهو حصر في المانع العادي فلا تناقض»(۱).

- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَثَرٌ مِثْلُكُرٌ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ ﴾ (الكهف:١١٠)، (فصلت:٦).

١ – صرح لنفسه على البشرية ؛ لأنهم طلبوا منه مالا يقدر عليه البشر.

Y — فيها «أسلوبُ قصرٍ إضافي، أي: Y أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر» (Y).

٣ - فيها الإشارة إلى تواضعه على «قال ابن عباس: علَّم الله تعالى رسوله

<sup>(</sup>٢) انظر: «أضواء البيان»: (٩/٧).



<sup>(</sup>۱) «روح المعانى» للألوسى: (١/٣٠).

# ضِفَانُضَا فِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخِيلِيِّةُ -

التواضع لئلا يزهى على خلقه، فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره، إلا أنه أكرم بالوحى»(١).

٤ - في قوله تعالى: (مثلكم)، ولم يقل (منكم) كما ذكر عنه في آيات أخر؛ وذلك ليتضمن الإخبار بمماثلتهم في الصفات البشرية، ولكن الله فضله بالوحي.

- من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي آلُسُواقِ ﴾ (الفرقان: ٧):

٢ — الاستفهام للاستنكار قال الشوكاني: «وما الاستفهامية: في محل رفع على الابتداء، والاستفهام: للاستنكار، وخبر المبتدأ: (لهذا الرسول)، وجملة (يأكل): في محل نصب على الحال، وبها تتم فائدة الإخبار»(٣).

- من قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَالِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلْدُونَ ﴾ (الأنساء: ٣٤):

١ – نفي الخلد عنه عليه الأنه بشر، والخلد منفي عن أي بشر قبله بدلالة



<sup>(</sup>۱) «زاد المسير»: (۲۰۲/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير السعدي»: (٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (٦٣/٤).

وَمُنْ الْبُحْدُ الْفُلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْم

قوله تعالى: ﴿ لِبَشَرِ ﴾ ، فهي «نكرة في سياق النفي ، فهي تعم كل بشر ، فيلزم من ذلك نفى الخلد عن كل بشر من قبله »(١).

٢ – فيها أسلوب الاستفهام الإنكاري: ﴿ أَفَانِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴾؟ و«معناه: النفي، والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون، ولذلك أتبعه بقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ﴾ (الأنبياء: ٣٥)»(١).

"— أدخلت الفاء على الاستفهام: (أفإن مت)، وعلى الجواب: (فهم الخالدون): قال الطبري على الله الفاء في (إن) وهي جزاء، وفي جوابه الخالدون): قال الطبري على قبله، ودخلت أيضاً في قوله (فهم): لأنه جواب لأن الجزاء، ولو لم يكن في قوله: (فهم) الفاء: جاز على وجهين: أحدهما: أن للجزاء، ولو لم يكن في قوله: (فهم) الفاء: جاز على وجهين: أحدهما: أن تكون محذوفة وهي مرادة، والآخر أن يكون مراداً تقديمها إلى الجزاء، فكأنه قال: أفهم الخالدون إن مت؟»(").

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

كثيراً ما يُذكر النبي ﷺ أصحابه بكونه بشراً، وأنه مثلهم، وأنه يعرض له ما يعرض للبشر من النسيان، والغضب، والرضا، ومن ذلك:

♦ قوله ﷺ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٢٤/١٧).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۳۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٤٥/٤).

ضِفَانُضَانُالَهُ اللّهُ اللّه

فذكروني»(١) الحديث.

قال ابن حجر في الفتح: «في قوله على: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»: فأثبت العلة قبل الحكم، وقيد الحكم بقوله: «إنما أنا بشر»، ولم يكتف بإثبات وصف النسيان، حتى يدفع قول من عساه أن يقول: ليس نسيانه كنسياننا، فقال: «كما تنسون»»(۲).

♦ قوله ﷺ لأم سليم ﷺ: «أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً، وزكاة، وقربة يقربها بها منه يوم القيامة»(٣).

♦ عن أم سلمة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»(٤).

قال النووي: «وقوله على: «إنما أنا بشر» معناه: التنبيه على حالة



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، (١٥٦/١/ ٣٩٢)، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، (٢٠٠/١/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، (٢٦٢٢/٦/ - ٦٧٤٨)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين الشاهد، (١٣٣٧/٣/ -١٧١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي ﷺ، (٢٦٠٩/٤/ ٢٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري»: (۱۰۱/۳).

ضِفْ النَّبَحَيْثُ النَّالِيِّ الْمُرْالِينَ مِنْ الْمُرَّالِينَ عُلِينًا مُرَّالِكُمْ الْمُرَّالِينَ

البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر»(١).

♦ قوله ﷺ: «فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» (٢).

فقوله فقوله بالقيان الله الله بالخياره) الله الموت يدعوني، (فأجيب) الله الموت يدعوني، (فأجيب) اليه باختياره) (٣).

## خامساً: التأسى بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- الرسول البشر على لم تثنه بشريته عن البلاغ والجهاد والدعوة والرسالة وتنفيذ أمر ربه، فمهما بلغ البشر من أعلى المنازل والرتب، فلن يكونوا أفضل من محمد على الذي لم يدخر وسعاً في دعوته لله جل وعلا.

ـ بشرية الرسول على تذكرنا بمن وقع في دائرة الغلو في شخصه الكريم وخاصة في التبرك به بعد مماته أو في المديح ووصفه بصفات لا تصلح إلا في حق الله جل وعلا، كما يفعل غلاة الصوفية ومن حذا حذوهم والعياذ بالله.



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) «التيسير بشرح الجامع الصغير»: للمناوى: (١/٢٣٣).



<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ابن أبي طالب ﷺ، (٢٤٠٨ / ح٢٤٠٨).

المبحث الثالث الحياء

### المبحث الثالث

#### الحياء

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الحياء:

الحياء له إطلاقات عدة، ومنها: أنه الحشمة، وضد الوقاحة:

فقال ابن فارس: «(حَيَيَ) الحاء والياء والحرف المعتل أصلان:

أحدهما: خلاف الموت، والآخر: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة... والأصل الآخر قولهم استحييت منه استحياء»(١).

و «الحياء انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه وهو نوعان:

نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى»(٢).

### ♦ وصف النبي على بصفة الحياء في:

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِن ٱلْحَقِّ ﴾ (الأحزاب: ٥٣).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۲۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «التعريفات» للجرجاني: (١٢٦/١).

خِفْلِالنِّي كَالْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الل

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

#### ♦ في سببها:

نزلت الآية لبيان الأدب في الزيارة مع رسول الله على خاصة، ومع غيره عامة، فقيل في نزولها أسباب عدة (۱)، منها «أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبي بغير إذن وينتظرون إدراك الطعام، فإذا فرغوا من الطعام، جلسوا يتحدثون، وأطالوا الجلوس، وكان النبي على يتأذى بهم ويستحي منهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلمهم هذا الأدب بينهم وبين النبي على (۱).

### ♦ وفي أمر استحياء النبي ﷺ ثلاثة أقوال:

الأول: وعليه الجمهور: أنه عليه كان يستحيى من إخراجهم من بيته (٣).

الثاني: أن استحياء النبي في هذه الآية إنما كان من ذواتهم لا من فعل الإخراج نفسه، ذكره الألوسي معللاً ذلك بتصدير الفعل بأداة التعليل، فقال: «إن قوله تعالى: ﴿ فَيَسْتَحِيء مِنكُم مُ ﴾ تعليل لمحذوف دل عليه السياق أي: ولا

 <sup>(</sup>۳) انظر: «النكت والعيون»: (٤١٨/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٣٨٣/٤)، «تفسير النسفي»:
 (۳۱۳/۳)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابسن جنزيء: (١٤٣/٣)، «تفسير أبي السعود»:
 (۷۱۲/۷)، «فتح القدير»: (٤٩٨/٤)، «تفسير السعدي»: (۷۸۷).



<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير»: (۱۳/٦).

<sup>(</sup>٢) «تفسير السمعاني»: (٢٠٠/٤)، والحديث أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْذَرَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيمٌ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُد ﴾،
(١/٤٥٢/ح ٢٥٤/١).

# ضِفَانُصَلِّالِيَّهُ عَلِيَّهُ عَلِيَّةُ الْخِيلِيَّةُ =

يخرجكم فيستحيي منكم ولذلك صدر بأداة التعليل، ولو كان المعنى: يستحيي من إخراجكم، لكان حقه أن يصدر بالواو»(١).

الثالث: أنه على كان يستحيي من منعهم من الدخول بدون إذنه قال ابن كثير: «وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه على متى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه»(٢).

\* فالقولان الأولان في نظري متداخلان يكمل بعضهما الآخر، فهو على يستحيي منهم إذا أخرجهم، كما يستحي من أن يخرجهم؛ لأن ذات الفعل ليس من شيم الكرماء، ثم إنه لا تضاد بين هذه الأقوال؛ لأنه على كان يستحيي من كل هذه الأمور: من منعهم بالدخول بغير إذنه، ومنهم، ومن إخراجهم من بيته بعد أن يطعموا، والله أعلم.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

١ – ربط الله تعالى استحياء النبي عظي في الآية بأمور:

أ/ سبقه بالاستئذان: في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّيِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله



<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» للألوسي: (٧١/٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/۳۰).

ب/ وقرنه بإيذائه على: أي أن دخولهم بدون إذن، أو إخراجهم من بيته، كان مؤذياً له، ومع ذلك كان على غلم على نفسه لعدم إحراج أحد من أصحابه والخروج عن شيم الكرماء.

ج/ وأتبعه بالأمر بالحجاب: والحجاب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصفة الحياء أيضاً.

وأعني بارتباط هذه الأمور: الارتباط العام بجامع صفة الحياء في كل منها، لا باستحياء النبي على وجه الخصوص.

٢ - في قوله تعالى: ﴿ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيُّ ﴾ (الأحزاب: ٥٣):

أ/ الإتيان بالفعل الماضي الناسخ (كان): فيه إيذان بأن لا يتكرر هذا الفعل منكم، وأنه كان في الماضي، ولم يجعله بالمضارع المجرد: (إن ذلكم يؤذي النبي) لئلا يدل على الدوام والاستمرار.

ب/ تصريحه سبحانه بلفظ (النبي) أبلغ في إكرامه وحفاوة ربه به، كما أنه أبلغ في زجرهم عن إيذائه بذلك على عما لو ذكر بالضمير: (إن ذلكم كان يؤذيه).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

ا - «تضمنت الآية تنويهاً بخلق من أخلاق النبي في وهو الحياء، والصبر على ما يؤذي نفسه من أصحابه، وتجنبه كسر قلوبهم، وجرح عواطفهم، وهذا من أعظم الأخلاق وأكرمها، وخاصة في الدعاة الهداة»(١).

<sup>(</sup>۱) «سيرة الرسول ﷺ» لمحمد عزة دروزة: (٥٢/١).



# ضِفَانُ كَالِيَّانَ عَلَيْهُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِقِيلِيَّةُ

٢ — منذ صغره على كان حيياً «فكان يوضع الطعام له وللصبية من عيال أبي طالب، فيتطاولون إليه ويتقاصر هو، وتمتد أيديهم وتنقبض يده، تكرماً منه، ونزاهة نفس، وقناعة قلب، فيصبحون غمصاً رمصاً، مصفرة ألوانهم، ويصبح هو صقيلاً كأنه في أنعم عيش، وأعز كفاية، لطفاً من الله على به (١٠).

٣ — أنه عن كان أشد الناس حياءً، وأكثرهم عن العورات إغضاءً، فعن أبي سعيد الخدري<sup>(٢)</sup> ق قال: «كان النبي على أشد حياءً من العذراء في خدرها»<sup>(٣)</sup>.

٤ - عـن عائـشة هي : «أن امرأة سـألت الـنبي عـن غـسلها مـن الحيض، فأمرها كيف تغتسل قال: «خذي فرصة مـن مسك فتطهـري بها»،
 قالت: «كيف أتطهر»؟ قال: «تطهري بها»! قالت: «كيف»؟ قال: «سبحان الله!
 تطهري» فاجتذبتها إلى، فقلت: تتبعي بها أثر الدم»(٤).

<sup>(</sup>١) «الروض الأنف» لابن هشام: (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها روى عن النبي النبي الكثير. انظر: «الإصابة»: (۷۸/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، (١٣٠٦/٣/ - ٣٣٦٩)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه ﷺ، (١٨٠٩/٤/ ح٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض، (١١٩/١/ ح ١١٩/١)، ومسلم، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (٢١٠/١/ ٢٣٢).



٥ – ولم يكن حياؤه ﷺ يثنيه عن بيان حكم الشرع، وهو في أثناء ذلك متحل بالحياء:

فعن عائشة على قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي (۱) رسول الله على وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله: إني كنت تحت رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزّيير (۲)، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة ـ وأخذت هدبة من جلبابها ـ فسمع خالد بن سعيد (۳) قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر ألا تنهى

<sup>(</sup>٣) قال الصفدي: «خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سعيد القرشي الأموي، قديم الإسلام أسلم ثالثا أو رابعا أو خامسا ورسول الله على يدعو سرا وكان يلزم النبي ويصلي في نواحي مكة خاليا فبلغ أباه فضيق عليه بالنضرب والحبس والجوع ثم انفلت منه مهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية فأقام بها حتى قدم على النبي على بخيير مع أصحاب جعفر=



<sup>(</sup>۱) «قال ابن حجر: «رِفاعة بن سَمَوْأَل القرظي، له ذكر في الصحيح من حديث عائشة»: «الإصابة في تميز الصحابة»: (٤٩١/٢). وامرأة رفاعة هي: تميمة بنت وهب، قال ابن حجر: «تميمة بنت وهب لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة من سموأل حديث العسيلة من رواية مالك في الموطأ كذا قال ابن عبد البر وقال ابن منده تميمة بنت أبي عبيد امرأة رفاعة القرظي»: «الإصابة في تمييز الصحابة»: (٥٤٥/٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الزاي وكسر الموحدة بن باطيا القرظي، من بني قريظة، ويقال: هو ابن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس، كذا ذكره ابن منده، فيحتمل أن يكون نسب إلى زيد بالتبني ؛ لصنيع الجاهلية، وإلا فالزبير بن باطيا معروف في بني قريظة، ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عائشة»: «الإصابة في غييز الصحابة»: (٢٠٥/٤).

# ضِفَانُضَانُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

هذه عما تجهر به عند رسول الله على الله على الله على الله على الله على التبسم، فقال لها رسول الله على التبسم، فقال لها رسول الله على: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» فصار سنة بعد»(١).

فنجده مع حيائه على وأنه لا يزيد على تبسمه من قولها، إلا أنها لما كانت خصومة، وكان هو الحاكم، وكان لابد من بيان ما لابد منه صرح بذلك على العيني: «والجهر هو المعقول في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم والله أعلم»(٢)، وفيه أيضاً حياء خالد بن سعيد عند الحاكم والله أعلم)

## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

1 — صفة الحياء لابد وأن تكون ملازمة لكل طالب وطالبة علم، ما عدا الحياء المذموم، وهو الذي يمنع طالب العلم من السؤال استحياء، «فقد ذكر البخاري عن مجاهد قال: «لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر»، وقال عمر بن الخطاب: «من رق وجهه دق علمه»، وقالت عائشة: «نِعْمَ النساء نساء الأنصار



<sup>=</sup>فأسهم لهم رسول الله على من خيبر وشهد مع النبي على بعد ذلك المشاهد وبعثه رسول الله على عاملا على صدقات اليمن فتوفي رسول الله على وهو على ولايته... وكان خالد وسيما جسيما وقال ابن سعد وليس لخالد بن سعيد اليوم عقب وقتله سنة ثلاث عشرة للهجرة»: «الوافي بالوفيات»: (١٥٢/١٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الإزار المهدب، (۲۱۸۳/٥ ح ۵۶۵) واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة حتى تنكح زوجاً غيره... (۱۰۵۰۲/ ح۱۶۳۳).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» للعيني: (١٩٨/١٣).

وَمُوْالِنَّهُ فَيْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ وَلْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»(١).

وعن أم سلمة على قالت: جاءت أم سليم (١) إلى رسول الله على فقالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت «؟ قال النبي على: «إذا رأت الماء»، فغطت أم سلمة ـ تعني وجهها ـ وقالت: «يا رسول الله، وتحتلم المرأة»؟ قال: «نعم تربت يمينك، فيم يشبهها ولدها» (١٠).

Y — على المسلم والمسلمة إذا لم يمنعهما تقوى الله تعالى من المجاهرة بالمعصية فليمنعهما الحياء على الأقل، فعن أبي هريرة فلا قال: سمعت رسول الله فلا يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه»(1).

وقِس على ذلك مجاهرة الرجال بالتدخين، وحلق اللحى، والإسبال، ونحو ذلك من المنكرات الظاهرة، ومجاهرة النساء بالتبرج، واللباس الفاضح،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، (٢٢٥٤/٥/ ٥٧٢١/ ٥٧٢١).



<sup>(</sup>۱) «تدريب الراوي» للسيوطي: (۱٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «العميصاء بنت ملحان الأنصارية، قيل: هي أم سُلَيم، والدة أنس، وهي مشهورة بكنيتها، قال أحمد في مسنده حدثنا يحيى هو القطان حدثنا حميد عن أنس عن النبي قال: «دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذا؟ فقال: العميصاء بنت ملحان»: «الإصابة في تمييز الصحابة»: (٤٥/٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم...، (١/ ٠٦٠ / ١٣٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، (٢٥١/١ / ٣١٣).

# ضِفَانُهُ لَوْلِللَّهُ عَلِينَ فَيَسَلِّلُ فِيلِّينَ .

وانتشاره حتى في المجتمعات المحافظة، فليتقين الله، وليتمثلن بخلق نبيهن على فيستحيين فيسترن ما أمر الله بستره.

٣ — إن صفة الحياء لا بد وأن تكون رادعة للمؤمن والمؤمنة عن فعل المعاصي والمنكرات، فقد قال النبي الله «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(١).

#### **(وفيه أوجه:**

أحدها: إذا لم تستح من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسناً كان أو قبيحاً، ولفظه أمر، ومعناه توبيخ.

الثاني: أن يُحملَ الأمر على بابه، تقول: إذا كنت آمناً في فعلك أن تستحي منه المؤفعال التي يُستحى منها: فاصنع ما شئت.

الثالث: معناه الوعيد، أي: افعل ما شئت، تجازى به، كقوله ﷺ: ﴿ آعْمَلُواْ مَا شِعْتُمْ ﴾ (فصلت:٤٠).

الرابع: لا يمنعك الحياء من فعل الخير.

الخامس: هو على طريق المبالغة في الذم، أي تركك الحياء أعظم مما تفعله (٢).

100

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، (٥/٨٦٧/ح ٥٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» للعينى: (١٦/١٦).



3 — لابد من وضع قوله على: «الحياء لا يأتي إلا بخير» ('') بؤرة اهتمامنا ليقودنا إلى كل خير، ومن ألطف ما يذكر في هذا قول أبي سفيان في قبل أن يسلم، لما مثل بين يدي هرقل، وأشهد أصحابه على قوله، قال: «فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنه» ('')، فصرح بأن ما منعه إلا الحياء، وانظر إلى ماترتب على صدقه جراء حيائه من خير عميم.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، (٥/٢٢٦/ح ٥٧٦٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان... (١/٦٤/ح٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، (١/٧/ح٧).

المبحث الرابع الخلق العظيم

ضِفَانُضَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# المبحث الرابع الخلق العظيم

## أولاً: المعنى اللغوي للصفة:

١ – المعنى اللغوي للخُلُق:

يتضح لنا من كلام اللغويين أن الخُلُق هو الطبيعة، والسجية.

قال ابن فارس: «(خلق) الخاء واللام والقاف أصلان:

أحدهما: تقدير الشيء، والآخر: ملاسة الشيء فأما الأول... ومن ذلك الخُلُق: وهي السجية لأن صاحبه قد قدر عليه»(١).

وقال ابن سيده: «والخُلْقُ والخُلُقُ: الخَلِيقَةُ، أعني الطبيعة، وفي التنزيل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤)» (٢).

وفي حقيقته يقول ابن منظور: «الخُلُق بضم اللام وسكونها: وهو الدين والطبع والسجية، وحقيقته: أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة»(٣).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۱٤/۲).

<sup>(</sup>٢) «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: (٥٣٦/٤).

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب»: (۸۲/۱۰).

#### ٢ – العظيم:

وصفٌّ يدل على الكِبر والقوة.

يقول ابن فارس: «(عظم): العين والظاء والميم: أصل واحد صحيح، يدل على كبر وقوة، فالعِظَمُ مصدر الشيء العظيم» (١).

ويقول ابن منظور: «و العظم: خلاف الصغر، عظم يعظُمُ عِظَماً وعَظَامَةً: كُبُرَ، وهو عظيم وعظام، وعِظَمُ الأمر: كبره، وأعظَمَه واستَعْظَمَه: رآه عظيماً «<sup>(۲)</sup>.

### \* وصف النبي على بصفة الخلق العظيم في:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

#### ♦ في معناها:

لقد تنوعت عبارات السلف في معنى: (الخلق العظيم) الذي وصف به على أقوال:

١ - قيل بأنه: القرآن أو أدب القرآن، وبه قالت: عائشة (٣)،

<sup>(</sup>٣) فيما أخرجه الطبري في: «جامع البيان»: (١٨/٢٩)، وذكره السيوطي في: «الـدر المنثور»: (٣/٨٤)، وانظـر: «تفـسير الـسمعاني»: (١٨/٦)، «معـالم التنزيـل»: (٣٧٥/٤)، «زاد=



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (١٢/١٤).

# ضِفَانُضَانُ اللهُ المُعَلِينَ اللهُ إِلَيْتَ

وعلي(١)، والحسن(٢)﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Y — وقيل: أي دين عظيم، وهو دين الإسلام، أي دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه: وبه قال ابن عباس<sup>(۳)</sup> وعلى والمعالد<sup>(۱)</sup>، والسحاك<sup>(۱)</sup>، والسدي<sup>(۱)</sup>، وزيد بن أسلم<sup>(۱)</sup>، وابن زيد<sup>(۱)</sup>.

=المسير»: (۸/۸۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۲۷/۱۸)، «تفسير النسفي»: (۲۲۸/٤)، «تفسير النسفي»: (۲۲۸/٤)، «تفسير «التسهيل لعلوم التنزيل»لابن جزيء: (۱۳۷/٤)، «تفسير أبي السعود»: (۲۲۹)، «تفسير ابن كثير»: (۲۰۳۶)، «المحرر الوجيز»: (۳۲۹/۸)، «تفسير البيضاوي»: (۳۲۹/۵)، «روح المعاني» للألوسي: (۲۵/۲۹)، «فتح القدير»: (۲۵/۷).

- (۱) انظر: «المحرر الوجيز»: (٣٦٦/٨)، «تفسير القرطبي»: (٢٢٧/١٨).
- (۲) انظـر: «معـالم التنزيـل»: (۳۲۸/۳۸)، «زاد المـسير»: (۳۲۸/۳۸)، «فــتح القــدير»: (۲۱۷/۵).
- (٣) فيما أخرجه الطبري: (١٨/٢٩)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٣٧٥/٤)، «زاد المسير»: (٣٦٦/٨)، «تفسير القرطبي»: (٢٢٧/١٨)، «المحرر الوجيز»: (٣٦٦/٨).
- (٤) فيما أخرجه الطبري: (١٨/٢٩)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٣٧٥/٤)، «تفسير القرطبي»: (٤٠٣/٤)، «تفسير ابن كثير»: (٤٠٣/٤)،
  - (۵) انظر: «تفسیرابن کثیر»: (۲۰۳/٤).
  - (٦) انظر: «تفسير السمعاني»: (١٨/٦)، «تفسير ابن كثير»: (٤٠٣/٤).
    - (۷) انظر: «تفسير السمعاني»: (۱۸/٦).
    - (۸) انظر: «تفسیرابن کثیر»: (۲۰۳/٤).
      - (٩) انظر: «بحر العلوم»: (٤٥٩/٣).
    - (۱۰) انظر: «تفسیرابن کثیر»: (٤٠٣/٤).





٣ – وقيل: ما كان يأتمر به على من أمر الله تعالى: وبه قال: قتادة (١).
 ٤ – وقيل: رفقه على بأمته، وإكرامه إياهم (٢).

♦ وعند التأمل في الأقوال السابقة، نجد أن اختلافها يدخل تحت تنوع العبارة لا التضاد؛ ذلك أن القولين الأول والثاني كليهما مكمل للآخر فالقرآن من الدين والدين من القرآن، ثم إن جُعلا شيئاً واحداً فإن القولين الثالث والرابع ينطويان تحته (أي تحت الدين والقرآن).

قال ابن القيم بيلية: «وسمى الدين خلقاً؛ لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة، وإرادات زاكية، وأعمال ظاهرة وباطنة، موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها، وأفضلها فهذه كانت أخلاق رسول الله على المقتبسة من مشكاة القرآن، فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً له، وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته، فترجمت أم المؤمنين؛ لكمال معرفتها بالقرآن وفهم وبالرسول على وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: (كان خلقه القرآن) وفهم

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۸/۲۲)، «فتح القدير»: (۲۹۷/۵).



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل»: (٣٧٥/٤)، «فتح القدير»: (٥/٦٦).

ضِفَانُضَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

هذا السائل لها عن هذا المعنى ، فاكتفى به واشتفى »(١).

وقال ابن رجب في حديث عائشة على الله الله يتأدب بآدابه، فيفعل أوامره ويتجنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقاً كالجبلة والطبيعة، لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، وقد قيل إن الدين كله خُلُق»(٢).

مسألة: أثبت الله تعالى لنبيه كمال خلقه، بينما في سورة عبس عاتبه
 بعبوسه في وجه عبد الله ابن أم مكتوم فكيف الجمع بينهما؟

«الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يتأتى معه لأنه على لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي في نفسه بشيء يسمعه فيزعجه، كل ما كان منه على إنما هو تقطيب الجبين وهذه حركة مرئية لا مسموعة، والحال أن هذا أعمى لا يرى تلك الحركة فكأنه لم يلق إساءة منه على الحركة فكأنه لم يلق إساءة منه على العربية العربي

ثم إنه على مطمئن له لما هو عليه من خير في دينه كما قال في حنين وأوكل أقواماً إلى ما في قلوبهم، أي لما أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار كما هو معروف في القصة، فلم يعاتبه الله على ذلك ورضي الأنصار وبكوا فرحاً ورضاً.

ثم إن تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لحزن أو فرح يكاد يكون جبلياً عالى منه فهو من باب الجبلية تقريباً كأن المثير له غرض عام من خصوص



<sup>(</sup>۱) «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم: (١٣٥/١).

<sup>(</sup>Y) «جامع العلوم والحكم»: (١/٢٥٣).

وَمُفَالِكُونِ الْمُؤْلِثِينَ مُرَالُهُ وَالْمُؤْلِثُونِ مُرَالُهُ وَالْمُؤْلِثُونِ مُرَالُهُ وَالْمُؤْلِ

الرسالة ومهمتها... وعلى هذا يكون المراد بهذا أمران:

الأول: التسامي بأخلاقه على إلى ما لا نهاية له إلى حد اللحظ بالعين والتقطيب بالجبين ولو لمن لا يراه كما قال الله الله الله الله الله عن «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وذلك في صلح الحديبية (١).

والثاني: تأديب للأمة، وللدعاة خاصة، في شخصية رسول الله على كما علمهم في شخصيته في بر الوالدين في قوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَا أُفِّ وَلَا تَهْرَهُمَا ﴾ (الإسراء: ٢٣)»(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

١ - جاءت هذه الآية العظيمة في معرض الرد على الكفار الذين اتهموه
 ﷺ بالجنون ونحوه، رداً يُعجز أرباب العقول وأساطين العربية: فقال تعالى:
 ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾:

أ/ فنفى عنه الجنون ثم أيد وأكد هذا النفي بأقوى إثبات، فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤) ؛ لأن المجنون سفيه لا يعني ما يقول ولا يحسن أي تصرف والخلق العظيم أرقى منازل الكمال في عظماء الرجال(٣).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٤٦/٨).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، (۱۵۶۱/ح۲۳۵۹) بلفظ: «إنه لا ينبغي» بدل: «ما كان»، والحاكم في المستدرك، (۲۷/۳/ح۲۳۹)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (٤٣١/٨).

# ضِفَانُضَانُ لِللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ب/ جاءت عطفاً على جواب القسم: ﴿ مَاۤ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (القلم: ٢)، وفيها تنزيهه ﷺ وافتضاح لهم، وبيان الفرق الشاسع بينه وبينهم، فوصفه بأنه على خلق عظيم، ووصفهم بعكس ذلك بعشر خصال ذميمة، ونتيجتها الوسم بالخزي على الأنوف صغاراً لهم والعياذ بالله(١).

ج/ جاءت مفسرة لسابقتها، قال الرازي في الآية: «اعلم أن هذا كالتفسير لما تقدم من قوله: ﴿ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾ وتعريف لمن رماه بالجنون، بأن ذلك كذب وخطأ؛ وذلك لأن الأخلاق الحميدة، والأفعال المرضية، كانت ظاهرة منه، ومن كان موصوفاً بتلك الأخلاق والأفعال، لم يجز إضافة الجنون إليه؛ لأن أخلاق المجانين سيئة»(٢).

### ٢ - أكد الله تعالى هذه الصفة بمؤكدات كثيرة:

أ/ وقوعه في جواب القسم.

ب/ (إنَّ) المؤكدة.

ج/ إبراز كاف الخطاب تشريفاً له وتنويهاً بشأنه.

د/ لام الابتدء.

٣ - في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَىٰ ﴾:

أ/ (اللام): وهي لام الابتداء، حيث جاءت مؤكدة مضمون الجملة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أضواء البيان»: (۲٥٣/٨).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازى: (۷۱/۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإتقان»: (١/٤٩٧).



#### ب/ (على):

«كلمة (على) للاستعلاء، فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق ومستول عليها، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد، وكالأمير بالنسبة إلى المأمور»(۱)، كما أنها «مشعرة باستعلائه على معالي الأخلاق، واستيلائه عليها، فلم يصل إليها مخلوق، وكمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل ؛ لأنه الذي تقتبس به الفضائل، وتُجنَّب الرذائل»(۱).

وقال ابن عاشور: «و(على): للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، كقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِهِم ۗ ﴾ (البقرة:٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّلَكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُيِينِ ﴾ (النمل:٧٩)، ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (الزخرف:٤٣)»(٣).

وذلك خلافاً لما لو قال: وإنك (لذو، أو لصاحب) خلق عظيم، فليُتأمل هذا.

## ٤ – في قوله تعالى: ﴿ خُلُقٍ﴾:

لأنه صور للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف ولا يناله التعبير(٤).

### ٥ - في قوله تعالى: ﴿ عَظِيمٍ ﴾:

أكد سبحانه هذا التعظيم بعد التلميح بالتصريح، وذلك بوصف العظمة

<sup>(</sup>٤) انظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم: (١٣٥/١).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۷۱/۳۰)، وانظر: «تفسير السعدي»: (۱۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (٧١/٥).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٦٣/٢٩).

# ضِفَانُهُ لَوْلِللَّهُ عَلَيْهُ الْخِيلِّينَةُ -

لخُلُقِه على فقال: ﴿ عَظِيمٍ ﴾ ، قال الثعالبي (١): «ولا عظيم أعظم ممن عظمه الله كما أنه لا صغير أصغر ممن صغره الله ، فأي ممدوح أعظم وأفخر وأسنى وأكبر ، من ممدوح مادحه: الله ، وناقلُ مديجِه ، وراويةُ كلامِه: جبريل ، والممدوح: محمد (١).

- مسألة: لِمَ وصف الله تعالى خلقه بقوله: (عظيماً)؟ أ/ ذكر العلماء في ذلك نكتاً عدة، فمن ذلك:

❖ قيل: «سمى خلقه عظيماً؛ لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، عاشر
 الخلق بخلقه، وزايلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق»(٣).

♦ «وقيل: سمى خلقه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» (٤).

♦ وقيل: لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالله

<sup>(</sup>۵) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۸/۲۲۷)، «معالم التنزيل»: (۲۷۵/۶)، «الكشاف»: (۲۹۰/۶)، « د معالم التنزيل»: (۲۹۰/۶)، «الكشاف»: (۲۹۰/۶).



<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، أديب، ناثر، ناظم، لغوي، من تصانيفه: «فقه اللغة وسد العربية»، و«تسمية الدهر في محاسن أهل العصر»، و«ثمار القلوب في المضاف والمنسوب»، توفي سنة ٤٢٩هـ، انظر: «معجم المؤلفين»: (٣٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي: (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز»: (٣٦٦/٨)، «تفسير القرطبي»: (٢٢٧/١٨).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي»: (١٨/ ٢٢٧).



♦ وقيل: لكمال أخلاقه ﷺ، قال الرازي: «ولما كانت أخلاقه الحميدة كاملة لا جرم وصفها الله بأنها عظيمة ولهذا قال: ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ كَانَا مِنَ ٱلۡتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص:٨٦) أي لست متكلفاً فيما يظهر لكم من أخلاقي لأن المتكلف لا يدوم أمره طويلاً بل يرجع إلى الطبع (١٠).

♦ وقيل: «استعظم خلقه لفرط احتماله الممضات من قومه، وحسن خالفته ومداراته لهم»<sup>(۲)</sup>.

وكلها متحققة فيه ﷺ.

ب/ سر العدول عن لفظ (الكريم) أو لفظ (الحسن) ـ اللذان هما شائعان في وقوعهما وصفاً للأخلاق ـ إلى وصف أخلاقه بالعظمة على:

♦ «الأغلب أن الخلق يوصف بالكريم دون العظيم، لكن الوصف بالكريم يراد به الثناء على صاحبه بالسماحة والديانة، ولم يكن خلق رسول الله على مقصوراً على هذا، بل كان رحيماً بالمؤمنين، رفيقاً بأولياء الله أجمعين، غليظاً على الكافرين، شديداً على المخالفين، لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب لربه أشد الغضب حتى ينتقم له، وكان مهيباً في صدور الأعداء، منصوراً بالرعب، ينهزم العدو منه مسيرة شهر فرقاً منه، فلم يكن من حقه أن يقتصر في وصف خلقه بالكريم، بل كان الوصف بالعظيم أولى به ليدخل فيه الإنعام والانتقام خلقه بالكريم، بل كان الوصف بالعظيم أولى به ليدخل فيه الإنعام والانتقام

<sup>(</sup>۲) «الكشاف»: (٤/٥٩٠).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۷۱/۳۰).

# ضِفَانُضَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ -

معاً، والغلظ والشدة جميعاً، ويعلم أنه لم يكن ينصرف منه راجي خير بيأس، ولا يسلم له عدو من  $^{(1)}$ .

\* ولأنه أرفع من مطلق الخلق الحسن، قال ابن عاشور: «والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان، لاجتماع مكارم الأخلاق في النبيء الكريم في فهو حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة، فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن» (٢).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

ماذا أضيف في الثناء على خلق رسول الله على بعد ثناء رب العزة سبحانه عليه في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾؟

ناهيك عن ذلك أيضاً، أن جُلَّ المباحث المتتالية من هذا البحث ستتطرق إلى شيء من ذلك، وإنما أقطف منها قِطْفاً في هذا الموضع فأقول:

♦ لقد أثنى الله تعالى على خيرة خلقه المصطفين الأخيار كلَّ بمدح في ناحية من نواحي خُلُقه بِيُسُكِ، فقال عن إبراهيم ﷺ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴾ (هود: ٧٥)، وقال عن أيوب ﷺ: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَلهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ أَلَاكُمْ أَوَّابٌ ﴾ (ص:٤٤)، وقال عن إسماعيل ﷺ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا ﴾



 <sup>«</sup>المنهاج في شعب الإيمان»: (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۹/۲۹).

وَنَفَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(مريم: ٥٤)، وقال عن نوح ﷺ: ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الصافات: ٧٩ ـ ٨٠)، إلا عن محمد ﷺ فمدحه مدحاً آخذاً بمجامع ومحاسن بل وعظائم الأخلاق فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤)!!

♦ وقفة مع حديث عائشة رضي والذي هو عمدة في هذا الباب:

ما أخرجه مسلم مطولاً عن سعد بن هشام قال: «... فقلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله على قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبى الله على كان القرآن»(١).

قال النووي: «فإن خلق نبي الله على كان القرآن: معناه العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته»(۲).

♦ وعن ابن عباس عباس الله قال: «لما بلغ أبا ذر مبعث النبي الله قال الأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله، ثم ائتني، فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر، فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق»...الحديث (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب المناقب، بـاب إســلام أبـي ذر الغفـاري، (١٤٠١/٣/ ٣٦٤٨/ ١٤٠٨)، واللفـظ=



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، (۱۳/۱ / ۷٤٦ / ۷٤٦).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٢٦/٦).

# ضِفَانُ كَالِيَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْخِيلِيِّةُ

قال ابن حجر: «قوله ويأمر بمكارم الأخلاق والمكارم جمع مكرمة بضم الراء وهي من الكرم قال الراغب وهو اسم الأخلاق وكذلك الأفعال المحمودة قال ولا يقال للرجل كريم حتى يظهر ذلك منه ولما كان أكرم الأفعال ما يقصد به أشرف الوجوه وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى وإنما يحصل ذلك من المتقى قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكل فائق في بابه يقال له كريم»(۱).

♦ عن أبي هريرة ﷺ: «أن أعرابياً بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا
 به، فقال لهم رسول الله ﷺ: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سَجْلاً
 من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين» (٢).

♦ عن عائشة ﷺ أن يهود أتوا النبي ﷺ فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال: «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش»، قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟! قال: «أو لم تسمعي ما قلت؟! رددت عليهم، فيُستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم فيّ "".

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي على يستجاب لنا في اليهود...، (٢٣٥٠/٥/ ٢٣٥٠/٥) واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام...، (١٧٠٦/٤).



<sup>=</sup>له، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر، (١٩٢٣/٤/ ح٢٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: (۲۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي على يسروا ولا تعسروا، (٢٢٦٩/٥ ٥٧٧٤)، واللفظ له، ومسلم من حديث أنس، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، (١٣٥٨/٣/ - ٢٨٤).

ضَفْ النَّحَ العَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ

عن أنس ق قال: «خدمت النبي ق عشر سنين، فما قال لي أف،
 ولا لِم صنعت، ولا ألا صنعت) (۱).

معن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على أحسن الناس خُلُقاً، وكان لي أخّ يقال له أبو عمير - قال (٢) أحسبه قال: كان فطيماً - قال: فكان إذا جاء رسول الله على فرآه، قال: «أبا عمير ما فعل النُّغَيْر، قال: فكان يلعب به (٣).

♦ عن أنس بن مالك ﷺ قال: كنت أمشي مع النبي ﷺ وعليه بُردٌ نجراني على الله الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي ﷺ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء (٤٠)، «وفيه لطف رسول الله، ﷺ وحلمه وكرمه، وأنه لعلى خلق عظيم (٥٠).

♦ عن عائشة ﷺ قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا

<sup>(</sup>٥) «عمدة القاري» للعينى: (١٥/ ٧٣/).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، (۲۲۲٤/ م ۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٢) وهو الراوى عن أنس وهو أبو التياح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي... (١٢٩١/٥/ ٥٨٥٠)، ومسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته... (١٦٩٢/٣/ ح١١٥٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على يعطي المؤلفة قلوبهم... (٢٩٨/٣) واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (٢٩٨٠/ح/٧٣٠/٠).

# ضِفَانُ خَلِيْلِهُ مُعَلِيْهُ الْخِيلِيِّةُ

امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله الكالي»(١).

♦ من قوله ﷺ في قيام الليل: «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»(١).

وهكذا كان على فالنبوة لما كانت أشرف منازل الخلق الاستمالها على مصالح الدين والدنيا ندب الله تعالى لها من قد أكمل فضائل الأخلاق وحاز أشرف الأعراق ولذلك بعث على متمماً مكارم الأخلاق (٣).

وإنما هذا غيض من فيض، فهو الذي كان كريماً معطاءً، وحيياً، وشجاعاً، وبرَّاً، وأميناً، وصادقاً، ومتواضعاً، ورؤوفاً رحيماً، وصابراً، وعادلاً، وحامداً شاكراً، وغير ذلك كثير، وإنما هو القِطفُ الذي اقتطفته فحسب، ف على تشيراً.

## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

إن الحديث عن مكارم الأخلاق لواسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وحسبى من الدر ما التُقط، لذا أسلط الضوء في هذا الجانب على النقاط التالية:



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام...(۱۸۱٤/٤/ح ۲۳۲۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (١/٥٣٤/
 ح ٧٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» للماوردي: (٤٤/١).

ضَفَا النَّحَيْثُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

♦ حب خليل الله ﷺ، والذي بدوره يورث حب الله جلَّ وعلا، وأعظم
 بها من منقبة.

كما يورث القرب منه على يوم القيامة، ويالروعة قرب القريب،
 ويالجلال حب الحبيب على فهذا يعنى علو الدرجات في ذلك المكان الرحيب.

♦ وما دامت هذه عاقبة حسن الخلق في الآخرة، فإن كرم الله يقتضي
 تعجيل المثوبة في الدنيا فيورث صاحب الخلق الحسن حب الناس.

♦ وليتأمل الفطن اللبيب مم سيحرم نفسه إن لم يُحسِن خُلُقَه؟ أم ماذا
 سيكسب من سوء الخلق إلا الحسرة والندامة، والآثام والملامة.



<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد (١١/٨٠٦/ ح٧٠٣٥)، وقال الهيثمي: «إسناده جيد»: «مجمع الزوائد»: (٢١/٨).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن مسعود ، (۱۳۷۲/۳/ ح ۳۵٤۹).

ضِفَانُضَكِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّيْنَ

# المبحث الخامس الصدق

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الصدق:

الصدق: نقيض الكذب، ومطابقة الحقيقة، وفيه معنى القوة.

قال ابن فارس: «(صدق) الصاد والدال والقاف: أصل يدل على قوة في الشيء قولاً وغيره، من ذلك الصدق خلاف الكذب، سمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له فهو باطل»(١).

وقال ابن منظور: «الصدق: نقيض الكذب»(٢).

وقال الفيروز آبادي في البصائر: «والصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً» (٣).

## من الآيات التي وصف فيها النبي على بصفة الصدق:

- قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَ الْأحزاب: ٢٢).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۗ أُوْلَتِكِ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٣٩/٣).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۱۹۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) «بصائر ذوي التمييز»: (٣٩٧/٣).

(الزمر: ٣٣).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات:

- من قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِلُولُهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ عَلَالًا وَالْعَالِمُ وَلِهُ لِهُ وَلَا لَا عَلَالًا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَالًا وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ وَلِهُ لَا عَلَاللَّهُ وَلَّا عَلَاللَّهُ وَلِهُ لَا عَلَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ لَا عَلَالًا وَاللَّهُ عَلَا عَلَالًا وَاللَّهُ الْعِلْمُ لَا عَلَالُهُ وَاللَّهُ الْعَلَّا لَا عَلَالًا لَا عَلَّا لَا عَلَالًا لَا عَلَالِهُ لَالِمُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَا عَلَالًا عَلَالًا لَاللَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالًا لَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا

### ♦ في معناها:

قال الطبري: «يقول ولما عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار، قالوا تسليماً منهم لأمر الله وإيقاناً منهم بأن ذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم بقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم الله بقوله: ﴿ قَرِيبٌ ﴾: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم وتسليمهم الأمره الثناء فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً وتسليماً لقضائه وأمره، ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء»(١).

- الإشارة في قول المؤمنين: ﴿ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ (الأحزاب: ٢٢):

إلى قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ اللهِ قوله تعالى في سورة البقرة: ٢١٤)، \_ فكما قال ابن عباس في أن آية النين خَلَوْا مِن قَبْلِكُم اللهِ المَالهِ المِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲/۲۱).



ضِفَانُهُ لَوْلِلَهُ عَلَيْهُ الْخِيلِيِّةُ

البقرة هذه نزلت قبل الأحزاب بعام(١) -:

قاله ابن عباس (٢) رقي الله ابن عباس (٢) المنافقة المادة (٣) ، ومقاتل (١٠) .

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢):

أ/ فيها قولان:

١ - أي للقضاء، قاله الحسن (٥).

Y - i إيماناً بما وعد الله وتسليماً V لأمر الله V

ب/ «أن هذا ليس إشارة إلى ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع، وإنما هو إشارة إلى البشارة في جميع ما وعد فيقع الكل مثل فتح

<sup>(</sup>٦) انظر: «النكت والعيون»: (٣٩٨/٤)، «تفسير القرآن» للسمعاني: (٢٧١/٤)، «التفسير الكبير» للرازي: (١٧٦/٢٥)، «الكشاف»: (٥٣٩/٣)، «تفسير البيضاوي»: (٢٧٠/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٢٠٠/٣)، «لباب التأويل» للخازن: (٥/٦٤)، «تفسير ابن كثير»: (٢٧٥/٣)، «تفسير أبي السعود»: (٩٧/١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «روح المعاني» للألوسي: (۱۲۹/۲۱)، «التحرير والتنوير»: (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البیان»: (۱۰/۱۹)، «الدر المنثور»: (۲۰۸۰)، «تفسیر ابن کثیر»: (۲۷۹۶٪)، «روح المعانی» للألوسی: (۲۹۲۲).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «جامع البيان»: (۱۲۷/۲۱)، «الدر المنشور»: (۲۰۸۰)، «النكت والعيون»: (۲۸۹/۴)،
 «تفسير السمعاني»: (۲۷۱/٤)، «تفسير ابن كثير»: (۲۷۰/۳)، «روح المعاني» للألوسي:
 (۱۲۹/۲۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير مقاتل»: (٤٢/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «النكت والعيون»: (٣٨٩/٤).

ضِفْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلَّا عَلَيْك

مكة وفتح الروم وفارس»(١).

ج/ الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال ابن كثير على فيها: «دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور الأئمة إنه يزيد وينقص»(٢).

وقال الشنقيطي برخالية: «فهذا الإيمان الكامل، وهذا التسليم العظيم لله جلّ وعلا، ثقة به، وتوكلاً عليه» (٢)، وقال في موضع آخر: «وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَننًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢)، صريح في أن الإيمان يزيد، وقد صرّح اللّه بذلك في آيات من كتابه، فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جلّ وعلا به في كتابه، في آيات متعدّدة ؛ كقوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُواْ إِيمَننًا مّع إِيمَنِيم أُ ﴾ (الفتح:٤)، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَننًا ﴾ (التوبة: ١٢٤)، إلى غير ذلك من الآيات» (ن).

د/ في الآية «أتم ثناء على الصحابة على الصحابة الله وأكمل فضيلة، وفيه تعليم لنا أن نقتدي بهم ونرجع إلى أمر الله والصبر عليه، والاتكال عليه، وأن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل وأنًا متى فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأييد،

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق»: (٧٤/٣٦).



<sup>(</sup>۱) «لباب التأويل» للخازن: (۲٤٦/٥)، وانظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (۵/۲۲/۱۰)، «تفسير ابن كثير»: (٤٧٥/٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۲۷۵/۳).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (٥١/٣).

# ضِفَانْضَافِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وصرف كيد العدو وشرهم مع حيازة رضوان الله وثوابه بقوله تعالى: ﴿ فَٱنقَلَبُواْ بِيعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسِّهُمْ شُوَّ وَٱلَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٧٤)»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِمِءَ ۖ أُولَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ (الزمر: ٣٣):

وفي ما يلي عرض لأقوال المفسرين في الآية، والذي تتجلى معه المعاني
 التى تنضوي تحت هذه القراءات:

اختلف المفسرون فيمن جاء بالصدق، وما الصدق الذي جاء به، ومن الذي صدق به على أقوال كثيرة يمكن تحريرها على النحو الآتي:

أ/ من الذي جاء بالصدق، وفيه أربعة أقوال:

١ – أنه محمد على ، وبه قال: علي (٢) ، وابن عباس (٣) على ،
 وأبو العالية (٤) ، ومجاهد (٥) ،

<sup>(</sup>۵) انظر: «تفسیر السمعانی»: (٤٦٩/٤)، «تفسیر القرطبی»: (٢٥٦/١٥)، «تفسیر ابن کثیر»: (٥٤/٤)، «فتح القدیر»: (٤٦٣/٤).



<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» للجصاص: (۳۳۳/۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البیان»: (۳/۲٤)، «معالم التنزیل»: (۷۹/٤)، «زاد المسیر»: (۱۸۲/۷)، «تفسیر القرطبی»: (۲۰۲/۱۵)، «مدارك التنزیل»: (۵٤/٤)، «البحر المحیط»: (۲۰۲/۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (٣/٢٤)، «معالم التنزيل»: (٧٩/٤)، «زاد المسير»: (١٨٢/٧)، «لباب التأويل»: (٣/٢١)، «تفسير السمعاني»: (٤٦٩/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٥/٧٦)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (١٩٥٣)، «البحر الحيط»: (٤١١/٧)، «فتح القدير»: (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم التنزيل»: (٧٩/٤)، «البحر المحيط»: (٤١١/٧).



والشعبي (١)، وقتادة (٢)، ومقاتل (٣).

Y - 1 انهم أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا، قال به النخعى (1)، ومجاهد (0) و والحسن (1) و المرتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا أمرتمونا أبيا النخعى أبيا و المحسن أبيا الم

٣ - أنهم الأنبياء على الله عطاء (٧).

٤ – أنه جبريل ﷺ: قال به السدي (^).

ب/ ما هو الصدق الذي جاء به، وفيه قولان:

١ - أنه: (لا إله إلا الله): قال به: ابن عباس هي (١)، وسعيد بن

(۹) انظر: «جامع البيان»: (۳/۲٤)، «معالم التنزيل»: (۷۹/٤)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۲/۷)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۲/۷).



<sup>(</sup>۱) انظر: «بحر العلوم»: (۱۷۸/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۵٦/۱۵).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المسیر»: (۱۸۲/۷)، «تفسیر القرطبي»: (۱۸۲/۵)، «تفسیر ابن کثیر»: (۱۸۲/۷)،
 «فتح القدیر»: (۲۳/٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «بحر العلوم»: (۲/۸۲۱)، «معالم التنزيل»: (۷۹/٤)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۲/۱۰)،
 «فتح القدير»: (۲۳/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح القدير»: (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>۵) انظر: «تفسیرالصنعانی»: (۱۷۳/۳)، «جامع البیان»: (۳/۲۶)، «زاد المسیر»: (۱۸۲/۷)، «تفسیر القرطبي»: (۲۰۲/۱۵)، «تفسیر ابن کثیر»: (۵٤/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «معالم التنزيل»: (٧٩/٤).

<sup>(</sup>V) انظر: «المصدر السابق».

 <sup>(</sup>۸) انظر: «جامع البیان»: (۳/۲٤)، «معالم التنزیل»: (۷۹/٤)، «زاد المسیر»: (۱۸۲/۷)، «تفسیر
 (۸) القرطبی»: (۲۰۲/۱۵)، «تفسیر ابن کثیر»: (۵٤/٤)، «فتح القدیر»: (۲۳/٤).

# ضِفَانُضَانُ لِللهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ اللَّهِ إِلَيْتَ

جبير (١)

 $\Upsilon$  — أنه القرآن: وبه قال: مجاهد $^{(\Upsilon)}$ ، والشعبي $^{(\Upsilon)}$ ، وقتادة $^{(\Upsilon)}$ ، والسدي ومقاتل $^{(\Upsilon)}$ ، وابن زید $^{(V)}$ .

ج/ ومن الذي صدق به، وفيه ثلاثة أقوال:

١ – أن المراد شخص واحد، وتحته ثلاثة أقوال:

- أنه محمد على: وبه قال ابن عباس (١٠) على ، والشعبي (١٠) ، والسدي (١٠٠).
  - أنه أبو بكر ﷺ: وبه قال على (١١) ﷺ، وقتادة (١٢).

(۱) انظر: «زاد المسير»: (۱۸۲/۷).

- (۲) انظر: «تفسير الصنعاني»: (۱۷۳/۳)، «جامع البيان»: (۳/۲٤)، «زاد المسير»: (۱۸۲/۷)،
   «تفسير القرطبي»: (۲۰۲/۱۰).
  - (٣) انظر: «بحر العلوم»: (١٧٨/٣).
  - (٤) انظر: «جامع البيان»: (٣/٢٤)، «معالم التنزيل»: (٧٩/٤).
    - (a) انظر: «المصدرين السابقين».
  - (٦) انظر: «بحر العلوم»: (١٧٨/٣)، «معالم التنزيل»: (٧٩/٤).
    - (۷) انظر: «جامع البيان»: (٣/٢٤)، «زاد المسير»: (١٢٨/٧).
- (۸) انظر: «جامع البیان»: (٤/٢٤)، «معالم التنزیل»: (۷۹/٤)، «زاد المسیر»: (۱۲۸/۷)، «لباب التأویل» للخازن: (۲۲۸/۷).
  - (۹) انظر: «زاد المسير»: (۱۲۸/۷).
- (۱۰) انظر: «جامع البيان»: (٤/٢٤)، «معالم التنزيل»: (٧٩/٤)، «زاد المسير»: (١٢٨/٧)، «تفسير القرطبي»: (٢٥٦/١٥)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٢١٢/٧).
- (۱۱) انظر: «جامع البيان»: (٤/٢٤)، «زاد المسير»: (١٢٨/٧)، «تفسير القرطبي»: (١٥/٢٥٦)، «تفسير النسفي»: (٥٤/٤٥)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٢١٢/٧).
  - (۱۲) انظر: «زاد المسير»: (۱۲۸/۷).



# وَيُفَالِنَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

أنه على ﷺ: وبه قال مجاهد<sup>(۱)</sup>.

 $\Upsilon$  — أن المراد المؤمنون: قال به: مجاهد (۲)، والشعبي (۳)، والحسن وقتادة (۵)، والضحاك (۲)، ومقاتل (۷)، وابن زيد (۸).

٣ - أن المراد به: الأتباع (أتباع الأنبياء): وبه قال: عطاء (٩).

«وحينئذ يكون (الذي) بمعنى (الذين) على طريق الجنس كقوله: ﴿ مَثْلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ (البقرة: ١٧)، ثم قال: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (البقرة: ١٧)، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (العصر: ٢ - ٣)، ودليل هذا التأويل: ... أنّه كان يقرأ: (والذين جاءوا) يعني: الأنبياء ﷺ (وصدقوا به):

<sup>(</sup>٩) انظر: «معالم التنزيل»: (٧٩/٤)، «لباب التأويل» للخازن: (٧٦/٦).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي»: (٢٥٦/١٥)، «البحر المحيط»: (٢١٢/٧)، «فتح القدير»: (٤٦٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الصنعاني»: (۱۷۳/۳)، «جامع البيان»: (٤/٢٤)، «تفسير القرطبي»:
 (۲) (۲۰٦/۱۵)، «تفسير ابن كثير»: (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بحر العلوم»: (١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم التنزيل»: (٧٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البیان»: (٤/٢٤)، «معالم التنزیل»: (٧٩/٤)، «تفسیر القرطبي»: (٢٥٦/١٥)، «فتح القدیر»: (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «زاد المسير»: (١٢٨/٧).

 <sup>(</sup>۷) انظر: «بحر العلوم»: (۱۷۸/۳)، «معالم التنزيل»: (۷۹/٤)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۱/۲۵۷)،
 «فتح القدير»: (٤٦٣/٤).

 <sup>(</sup>۸) انظر: «جامع البیان»: (٤/٢٤)، «زاد المسیر»: (۱۲۸/۷)، «تفسیر القرطبي»: (۲۰۱/۱۵)،
 (۸) انظر: «جامع البیان»: (٤/٣٤)، «فتح القدیر»: (٤٦٣/٤).

ضِفَانُهَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأتباع»(١).

♦ وعند التأمل في الأقوال السابقة جميعها يظهر والله تعالى أعلم: أن الآية
 عامة في كل ما ذكر بل وأكثر، ويكفي في هذا كلام إمام المفسرين ابن جرير
 الطبري ﷺ لما قال:

«والصواب من القول في ذلك أن يقال:

إن الله تعالى ذكره عنى بقوله: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ ﴾ (الزمر: ٣٣): كل من دعا إلى توحيد الله، وتصديق رسله، والعمل بما ابتعث به رسوله على من بين رسل الله، وأتباعه، والمؤمنين به.

وأن يقال: الصدق: هو القرآن، وشهادة أن لا إله إلا الله.

والمصدق به: المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن قوله تعالى ذكره: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ ۖ ﴾، عقيب قوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ مَ ۚ ﴾ (الزمر: ٣٢) وذلك ذم من الله للمفترين عليه، المكذبين بتنزيله ووحيه، الجاحدين وحدانيته، فالواجب أن يكون عقيب ذلك، مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين، وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله، ووصفه بالصفة التي هو



<sup>(</sup>۱) «الكشف والبيان» للثعلبي: (٢٣٦/٨).

بها، وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه، والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية: رسول الله على وأصحابه ومن بعدهم القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله، وحكم كتابه؛ لأن الله تعالى ذكره لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية على أشخاص بأعيانهم، ولا على أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة ثم مدحهم بها، وهي الجيء بالصدق، والتصديق به، فكل من كان كذلك وصفه فهو داخل في جملة هذه الآية، إذا كان من بني آدم»(۱).

وإن كانت الآية عامة إلا أن النبي على يدخل فيها دخولاً أولياً، قال ابن كثير على الرسول على أولى الناس بالدخول في هذه الآية... فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»(٢).

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه :

من قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢):

♦ في هذه الآية الكريمة ذكرت هذه الصفة العظيمة في إطار محفوف بالمشاعر
 المتوهجة من المؤمنين الخُلَّص، الواثقين بصدق الله ورسوله ﷺ، وإنجاز وعد

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (٤/٤٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٤/٢٤).

ومن أبلغ ما يصور هذه الحالة الرهيبة أبلغ تصوير خبر حذيفة على حيث قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله على ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر(۱)، فقال رسول الله على: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثق قال: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بداً أن دعاني باسمي أن أقوم، قال: «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم (۱) على (۱).

فانظر إلى اشتداد الخطب، حيث إنهم رضوان الله عليهم لم يلبوا طلب النبي على مع ضمان الرجعة، وضمان رفقته في الجنة على مع ضمان الرجعة، وضمان رفقته في الجنة الله على

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، (١٤١٤/٣/ - ١٧٨٨).



<sup>(</sup>۱) «القر»: البرد، انظر: «لسان العرب»: (۸۲/۵).

 <sup>(</sup>٢) الذُّعْرُ بالضم الحَوْفُ والفَزَعُ ، انظر: «لسان العرب»: (٣٠٦/٤).



شيء فإنما يدل على عظمة الكرب والخوف الذي كانوا فيه، ومع ذلك صدقوه على عظمة الكرب والخوف الذي كانوا فيه، ومع ذلك صدقوه

♦ في الآية مقابلة (المع قول المنافقين: ﴿ مَّا وَعَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (الأحزاب: ١٢)! فلقد كان هذا بعضاً من مواقفهم البغيضة في هذه المعركة وإن بين موقفهم وموقف المؤمنين الصادقين بوناً بعيد، فهؤلاء يقولون: ﴿ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَلَا يَسْتَعْفِ مِنْ النّهُ وَلَا يَسْتَطِيع أَحَدُ مِنَا أَنْ يَتِبرزَ؟! وجماعة من اليهود والمنافقين: كيف يعدنا هذا ولا يستطيع أحد منا أن يتبرز؟! ♦ في إعادة الاسم الظاهر دون الضمير إفادة التعظيم، «ولأنه لو أعادهما في إعادة الاسم الظاهر دون الضمير إفادة التعظيم، «ولأنه لو أعادهما

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: «مِعتَب بن قَشَيْر، بقاف ومعجمة مصغرا، بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضَبيعة بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي، ذكره فيمن شهد العقبة، وقيل إنه كان منافقا، وإنه الذي قال يوم أحد: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا)، وقيل إنه تاب، وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد بدرا»: «الإصابة في تمييز الصحابة»: (١٧٥/٦).



<sup>(</sup>۱) المقابلة هي: «أن يؤتَى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب»، «الإيضاح» للخطيب القزويني: (۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «طُعْمَة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري، ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة، وقال: شهد المشاهد كلها إلا بدرا... وقد تُكُلم في إيمان طعمة»: «الإصابة في تمييز الصحابة»: (٥١٨/٣).

مضمَرَيْن لجمع بين اسم الباري تعالى، واسم رسوله في لفظة واحدة، فكان يقال: (وصدقا)، والنبي في قد كره ذلك، ورد على من قاله، حيث قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى»، وقال له: «بئس خطيب القوم أنت! قل: ومن يعص الله ورسوله» (۱) قصداً إلى تعظيم الله، وقيل: إنما رد عليه لأنه وقف على (يعصهما)، وعلى الأول استشكل بعضهم قوله في: «حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» (۱)، فقد جمع بينهما في ضمير واحد، وأجيب: بأن النبي في أعرف بقدر الله تعالى منا فليس لنا أن نقول كما يقول» (۱).

♦ في ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَناً وَتَسَلِيمًا ﴾
 (الأحزاب: ٢٢): دلالة على أنهم «علموا بهذه الآية أنهم يُبتلون فلما ابتلوا
 بالأحزاب علموا أن الجنة والنصر قد وجبا لهم إن سلموا وصبروا» (٤).

٢ - من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٓ ۖ أُوْلَتِبِكَ هُمُ
 ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ (الزمر: ٣٣):

♦ في الآية مقابلة بالصدق مع الكذب، أي مع قوله تعالى في الآية سابقتها:



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، (١٩١/٢٥/ - ٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، (١٤/١/ ح ١٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، (١٦٦/ ح ٤٣).

<sup>(</sup>٣) «الدر المصون»: (١١٠/٩).

<sup>(</sup>٤) «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي: (٨٦٢/٢).

# وكفالكج العالجة المالكي

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ مَ ﴾ (الزمر: ٣٢).

♦ في الآية إضمار الحديث عن رسول الله ﷺ وعدم التصريح به ؛ وذلك لأنه تعالى أراد به إياه ﷺ ومن تبعه (١).

جاء تعالى بصيغة الإفراد ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ ﴾ ، ثم ختم
 الآية بصيغة الجمع ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ :

۱ – إشارة «إلى قلة الموصوف بهذا الوصف من الصدق، وهذا الفريق هو الرسل وأتباعهم»(۲).

٢ – أو لأن معناه جَمْع لأنه أريد به الجنس، وقيل: لأنه قصد به الجزاء وما
 كان كذلك كثر فيه وقوع: «الذي موقع: (الذين)، ولذلك رُوعِيَ معناه فجمع
 في قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ "".

♦ في اسم الإشارة (أولئك): «إشارة إلى عظمتهم وإن كانوا قليلاً» (٤٠).

♦ «حصر التقوى عليهم إشارة إلى قلتهم أيضاً» (٥).

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

لقد كانت حياته على أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق

<sup>(</sup>٥) انظر: «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف»: (۱۳۰/٤)، «مدارك التنزيل»: (۱/٤).

<sup>(</sup>۲) «نظم الدرر» للبقاعي: (٤٤٧/٦).

<sup>(</sup>٣) «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (١٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٦/٤٤).

# ضِفَانُ كَالِيَّا الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلَّيِعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِيلِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ

في القول والأمانة في المعاملة خطاً ثابتاً لا يحيد عنه قيد أنملة، وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع» وفيما يلي تسليط الضوء على شيء من دلائل صدقه

١ - حسبه على فخراً أن صدقه الله تعالى في كتابه صراحة كهاتين الآيتين، أو ضمناً كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ مَخْتِدَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ مَخْتِدَ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ البَّبِطِلَ وَمُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ أَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (الشورى: ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيَّا أَهُو وَقُولُه تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنهُ أَقُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيَّا أَهُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الأحقاف: ٨).

٢ - هو الصادق على قبل نبوته، وبعد نبوته، بل وحتى بعد وفاته يستمر ظهور صدقه يوماً بعد يوم على:

♦ فقبل نبوته كان يلقب بالصادق الأمين، وشهد له بالصدق ألد أعدائه فعن ابن عباس على قال: «لما نزلت: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء:٢١٤)، صعد النبي على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فِهر(۱)، يا بني عدي(۱)،

<sup>(</sup>٢) قال القلقشندي: «ثم مشاهير قريش الموجودون الآن عدة بطون: البطن الأول منهم: عدي، =



<sup>(</sup>۱) قال ابن قتيبة: «وأما فهر بن مالك فمنه تفرقت قبائل قريش فقيل لهم بنو فهر وولده غالب بن فهر وعارب ابن فهر»: «المعارف»: (۱/ ۱۸۸)، وقال ابن حزم: «هؤلاء بطون قريش، قريش منهم: بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان»: «جمهرة أنساب العرب»: (۲۶/۲).

لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهُبٍ وَتَبٌ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد: ١- ٢)(١).

- وكذلك جعفر بن أبي طالب هذه النجاشي لما قال لهم: «ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟... فقال له: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده... وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة...» الحديث "

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/٣٦/ ح ١٧٤٠)، قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه=



<sup>=</sup> بفتح العين وكسر الدال المهملتين وياء مثناة من تحت في الآخر، وهم: بنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وهو قريش»: «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان»: (١/ ٤٠/١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيدَ ﴾، (١٧٨٧/ح ٤٤٩٢) واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيدَ ﴾، (١٩٣/١/ح٢٠٨).

# ضِفَانُهُ لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

♦ وبعد نبوته نعته أصحابه رضوان الله عليهم: بالصادق المصدوق، فهذا ابن مسعود ﷺ يقول: «حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه...» الحديث (١).

وهذا أبو هريرة على يقول: «سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتى على يدي غِلْمة من قريش...» الحديث (٢).

٣ – ولما كان على صادقاً كان محباً للصدق، فقال: «أحَبُّ الحديث إلى أصْدَقُهُ» (٣)، معترفاً به لنفسه فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم...» الحديث (٤)، ولُقِّن على هذا الدعاء من فوق سبع سموات، في قوله تعالى: ﴿ وَقُل رّب أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنتاً نَصِيراً ﴾ (الإسراء: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب نهي النبي على التحريم... (٢/٨٨٣/٢)، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...(٢/٨٨٣/٢). ح١٢١٦).



<sup>=</sup>مدلس، لكنه صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، مسند الإمام أحمد: (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (۱۱۷٤/۳/ ۲۰۳۱) واللفظ له، ومسلم كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...، (۲۰۳۱/٤/ ۲۱٤۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي هي هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء، (٢) مراه البخاري.

<sup>(</sup>٣) وهو جزء من حديث طويل، رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وهب شيئاً لوكيل...، (٢/٨١٠/ح ٢١٨٤).



#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- بین الصدق والکذب:
- ♦ الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، وأنى لهما أن يجتمعا؟
- \* بالصدق أو بالكذب، تُرفَع درجات المرء أو يهوي في جهنم والعياذ بالله قال على العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً برفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم»(۱).
- ♦ الصدق طريق الأبرار إلى الجنة، والكذب طريق الفجار إلى النار: قال رسول الله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» (٢).
- ♦ الصدق منجاة، والكذب مهلكة، وحسبي في ذلك أن أذكر قصة كعب بن مالك لما كان مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وروى قصته بنفسه وقال فيها: «فلما بلغني أن رسول الله عليها قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي (٣)،

<sup>(</sup>٣) البث: شدة الحزن، انظر: «لسان العرب»: (١١٤/٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، (٢٣٧٧/٥/ ٦١١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البر، باب قبح الكذب، وحسن الصدق وفضله، (٢٠١٢/٤/-٢٦٠٧).

فطفقت أتذكر الكذب، وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟» وقال: «فأجمعت صدقه» إلى أن قال: «قلت: يا رسول الله، إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً (١)، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على، ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو فيه عقبي الله، والله ما كان لى عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك، قال رسول الله عليه: «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضى الله فيك»»، فقال كعب ﷺ بعد نزول توبتهم: «وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، قال: فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عليها إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عليه الى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، قال: فأنزل الله عَلَى ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ...﴾ (التوبة:١١٧) حتى بلغ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتُّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ آلصَّندِقير َ ﴾ (التوبة: ١١٩)» (٢٠)

<sup>(</sup>۱) «جدلاً»: قوة في الخصام، انظر: «لسان العرب»: (۱۰٥/۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، (۲۱۲۰٤/۶)، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، (۲۱۲۰/۶/ح۲۷۲۹) واللفظ له.

كَفَالِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

♦ على المرء أن يصدق مع الله لينالَ مكرماته، فمن ذلك قوله ﷺ: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تُصبه» (١)، وقال: «من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» (٢).

أثنى الله على الصادقين وأخبر عن منفعة الصدق لأصحابه، وعن ثوابه تعالى لهم، ورضاه عنهم فقال: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَمُمْ تَعالى لهم، ورضاه عنهم فقال: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَمُمْ حَنْكُ خَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا آلِدًا ۚ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْرُ الْمَعْدِيمُ ﴾ (المائدة: ١١٩).



<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، (١٥١٧/٣/ - ١٩٠٩).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، (١٥١٧/٣/ -١٩٠٨).

المبحث السادس التــــواضع

ضِفَانُضَكِ لِللَّهُ عَلِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### المبحث السادس

#### التواضع

#### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التواضع:

المعنى اللغوي للتواضع يفيد الخفض والانحطاط، والتذلل والتخاشع.

قال ابن فارس: «الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه»(١).

وقال ابن منظور: «وضَعَ: الوضْعُ: ضد الرفع، والتواضع: التذلُّل. وتواضَعَ الرجل: ذلَّ... وتواضعت الأرض: انخفضت عما يليها... ويقال: إن بلدكم لمتواضع»(٢).

«وصيغة تفاعَلَ من هذا الأصل تدل على الإظهار كما تغافَلَ بمعنى أظهر الغفلة، وإن لم يكن غافلاً على الحقيقة، وكما في تعامَى أي أظهر العمى، وتباكى أظهر البكاء، ومن هنا تكون صفة التواضع سمة لمن أظهر الضعة والذل لله ورسوله على والمؤمنين، وإن كان المرء عزيزاً في نفسه، كما قال تعالى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴾ (المائدة: ٤٥)» (٣).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۱۷/٦).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۸/۳۹۲ ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) «نضرة النعيم»: (١٢٥٥/٤).



#### ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي عليه بصفة التواضع:

- قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الحجر: ٨٨).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱثَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٥).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيتين:

#### ﴿ فِي معناها:

قال الإمام الطبري في معناها: «وقوله واخفض جناحك للمؤمنين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد في وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم، يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين.

والجناحان من بني آدم جنباه والجناحان الناحيتان ومنه قول الله تعالى ذكره والجناحان الناحيتان ومنه قول الله تعالى ذكره واضمم يدك إلى جناحك قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك» (١).

- وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير خفض جناحه على المؤمنين على النحو التالى:

- قيل: المراد: الرفق، قاله ابن عباس (٢) المناطقة.

- وقيل: المراد: الخضوع، قاله سعيد بن جبير (٣) ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۳) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم: (۲۸۲۷/۹)، «النكت والعیون»: (۱۷۱/۳) «الـدر المنشور»:
 (۹۷/۵)، «فتح القدیر»: (۱٤٤/۳).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٦١/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المسير»: (٤١٦/٤).

# ضِفَانُضَانُالَهُ اللَّهُ اللّ

- وقيل: المراد: اللين، قاله مقاتل<sup>(١)</sup>.
- وقيل: المراد: التذلل، قاله ابن زيد<sup>(۱)</sup>.
- وقيل: المراد: التواضع، وعليه جمع من المفسرين (٣).
- ♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه، يلاحظ: أن الاختلاف اختلاف تنوع لا
   اختلاف تضاد، والله تعالى أعلم.
  - في قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مسألتان:
  - ♦ المسألة الأولى: في نوع (مِنْ) هنا، هل هي بيانية، أم للتبعيض في المسألة الأولى:
     فيها قولان:
- ١ أنها بيانية، فيكون قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بيان لقوله تعالى:

- (٢) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم: (٢/٢٧/٩).
- (۳) انظر: «بحر العلوم»: (۲۲۲/۲)، «تفسير البيضاوي»: (۳۸۳/۳)، «تفسير النسفي»: (۲۲۷/۲)،
   «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۲۱٤۹/۲)، «فتح القدير»: (۱٤۲/۳)، «روح المعاني» للألوسي:
   (۸۰/۱٤).
- (٤) انظر: «الكشاف»: (٣٤٥/٣)، «تفسير البيضاوي»: (٤/٥٥/١)، «تفسير أبي السعود»: (٢٠٥/٦)، «التحرير والتنوير»: (٢٠٣/١٩).



<sup>(</sup>۱) «تفسير مقاتل»: (۲۱۰/۲)، (۲۱۰/۲)، وانظر: «جامع البيان»: (۲۱/۱۶)، «بحر العلوم»: (۲۰/۲)، «النكت والعيون»: (۱۷۱/۳)، «الوجيز في تفسير الكتاب العزين الواحدي: (۲۰۷۸)، «النكت والعيون»: (۲۰۱۳)، «الوجيز في تفسير الكتاب العزين الواحدي: (۲۰۷۸)، «تفسير السمعاني: (۲۰۰۷)، «تفسير النسفي»: (۲۰۰۷)، «تفسير النسفي»: (۲۰۰۷)، «تفسير النسفي»: (۲۰۰۷)، «تفسير النسفي»: (۲۰۰۷)، «تفسير التأويل» للابن جزيء: «لباب التأويل» للخازن: (۲۷۶۷)، «(۲۹۷)، «تفسير السعدي»: (۲۹۱)، «(۲۰۱۷)، «تفسير السعود»: (۸۹/۵)، «تفسير السعدي»: (۲۰۱۷)، «۲۰۱۱)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء:

وَنَفُالِكُ فِي اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

﴿ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ ، فإن المراد المتابعة في الدين وهي الإيمان ، والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل: واخفض جناحك لهم لأجل إيمانهم كقوله تعالى: ﴿ وَلَا طَتِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (الأنعام: ٣٨) وجبر لخاطر المؤمنين من قرابته.

- ٢ أنها للتبعيض، على أن المراد بالمؤمنين:
- المؤمنون المشارفون على الإيمان استمالة لقلوبهم.
  - أو المصدقون باللسان ولو نفاقاً.
- أو على إرادة شيوع من اتبع، فيمن اتبع للدين لا للقرابة والنسب.
- ♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه فإن الذي تميل إليه النفس هو القول الأول:
   القائل بأن (من) بيانية، وذلك لما يلي:
- ♦ أن حال النبي ﷺ وهديه هو التواضع لكل من اتبعه بدون تمييز بين بعضهم البعض.
- ♦ وأنه الله الله الله له يكن يعرف خبايا نفوس من اتبعه من أن هذا منافق أو غيره، وليس له إلا الظاهر، إلا من أخبره بهم الوحي، والأدلة على ذلك متوافرة، فالقول بأن المراد من شارف على الإيمان، أو من صدق باللسان، وما إلى ذلك يلزم معرفته ببواطن أمر من اتبعه وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه، فعموم القول الأول أسلم، والله تعالى أعلم.
- المسألة الثانية: في النص على صفة الإيمان، وعدم الاقتصار على
   الضمير؟



# ضِفَانُهُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ الْجِيلِّيِّةُ

نَص على صفة الإيمان: «ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي التي يستحق أن يكرم صاحبها، ويتواضع لأجلها من اتصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم»(١).

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

جاءت هذه الصفة للنبي على بأسلوب بديع ، يحمل المتأمل فيه إلى أبعد آفاق الخلق العظيم ، فتضمن هذا النسق الرصين النقاط التالية :

♦ في قولـ عسالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ اسـتعارة مكنيـة (١) ، يقـول
 ابن عاشور:

«وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه يريد الدنو، وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية، والجناح تخييل... وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمثل في التواضع واللّين في المعاملة. وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدّة»(٣).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٨٣/١٤)، وانظر: «تفسير البيضاوي»: (٢٥٥/٤)، «غرائب القرآن، =



<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» للألوسي: (۱۹/۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب القزويني في تبيينها: «قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها»: الإيضاح:
(١٣٦/١٩)

ضِفْلُالْبَجَيْنُ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ

فانظر إلى هذا الوصف بهذا السياق، فإنه لا يشير إلى التواضع المجرد فحسب، بل يشير إلى تواضع دافعه المحبة والمسالمة، وواقعه الرفق واللين، وتاليه الرحمة والكرامة!

#### بين آيتي الحجر والشعراء:

في آية الحجر قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الحجر: ٨٨)، بينما قيده بمن اتبعه في الشعراء فقال: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٥)، والفرق بينهما والله تعالى أعلم يعود إلى السياق في آية الشعراء قبل الآية وبعدها حيث:

- قال قبلها: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤) فلو لم يذكر هذه الزيادة لكان الظاهر أن اللام للعهد فصار الأمر بخفض الجناح مختصاً بالأقربين من عشيرته فزيد: (لمن اتبعك) ليعلم أن هذا التشريف شامل لجميع متبعيه من الأمة.

- وقال بعدها: ﴿ وَقُلَ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ (الحجر: ٨٩) لأنه لما بعثه على الرفق بأهل الإيمان عموماً، أمره بالإنذار لكل المكلفين (١).

♦ أمره سبحانه بالتواضع بعد أن رفع شأنه وأعظم مكانته في قوله قبلها:

<sup>(</sup>۱) انظر: «غرائب القرآن، ورغائب الفرقان» للقمي: (۲۸۷/۵)، و(۲۸۷/٥).



<sup>=</sup> ورغائب الفرقان» للقمي: (٢٣٤/٤)، «اللباب في علوم الكتاب»: (٩٤/١٥)، «فتح القدير»: (١٤/٣).

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧) مما يشعر المتأمل كيف كان نبينا عليه عظيماً في ظل التواضع.

♦ الجملة معترضة بين الجملتين من قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾
 (الشعراء:٢١٤)، وقوله: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓ ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (الشعراء:٢١٦)
 ونكتة ذلك أنه ابتدارٌ لكرامة المؤمنين، قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا يؤمنون،
 وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع أليم في النفوس (۱).

♦ قال الشنقيطي ﷺ: «ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة أعني مفهوم مخالفتها أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاملون بالشدة.
 والغلظة.

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر. كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُفّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُفّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّكُفّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

زخرت كتب الحديث، والسير، والشمائل المحمدية بمواقف عظيمة تدل

<sup>(</sup>۱) انظر: «التحرير والتنوير»: (۲۰۲/۱۹).

<sup>(</sup>۲) «أضواء البان»: (۲۱۷/۲).

وَنَفَا النَّهُ فَيْ الْأَلْقِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

على أنه على أنه علم الأنبياء على أنه علم الأنبياء على أنه الأنبياء على أنه الأنبياء على أبواب شتى من أهمها:

#### ١ – تواضعه ﷺ لربه ﷺ:

♦ فلكم «ذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الإسراء: ﴿ سُبْحَننَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ وَمقام الدعوة ومقام الدعوة ومقام الدعوة ولا نبيه الشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ يَدَّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (الجن ١٩٠)، وقال في مقام التحدي: ﴿ وَإِن كُنتُم في رَبِّ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (الجن ١٩٠)، وقال في مقام التحدي: ﴿ وَإِن كُنتُم في رَبِّ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ (البقرة : ٢٣) وفي الصحيحين في حديث مِمّا نزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ (البقرة : ٢٣) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» (١) فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله ، وكمال مغفرة الله له» (٢).

♦ ولذا نجده ﷺ يصف نفسه بهذه الصفة فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم...(١٢٧١/٣/ ح ٣٢٦١).



 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ ذُرِيَّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوحٍ ﴾، (١٧٤٥/٤ /ح٤٤٥)، ومسلم،
 كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (١٨٤/١/ح١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السعادة»: لابن القيم (١/٥).

# ضِفَانُضَانُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

\*عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: «إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلِقَ قبل السماء»، فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: «إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خُلِقَ قبل الساعة»، فلما نزل قال: «يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكاً نبياً يجعلك أم عبداً رسولاً؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد، قال: «بل عبداً رسولاً»(۱).

♦ وقد فتحت عليه الدنيا، ودانت له الجزيرة كلها، فما أخرجه ذلك عن تواضعه وخلقه، فكان متواضعاً في أعلى مقامات العز، مقام الانتصار والفتح، فدخل مكة «وهو مطأطئ رأسه حتى كان يمس مقدمة رحله» (١)، تواضعاً لله تعالى، «وهو في هذا اليوم في قمة النصر، وأوج العزة، وهذه الحال لا تكاد تتمالك النفس معها من الفخر والخيلاء، لعظم النصر وعزته ونشوته، بل تطيش موازين الأخلاق، وينفلت زمام التصنع عند ملوك الدنيا وأرباب الدول، لكن النبي وأن الم يكن من هؤلاء في شيء؛ لأنه يستشعر دائما أنه عبد الله ورسوله، وأن النصر الذي حققه ليس لنفسه حظ فيه، إنما هو من الله، ولله، وفي الله، وكان لهذا الشعور والإحساس في قمة الإذعان له سبحانه الذي مكنه منه» (١).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، (۷۱/۱۲/ح-۷۱۸)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «صحيح على شرط الشيخين»، المسند (۷۷/۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل، (٦٨/٥)، والحاكم في المستدرك، (٤٧/٣)، وأبو يعلى في المسند، (٢٠/٦)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وذكره ابن هشام في سيرته، (٦٣/٥)، وابن كثير في البداية والنهاية، (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «أخلاق النبي ﷺ في القرآن والسنة» للحداد: (٢٦١/١).

وَعَفَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢ - تواضعه على الأهله:

♦ فعن عائشة ﷺ وقد سئلت عما كان النبي ﷺ يصنع في أهله قالت:
 «كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة»(١).

٣ – تواضعه على الصحابته:

♦ فعن البراء بن عازب ﷺ قال: كان النبي ﷺ ينقل التراب يوم
 الخندق حتى أُغمر بطنه، أو إغبر بطنه يقول:

والله لـــولا الله مــا اهتــدينا ، ولا تـــصدقنا ولا صــلينا

فــــأنزلن ســـكينة علينـــا ، وثبـــت الأقــدام إن لاقينــا

إن الأُلى قــــد بغــــوا علينــــا ﴿ إذا أرادوا فتنـــــــة أبينــــا» ورفع بها صوته: «أبينا أبينا» (٢).

وعن ابن مسعود على قال: أتى النبي النبي وحل فكلمه، فجهل تُرعَدُ
 فرائصه، فقال له: «هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد» (٣).

٤ - تواضعه على مع الصغير والضعيف والمسكين:

فقد أوصاه الله تعالى بهذا فقال: ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب القديد، (٢٦٧٧/ ٣٣١٢)، والحاكم في المستدرك، (٣) دواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب القديد، (٢٦٧٧)، وقال (٤٨\_٤٧/٣)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات»، (١٩/٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب كيف يكون الرجل في أهله، (٥/٥٢٢/ح ٥٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، (٦/٤ / ١٥٠١/ ٣٨٧٨).

# ضِفَانُضَا فِلْلَهُ عَلِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أَلَى ﴿ وَالْكَهُ فَ الْكَهُ فَ الْكَهُ وَ الْمُنْ وَعُلَاكُ وَ وَمَا مِنْ حِسَائِكُ وَلَا عَلَيْكِ وَمَا مِنْ حِسَائِكُ وَمَا مِنْ حِسَائِكُ عَلَيْهُ وَمِنْ فَي وَمَا مِنْ حِسَائِكُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ الطَّلُومِينَ ﴾ (الأنعام: ٥٢).

♦ وعن أنس ﷺ: «أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها»(١).

♦ وعنه ﷺ قال: «كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله
 قتنطلق به حيث شاءت»(٢).

♦ وعنه ﷺ أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: «كان النبي ﷺ يفعله» (٣).

٥ – ولما كان على متصفاً بالتواضع كان آمراً به فقال على: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على أحد»(١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، (٢٨٦٤/ح ٢٨٦٥).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب قرب النبي على من الناس، وتبركهم به، (١٨١٢/٤/ ح٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، (٥/٥٥٧١/ح ٥٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، (٦/٥ ٢٣٠ / ح ٥٨٩٣) واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، (١٧٠٨ / ح ٢١٦٨).



#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

♦ التواضع صفة جليلة، تجل صاحبها، وترفع من قدره.

- فعن أنس على قال: «كانت ناقة لرسول الله على تسمى العضباء، وكانت لا تُسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا سُبقَت العضباء، فقال رسول الله على: إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه»(١).

قال ابن حجر: «فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة» قال ابن بطال: «فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه»، وقال الطبري: «في التواضع مصلحة الدين والدنيا فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة»، قلت: وفيه أيضا حسن خلق النبي على وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيا يسابقه» (٢).

- وقال ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع، (١/٤)-٢٠٠١



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (۲۳۸٤/٥/ ١٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري»: (۱۱/۱۱)، وانظر «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (۲۱۲/۱۰).

# ضِفَانُهُ لَوْلِلَهُ عَلَيْهُ الْخِيلِيِّينَ

♦ والتواضع كله خير، فهو: «يكسب السلامة، ويورث الألفة، ويرفع الحقد، ويذهب الصدَّ، ويجلب المحبة، وتواضع الشريف يزيد في شرفه» (١).

♦ ولنا في رسول الله السوة حسنة ، فليتواضع ولاة الأمر - على اختلاف درجاتهم - لرعاياهم ، وليتواضع الأغنياء للفقراء ، والرفعاء للوضعاء ، والأولى والأجدر بالتواضع إنما هم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء ، وما زاد العلم صاحبه إلا تواضعاً ، يقول ابن القيم : «التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها ، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع ، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده ، فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حقاً بل يرى الفضل للناس عليه ، والحقوق لهم قبله ، وهذا خلق إنما يعطيه الله ﷺ من يحبه ويكرمه ويقربه (۱).

♦ ومن لطيف ما ذكره ابن القيم ﷺ في التواضع: «والتواضع المحمود على نوعين:

- النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً، وعند نهيه اجتناباً، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشرود هرباً من



<sup>=</sup>ح۸۸٥٢).

<sup>(</sup>۱) «من أخلاق الرسول ﷺ» لمحمد عبد العاطى بحيري: (۱۷۲).

<sup>(</sup>۲) «الروح» لابن القيم: (١/٢٣٣).



العبودية، وتثبت عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية.

- والنبوع الثاني: تواضعه لعظمة البرب وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه، ذكر عظمة الرب تعالى، وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه، وانكسر لعظمة الله قلبه، واطمأن لهيبته، وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع»(١).



<sup>(</sup>١) «الروح» لابن القيم: (١/٢٣٤).



# الفصل الثالث الصفات المتعلقة بالرسالة والنبوة

#### وفيه أربعة مباحث:

- المبحث الأول: الرسالة وعمومها.
- المبحث الثاني: النبوة وختمها به ﷺ.
- المبحث الثالث: البلاغ والدعوة إلى الله.
  - المبحث الرابع: الاستشارة.

# ضِفَانُهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَالَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الزَّوْ النَّبُوعُ .

# الفصل الثالث الصفات المتعلقة بالرسالة والنبوة

#### توطئة:

الرسالة والنبوة.. هما أعظم ما اتصف به المصطفى عليه من الصفات..

فلهما اصطفاه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، للقيام بشأنهما، وأداء حقهما، فكانتا أثقل وأعظم حِمْلٍ تحمله على حتى بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأقام به الله الملة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبه فتح الله قلوباً غلفاً، وأعيناً عمياً، وآذاناً صماً، فأنقذ به البشرية من دركات النار - إلا من غوى، واتبع الهوى - إلى جنان العزيز الغفار... وبهما بلغ على أسمى المناقب، وأعلى المراتب في الدنيا والآخرة..

ومنهما انبعث ضياء صفاته على الأخرى، حيث طلعت شمس الرسالة.. فأضاءت قمر النبوة.. فأنار نجوم صفاته على .. فسطعت بجلالها، وكمالها، لتزين سماء أعظم تاريخ عرفته البشرية إلى قيام الساعة، فبات على كامل الأوصاف، فريد الشمائل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين..

وبما أن هذا الفصل تختلف طبيعته عن بقية الفصول السابقة واللاحقة، فستختلف طريقة عرضه، وذلك تبعاً للآيات ذات الكثرة المتناهية في المبحثين الأولين..





المبحث الأول الرسالة وعمومها

# ضِفَانُ صَلِحَالِكُ مُكِنَّكُ مِلْ يُصَلِمُ لِلنَّعَ الْفَرُالِينَ الْرُوالِنُ بَوَعَ

## المبحث الأول الرسالة وعمومها

#### أولاً : المعنى اللغوي :

#### ١ - المعنى اللغوي للرسالة:

أصلها من (رَسَل) وهي مادة تدل على التتابع والاسترسال:

قال ابن فارس: «(رَسَلَ): الراء والسين واللام: أصل واحد مُضْطُرد مُنْقاس، يدل على الانبعاث والامتداد»(١).

وقال شيخ الإسلام: «ورسول: فعول بمعنى: (مَفْعول)، أي: مرسل، فرسول الله: الذي أرسله الله»(٢).

#### ٢ - المعنى اللغوي للعموم:

من دلالات العموم أنه يدل على الجماعة والكثرة، قال ابن فارس: «(عَمَّ) العين والميم أصل صحيح واحد، يدل على الطول والكثرة والعلو قال ابن الأعرابي العم الجماعة من الناس، ومن الجمع قولهم: عمنا هذا الأمر يعمنا عموما إذا أصاب القوم أجمعين قال والعامة ضد الخاصة»(").



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٩٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) «النبوات» لابن تيمية: (۱۷۷/۱)، وسيبسط التعريف أكثر عند الكلام على الرسول والنبي: ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) «مقاييس اللغة»: (١٨/٤).

## ثانياً: تقسيم الآيات التي وصف فيها الرسول على بالرسالة وعمومها:

إن الآيات التي وصف فيها الرسول على بالرسالة وعمومها، ستكون مندرجة تحت الدراسة الموضوعية التفسيرية لصفة الرسالة للنبي على في القرآن، وقد وصف على بالرسالة في القرآن الكريم على طريقين رئيسين:

أ/ إما وصفه على بالرسالة فقط دون النبوة، وذلك في موضوعات محددة.

ب/ وإما وصفه على بالرسالة تارة وبالنبوة أخرى في نفس الموضوع.

وفيما يلى ذكر الآيات على حسب التقسيم المذكور:

أ - الموضوعات التي وصف فيها بالرسالة فقط:

١ - وصفه على بالرسالة في معرض الحديث عن الإيمان به عطفاً
 على الإيمان بالله جل وعلا.

وقد جاء الحديث في ذلك دائراً بين محورين:

#### (أ) الخبر:

- كما في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ (الحجرات: ١٥).
  - وقوله: ﴿ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (الصف: ١١).

(ب) الإنشاء:

١ - بصيغة الأمر:

- وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾



## ضِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ الزَّوْ النَّهُ وَعَ -

(النساء: ١٣٦).

- وقوله: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الحديد: ٧).
- وقوله: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا ۚ ﴾ (التغابن: ٨).
  - ٢ بصيغة التعليل:
  - وقوله: ﴿ لِّتُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (الفتح: ٩).
    - وقوله: ﴿ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ ﴾ (المجادلة: ٤).
- ٢ وصفه على بالرسالة في معرض الحديث عن طاعته والاستجابة له
   ١٤ :

وقد ورد الحديث عن طاعته على القرآن الكريم على إطلاقين: الوعد، والأمر:

#### أما الوعد:

فقد جاء الوعد على طاعته عليه بالأمور التالية:

١ - الوعد بالرحمة: كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالنَّهِ ١٧٥).



٢ - الوعد بالجنات والفوز العظيم:

كما في الآيات التالية:

- قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَهُ خَنْلَتُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَهُ خَنْلِهِ خَنْلِهِ عَنْلَهِ أَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (النساء: ١٣).
- وقوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ م فَقَدٌ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ وكما في (الأحزاب: ٧١).
- وقوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِيدَخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ ﴾ (الفتح: ١٧).
- ٣ الوعد برفقة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
   وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
   ٱلنَّبِيّانَ وَٱلصِّلِعِينَ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء: ٦٩).
- ٤ الوعد بعدم نقصان الأجور: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ (الحجرات: ١٤).
- ٥ الوعد بالفلاح: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرَ
   بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (النور: ٥١).

وأما الأمر ففي المواضع التالية:

- في قوله تعالى: ﴿ قُل أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ ﴾ (آل عمران: ٣٢).



# صِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْرٌ ﴾ (النساء: ٥٩).
  - وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ آللَّهُ وَأُطِيعُواْ آلرَّسُولَ وَآحَّذُرُواْ ۚ ﴾ (المائدة: ٩٢).
- وقوله تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ﴾ (الأنفال: ١).
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوٓاْ عَنَّهُ وَأَنتُمْ
  تَسْمَعُونَ ﴾ (الأنفال: ٢٠).
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مُحْيِيكُمْ ۗ ﴾ (الأنفال: ٢٤).
  - وقوله تعالى: ﴿ قُل أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۗ ﴾ (النور: ٥٤).
- وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (النور:٥٦).
- وقوله تعالى: ﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَ ﴾ (الجادلة: ١٣).
  - وقوله تعالى: ﴿ وَأُطِيعُواْ آللَّهُ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ ﴾ (التغابن: ١٢).
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالُكُوۡ ﴾ (محمد: ٣٣).



#### ٣ - وصفه عن معصيته عن معصيته عن معصيته على:

وقد جاءت بلفظ المعصية، والمشاقة، والمحادة:

#### (أ) المعصية:

- وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (النساء: ٤٢).
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ﴾ (الأحزاب:٣٦).
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَآلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ (الجادلة: ٩).
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ (الجن: ٢٣).

#### (ب) المشاقة:

- وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء: ١١٥).
- وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ مَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و



# ضِفَانُهُ صِلَّالِيُّهُ عَلَيْهُ سَلَّالِلْعَلَّفَ نَهَا لِسَالِ وَالنَّبَوَّعِ -

فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (الأنفال: ١٣).

- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (محمد: ٣٢).

#### (ج) المحادة:

- وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن مُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَلَى لَا اللَّهِ مَن مُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَلَى لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ٦٣).
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (الجادلة: ٥).
- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ٓ أُولَتَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾ (الجادلة: ٢٠).
  - ٤ وصفه هي بالرسالة في معرض الحديث عن بلاغه هي للأمة:
     وذلك على طريقتين:

أ/ الأمر الصريح له على بالبلاغ.

وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو ۚ ﴾ (المائدة: ٦٧).

ب/ بأسلوب الحصر والقصر.

- وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَآعَلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾



(المائدة: ۹۲).

- وقوله: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (المائدة: ٩٩).
- وقوله: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ (العنكبوت: ١٨).
- وقوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (التغابن: ١٢).
- ٥ وصفه على بالرسالة في معرض تعليل إرساله لتبيينه على للناس
   دينهم:
- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْكِتَابِ (المائدة: ١٥).
- وقوله: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (المائدة: ١٩).
- وقوله: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَتَوُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقَّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (الزخرف: ٢٩).
  - وقوله: ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (الدخان: ١٣).
    - ٦ وصفه على بالرسالة في معرض وصف ما جاء به على:
- وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة:٣٣)، و(الصف: ٩).
- وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ



## ضِفَانُ صَلِحًا لِللَّهُ عَلَيْ فَسَلِمُ المنْعَلِفَ نُوالسِّنُ الزَّوَالنَّبُوَّةِ -

كُلِّهِ عُ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (الفتح: ٢٨).

- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ (النساء: ١٧٠).

٧ - وصفه على بالرسالة في كونه على من العرب عامة ومن قومه خاصة:

- كقوله تعالى: ﴿ كُمَآ أُرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ ﴾ (البقرة: ١٥١).
- وقوله: ﴿ لَقَدْ مَنْ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤).
  - وقوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولِتُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ (التوبة: ١٢٨).
    - وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ مَن رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢).

٨ - وصفه ﷺ بالرسالة في معرض الحديث عن إخوانه من الرسل قبله
 ﷺ:

- كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَىقَ ٱلنّبيِّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَسِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَاللّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى لَمُ قَالُوا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشّهِدِينَ ﴾ (آل عمران: ٨١).
- وقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ ﴾ (آل عمران: ١٤٤).
- وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ ﴾



ضِفْهُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ

(الرعد: ٣٨).

- وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَثِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ أَفَكَا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَثِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ أَفَكَا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ لَمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَثِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ أُخِينٌ ﴾ (الصف: ٦).

ب - الموضوعات التي وصف فيها بالرسالة تارة، وبالنبوة تارة أخرى:

١ - وصفه على بالرسالة في معرض الحديث عن المؤمنين:

أ/ عند الحديث عن الأدب معه على وواجبهم عند ذكره على:

♦ منها ما ورد بصفة الرسالة:

- كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴾ (الحجرات: ١).

 وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِيِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (الحجرات: ٣).

ب/ عند الحديث عن ولايته عن ولايته المؤمنين، وكونه أولى بهم حتى من أنفسهم، وكون الله حسبه وإياهم:

منها ما ورد بصفة الرسالة:

- كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (المائدة: ٥٥).



## ضِفَانُهُ صِلَّالِكُ مُعَلِّي فَهُم لِللَّهُ لِفَانُه السِّمَ الْبُوالِنَّهُ وَعِ -

#### ٢ – وصفه على في معرض الحديث عن المنافقين:

وردت آيات كثيرة تتحدث عن بعض علاقات المنافقين بالرسول واعمالهم وطرائقهم إلى غير ذلك، أكثرها وردت بصفة الرسالة، وقليل منها بصفة النبوة، على ما سيأتي بيانه:

#### وأكثر الآيات في ذلك ورد من ذلك بصفة الرسالة:

- كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ المُتَنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (النساء: ٦١).
- وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ (التوبة: ٥٤).
- وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا
   ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ٓ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَعِبُونَ ﴾ (التوبة: ٥٩).
- وقوله: ﴿ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ
   إن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة: ٦٢).
- وقوله: ﴿ قُلِ أَبِاللَّهِ وَءَايَسِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرُتُم بَعْدَ إِيمَدِكُمْ ۚ ﴾ (التوبة: ٦٥ ـ ٦٦).
  - وقوله: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِمِ ۗ ﴾ (التوبة: ٧٤).
- وقوله: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ أَمْمَ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ أَمْمَ إِن تَسْتَغْفِرْ أَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ



# ضَفْ النَّبَيَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

ٱللَّهُ لَمُمَّ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٨٠).

- وقوله: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَنفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن سُجَهَدُواْ
   بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (التوبة: ٨١).
- قوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (النوبة: ٨٤).
- وقوله: ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾ (التوبة: ٨٦).
- وقوله: ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَابُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ التوبة: ٩٠).
- وقوله: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَ ۚ قُل لاَ تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿ وَلَا اللهِ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿ ﴾ (التوبة: ٩٤).
- وقوله: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِم ۚ ﴾ (التوبة: ٩٧).
  - وقوله: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُرْ وَرَسُولُهُ ، ﴾ (التوبة: ١٠٥).
- وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ اللهُوْمِيْنِ وَالنوبة:١٠٧).
- وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ



## ضِفَانُ صِلَّالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ صَلِّلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَع

- بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور:٤٧).
- وقوله: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (النور: ٤٨).
- وقوله: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ آرْتَابُوٓ اَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَّ ﴾ (النور: ٥٠).
- وقوله: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا عُرُورًا ﴾ (الأحزاب: ١٢).
- وقوله: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ﴾ (المنافقون: ١).
- " وصفه بالرسالة في معرض الحديث عن الكفار وأهل الكتاب: وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الكفار وأهل الكتاب ولكن التي ورد فيها ذكر النبي على منها قليل، غالبها وردت بصفة الرسالة كما يلى:
  - ما ورد منها بصفة الرسالة:
- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (المائدة: ٨٣).
- وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ ﴾ (المائدة: ١٠٤).



# عِنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّالِيُّ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيُّ ٱلْأَتِي الَّذِي عَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ (الأعراف:١٥٧).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم
   بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ ﴾ (المتحنة: ١).
- وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ الْجُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا الْجُواْ عَنَهُ
   وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ (الجادلة: ٨).
- وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَنلَيْتَنِي ٱثَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ (الفرقان: ٢٧).

#### ٤ - وصفه عن الجهاد:

في سياق بعض الآيات التي تتصل بالجهاد نجد أن النبي على وصف حيناً بالرسالة وحيناً أخرى بالنبوة:

#### فما ورد منها بصفة الرسالة:

- كقوله تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْدَ عَلَىٰ أَحَدِ وَٱلرَّسُوكُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنكُمْ ﴾ (آل عمران:١٥٣).
  - وقوله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ ﴾ (الأنفال: ١).
- وقوله: ﴿ وَآعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَلَ ﴾ (الأنفال: ٤١).



## ضِفَانُهُ صِلَّالِكُمُ عَلَيْهُ صَلَّالِلْعَلَفَ ثَهَا لِسَالَ وَالنَّبُوعِ -

#### ♦ ومن الآيات التي وصف فيها بعمومية رسالته:

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف:١٥٨).
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سبأ: ٢٨).
- وقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان: ١).

وبعد ذكر الآيات في كل موضوع بحسبه أشرع مستعينة بالله تعالى ـ ونظراً للكثرة الواضحة في الآيات ـ في عرض نبذ من أقوال المفسرين في آيات منتقاة من كل موضوع بحسبه، على ضوء التقسيم الموضوعي السابق، بحيث تتكون النظرة التفسيرية الشاملة لمجموعة الآيات في كل موضوع تحت كل عنوان فأقول مستعينة بالله:

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

عند تأمل مجموع الآيات التي ورد فيها وصفه عنه بالرسالة في معرض الحديث عن طاعته عن العنه الحديث عن طاعته عن طاعته الحديث عن طاعته الحديث عن طاعته الحديث عن طاعته العلم ا

- في أمر طاعته على كثيرا ما يأتي القرآن إلا بلفظ الرسول دون النبي
  - كثيراً ما يأتي عطف الأمر بطاعته على طاعة الله تعالى.



# وصفالي المنظمة المنافقة المنظمة المنظمة

- كثيراً ما يرتب القرآن طاعة الله تعالى على طاعة رسوله على الله على العربة الله على العربة الله على العربة الله الله العربة الله الله العربة العربة الله العربة العربة الله العربة العربة الله العربة العربة الله العربة العربة الله العربة الله العربة العربة العربة الله العربة الله العربة العرب
- رتب تعالى على طاعة رسوله على الأمور المذكورة في الوعد.
- كثيراً ما يؤكد القرآن طاعة الرسول على بأمر ما، كالأمر بالاستجابة له عن عدم التولى، أو الأمر بالحذر، ونحو ذلك.
- كثيراً ما يصدرها تعالى بالنداء بوصف الإيمان ؛ تنشيطاً إلى الإقبال على الامتثال بما سيأتي بعد النداء من أوامر، وأن فيهم الإيمان الموجب لهذا الامتثال.
- وعند تأمل مجموع الآيات التي وصف فيها على بالرسالة في معرض الحديث عن معصيته على يلاحظ أن الله تعالى رتب على معصية رسوله الأمور التالية:
  - تعدي حدوده تعالى.
    - الخلود في النار.
    - العذاب المهين.
    - الضلال المبين.
    - الكبت (الذل).
  - رغبة عصاته عليه الأرض بهم.
    - الخزي والعذاب الذي يقع عليهم.
      - نهي المؤمنين عن موادتهم.



## ضِفَانُ صَلِحًا لِللَّهُ عَلَيْ فَهُ لِللَّهُ لَا لَعَلَّوْنُوا لِسَالُ وَالنَّهُ وَعَ -

#### من آيتي سبأ والفرقان:

الفرق بين آية سبأ وآية الفرقان، في كونه على وصف بعمومية الرسالة متبوعاً هذا الوصف بوصفي البشارة والنذارة، أما في آية الفرقان فبوصف النذارة دون البشارة، قال ابن عاشور: «والاقتصار في وصف الرسول على هنا على النذير دون البشير كما في قوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ (سبأ ۲۸۰)؛ لأن المقام هنا لتهديد المشركين، إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول على فكان مقتضياً لذكر النذارة دون البشارة، وفي ذلك اكتفاء ؛ لأن البشارة تخطر ببال السامع عند ذكر النذارة»(۱).

♦ وعند تأمل مجموع الآيات في صفة الرسالة يلاحظ أنه غالباً ما يذكر
 وصف الرسول ﷺ بعنوان الرسالة للأغراض التالية:

- للإشعار بعلة الاتباع، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِهُ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ ﴾ (البقرة: ١٤٣).
- للإشعار بأن الرسول على صاحب كتاب مجيد وشرع جديد، كما في قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ ﴾ (البقرة: ٢٨٥).
- لتشريفه على: ﴿ يَوْمَبِنْوِ عَلَى وَزِيادة تقبيح حال مكذبيه، كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنْوِ يَوَمَبِنُو يَوَمُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾



<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود»: (۱۸/۱۸).

(النساء: ٤٢).

- للإيذان بأن الرسالة من موجبات تبليغ ما أوحي إليه على من ربه ، كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُو ۗ ﴾ (المائدة: ٦٧).
- عند إضافة عنوان الرسالة إلى لفظ الجلالة ، فإن ذلك غاية في التعظيم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ هَمْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (التوبة: ٦١).
- لتأكيد رسالته على وإحقاق الحق إزاء رفض وتكذيب الكفار له، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَتِ إِنَّ قَوْمِي ٱثَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ (الفرقان: ٣٠).
- لزيادة التشنيع على الكفار واستعظام معاصيهم تجاهه ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ (الجادلة: ٨).
- ♦ كثيراً ما يرد وصف الرسول والمراد أمته، قال ابن عاشور: «فكل حكم تعلق به بعنوان الرسالة، فالمراد منه أمته؛ لأن ما يثبت له من المعلومات في باب العقائد والتشريع فهو حاصل لهم»(١).
  - الفائدة من وصفه على بالرسالة عَقِبَ ذكره باسمه العلم على :

قال ابن عاشور: «وقد يتعين إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (١/٦٦٤).



# ضِفَانُهُ لِكُنَّاكُ لَيُرْسِلِ لَلْعَلِفَ لُولِينًا لِيُولِنَّ بُوَيِّ —

كقوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴿ (الفتح: ٢٩)، وقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ (آل عمران: ١٤٤)، وتلك مقامات يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله على ، أو تلقين لهم بأن يسمُّوه بذلك ويدْعوه به ، فإنَّ علم أسمائه من الإيمان ؛ لئلا يلتبس بغيره »(١).

# رابعاً وخامساً: تمثل هذه الصفة في النبي هذه والتأسي بالنبي هذه الصفة:

لترابط صفتي الرسالة والنبوة ترابطاً وثيقاً، فإني أرجئ الحديث عن تمثل صفة الرسالة في النبي الله إلى حين الكلام على تمثل صفة النبوة فيه في المبحث التالي، وكذلك في ذكر التأسي به في هاتين الصفتين إن شاء الله تعالى.





<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۲۹/۲۱).

المبحث الثاني النبوة وختمها به

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ صَلِّلَ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْبِهِ النَّهُ وَالنَّبُولِا لَهُ اللَّهُ اللَّ

## المبحث الثاني النبوة وختمها به ع

## أولاً: المعنى اللغوي، والاصطلاحي:

١ - المعنى اللغوي للنبوة:

النبوَّة: الارتفاع.

قال ابن فارس: «(نَبَو): النون والباء والحرف المعتل: أصل صحيح، يدل على ارتفاع في الشيء عن غيره، أو تَنَحِّ عنه... ويقال: إن النبي السمه من النبوة، وهو الارتفاع كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته»(١).

#### ٢ - المعنى اللغوي للختم:

الختم على الشيء: الطبع على آخره، فلا يكون بعده شيء.

قال ابن فارس: «(خَتَمَ): الخاء والتاء والميم: أصل واحد وهو: بلوغ آخر الشيء، يقال: ختمت العمل، وختم القارئ السورة، فأما الخَتْمُ، وهو الطبع على الشيء، فذلك من الباب أيضا؛ لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره، والنبي على خاتم الأنبياء؛ لأنه آخرهم؛ وختام كل مشروب آخره، قال الله تعالى: ﴿ خِتَنَّمُهُ مِسْكٌ ﴾ (المطففين: ٢٦)، أي: إن آخر ما يجدونه منه عند



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٥/٣٨٤ - ٣٨٥).

وَمُوْالِكُ فِي الْمُلْكِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

شربهم إياه رائحة المسك»(١).

- أما عن المعنى الاصطلاحي، فيترتب على مسألة: (الفرق بين الرسول والنبي)، وقد انقسم العلماء فيها إلى قسمين:

۱ - قسم يرى الفرق بين كل من الرسول والنبي، وأنه ليس كل نبي رسولاً، ويستدلون بما يلى:

بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ (الحج: ٥٢):

حيث عطف النبي على الرسول، على أن العطف يقتضي المغايرة، مما يدل على مغايرة الرسول للنبي.

♦ أن كلا الوصفين وردا في حق شخص واحد، كما في قوله تعالى في موسى ﷺ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا ﴾ (مريم:٥١)، وفي إسماعيل ﷺ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا ﴾ (مريم:٥٤)، حيث إن ذكر الوصفين معاً في مورد واحد يدل على التغاير بينهما.

♦ ومن السنة: حديث أبي ذر الغفاري الله على الله أي السول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم، قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم؟ قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً»، وفي رواية: قال أبو ذر: «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟

<sup>(</sup>۱) «مقايس اللغة»: (۲٤٥/٢).



# ضِفَانُهُ لِللَّهُ مَلِيهُ مُسَالِلنَّعَ لِفَنَهُ السِّنَالِ وَالنَّبُوعَ

قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً»(١).

فلو كان الرسول هو نفس النبي لتساوى عدد الأنبياء والرسل.

۲ – وقسم يرى عدم الفرق بين الرسول والنبي، مستدلين بمساواة القرآن
 بينهما:

♦ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ
 بَعْدِهِۦ ۚ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱلنُّوبَ وَيُونُسَ
 وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (النساء: ١٦٣).

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ
 ٱلْقُرَىٰ ﴾ (يوسف: ١٠٩).

«وهكذا نرى من خلال عرض هذه الآيات أن القرآن الكريم لا يفرق في خطابه بين النبي والرسول، لا في الوحي إليهم، ولا فيما تعرض له كل منهم من اضطهاد وتكذيب، كما أنه يذكرهم في التفضيل تارة بوصف النبوة، وأخرى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، من طريق عبيد بن الخشخاش، (٢١٥٤٥/ ح ٢١٥٤٦)، قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده ضعيف جداً؛ لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: «المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك»، المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة»، والحديث فيه علل كثيرة، والحديث عنه مستوفى في كتاب: «الأحاديث في نبوة آدم، دراسة حديثية»: (٢١).

ضَفْلِالْبَحْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بوصف الرسالة، وينص على أن كلاً منهم قد أرسل»(١).

والذي يظهر والله تعالى أعلم ترجح قول القائلين بالفرق؛ لقوة أدلتهم،
 ووجه الدلالة منها ـ خاصة أدلتهم من القرآن ـ ثم إنهم ذكروا أقوالاً عدة في وجه
 الفرق بين الرسول والنبي بأمور:

«الأول: أن النبي من أتاه الوحي من الله رَجُكُلُّ، ونزل عليه الملك، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء، أو بنسخ بعض شريعة من قبله.

الثاني: أن النبي من أوحى الله إليه بشرع، لكنه لم ينزل عليه كتاب، والرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه.

الثالث: الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه، إذ النبي إنسان أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه والدعوة إليه فهو نبي رسول، وإلا فهو نبي غير رسول، وهذا هو المشهور.

وقد رُدَّ على هذه الأوجه جميعها:

أما الوجه الأول: فإنه يلزم عليه أن لا يكون يعقوب، وإسحاق، وسليمان، وكثير من أنبياء بني إسرائيل رسلاً، لأنهم لم يأتوا بشريعة جديدة، وإنما كانت شريعتهم التوراة، كما أن القرآن قد سماهم رسلاً.

وأما الوجه الثاني: فيلزم عليه أن لا يكون يونس، ولوط، وإسماعيل، وشعيب رسلاً، لأنهم لم ينزل عليهم كتاب.

<sup>(</sup>۱) «معالم النبوة في الكتاب والسنة» لخالد العك: (٣١).



وأما الوجه الثالث: وهو الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه فوجه الاعتراض عليه هو: أن العقل لا يسيغ أن يوحي الله إلى إنسان بشرع ولا يأمره بتبليغه ؛ لأن الشرع علم وأمانة، وأداء العلم واجب، وكتمانه نقص ورذيلة»(١).

\* والذي تميل إليه النفس - في وجه الفرق بينهما - هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية والذي تميل إليه الرسول والنبي كلاهما أوحي إليه ، بيد أن الرسول يرسل إلى كفار يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة ، فهو نبي وليس برسول ؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق كالعالم ، كما أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة ، فإن يوسف كان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولين ، وكانا على شريعة التوراة ، فالعبرة إذاً بمن يبعث إليهم ، والله تعالى أعلم (٢).

#### ♦ في الكلام على تحقيق الهمز في لفظ (النبي) أو طرحه:

«يجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه، يقال نَباً ونباً وأنباً، قال سيبويه: «ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة، بالهمز، غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية، إلا أهل مكة، فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها، ويخالفون العرب في ذلك».. ومن المهموز شعر عباس بن

<sup>(</sup>١) «معالم النبوة في الكتاب والسنة» لخالد العك: (٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النبوات»: (۲/۱۱ ۷۱۷ ۷۱۸).



مرداس(۱) يمدحه:

يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا ومن الأول حديث البراء وفيه قال: قلت: «ورسولك الذي أرسلت» فرد علي وقال: «ونبيك الذي أرسلت» (٢) إنما رد عليه ليختلف اللفظان ويجمع له الثناء بين معنى النبوة والرسالة، ويكون تعديداً للنعمة في الحالين، وتعظيماً للمنة في الوجهين» (٣).

## ثانياً: تقسيم الآيات التي وصف فيها الرسول عِنه بالنبوة:

إن الآيات التي وصف فيها الرسول على بالنبوة، ستكون مندرجة تحت الدراسة الموضوعية التفسيرية لصفة النبوة للنبي في القرآن، فقد وصف النبوة في القرآن الكريم على طريقين رئيسين:

أ/ إما وصفه على بالنبوة فقط دون الرسالة، وذلك في موضوع محدد.

ب/ وإما وصفه على بالرسالة تارة وبالنبوة أخرى في نفس الموضوع كما مضى في المبحث السابق.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الجزري: (٣٨٤/٤ - ٣٨٥).



<sup>(</sup>۱) هو: عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، أبو الهيثم، ويقال: أبو الفضل، له صحبة، أسلم قبل الفتح، وشهد فتح مكة، وهو من المؤلفة، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، ونزل ناحية البصرة، روى عن النبي عليه : انظر: «تهذيب التهذيب»: (١١٤/٥)

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث البراء ، الذي أخرجه البخاري، كتاب الدعوات...، باب النوم على الشق الأيمن: (٧/٥٣٥/ - ٥٩٥٦).

# ضِفَانُهُ صِلَّالِكُمُ عَلَيْ فَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّفَ نُهَالِسُمَّالِ وَالنَّابَوَ عِ

وفيما يلي ذكر الآيات على حسب التقسيم المذكور:

أ - الموضوعات التي وصف فيها بالنبوة فقط:

وذلك في شأن زوجاته ﷺ، على ثلاثة محاور:

- ١ بنداء النبي الم
- كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِلْأَزْوَ حِكَ إِن كُنتُنَّ تُردِّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُرِ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (الأحزاب: ٢٨).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيَ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٠).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلْأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مَا مَن جَلَىبِيهِنَّ ﴾ (الأحزاب: ٥٩).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التحريم: ١).
  - ٢ بنداء نسائه عليهن السلام، وإضافتهن إليه على بعنوان النبوة:
- حقوله تعالى: ﴿ يَسِسَآءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَسِمَةٍ مُّيَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٣٠).
- وقوله: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطَمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ (الأحزاب: ٣٢).



ضَفَالنَّحَ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٣ - على وجه الخبر:

- وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَا حِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ﴾ (التحريم: ٣).

ب - الموضوعات التي وصف فيها بالرسالة تارة، وبالنبوة تارة أخرى:

١ – وصفه على في معرض الحديث عن المؤمنين:

أ/ عند الحديث عن الأدب معه عند ذكره عند ذكره الحديث عن الأدب معه عند ذكره الحديث عند الح

♦ منها ما ورد بصفة النبوة:

- كقوله: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَجْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (الحجرات: ٢).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ
   إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٣).
- وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب:٥٦).

ب/ عند الحديث عن ولايته عن ولايته المؤمنين، وكونه أولى بهم حتى من أنفسهم، وكون الله حسبه وإياهم:

♦ ومنها ما ورد بصفة النبوة:

- كقوله: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ﴾ (الأحزاب: ٦).



# ضِفَانُ صِلَالِكُنَّ عَلَيْ وَسَلِّ الْمُعَلِّفَ ثَهُ السِّمَالْ وَالنَّبُوعَ

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّ النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٤).

#### ٢ - وصفه عليه في معرض الحديث عن المنافقين:

وردت آیات کشیرة تتحدث عن بعض علاقات المنافقین بالرسول وردت آیات کشیرة تتحدث عن بعض علاقات المنافقین بالرسول علی وأعمالهم وطرائقهم إلى غیر ذلك، أكثرها وردت بصفة الرسالة، وقلیل منها بصفة النبوة، على ما سیأتی بیانه:

وما ورد من ذلك بصفة النبوة:

- كقوله تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ (التوبة:١١٧).
- وقوله: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ ۖ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ (التوبة: ٦١).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا آلنِّي جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْمٌ ۚ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَدًم وَالْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْمٌ ۚ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَدًم وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (التوبة: ٧٣)، (التحريم: ٩).
- وقوله: ﴿ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ (الأحزاب: ١٣).
- ٣ وصفه بالرسالة في معرض الحديث عن الكفار وأهل الكتاب: وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الكفار وأهل الكتاب ولكن التي ورد فيها ذكر النبي عليه منها قليل، غالبها وردت بصفة الرسالة كما يلي:



- ♦ وما ورد منها بصفة النبوة:
- قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْهَا ﴾ (التوبة: ١١٣).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَنهُمْ جَهَنَّدُ وَالْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُونهُمْ جَهَنَّدُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (التوبة: ٧٣)، (التحريم: ٩).
  - ٤ وصفه عن الجهاد:

في سياق بعض الآيات التي تتصل بالجهاد نجد أن النبي عليه وصف حيناً بالرسالة وحيناً أخرى بالنبوة:

- وما ورد منها بصفة النبوة:
- كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ ﴾ (الأنفال: ٦٥).
- وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّبِي قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّرَ ٱلْأَشْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّٱ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (الأنفال: ٧٠).
  - ♦ ووصف ﷺ بختمه للنبوة في:
- قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَدِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّءَنَ ﴾ (الأحزاب: ٤٠).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

من قوله تعالى: ﴿ يَنِيسَآءَ ٱلنَّبِي لَسَّاتُنَّ كَأْحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (الأحزاب: ٣٢):



## صِفَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِيهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

لم يقل تعالى: (كواحدة) بل قال: (كأحد)، والسبب:

قال الشوكاني: «قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساء؛ لأن (أحد) نفي عام للمذكر والمؤنث والواحدة والجماعة، وقد يقال على ما ليس بآدمي، كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير، والمعنى: لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: ١١٣):

قال ابن عاشور: «وقد ذكر أهل التفسير أن ﴿ مَا كَانَ ﴾ في القرآن يأتي على وجهين: الأول: على النفي، نحو: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٤٥)، والآخر: على معنى النهي، نحو: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ (الأحزاب: ٥٣)، و﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ﴾ (التوبة: ١١٣)» (٧).

- يمكن استنتاج مقارنة سريعة بين وصفه في القرآن بالرسالة، ووصفه بالنبوة على ضوء التقسيم الموضوعي السابق:

١ - الآيات التي وصف فيها على الرسالة أكثر بل هي الضعف تقريباً من



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢٠/٢).

وَيُفْلِكُ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي

آيات وصفه بالنبوة، فآيات وصفه بالرسالة أكثر من ستين آية، وآيات وصفه بالنبوة أكثر من ثلاثين آية.

٢ - نداؤه ﷺ في القرآن إنما ورد بصفة النبوة في ثلاثة عشر موضعاً، بينما
 لم يرد بوصف الرسالة إلا في موضعين.

٣ – عند عطف ذكره على الفظ الجلالة يعطف بصفة الرسالة فقط دون النبوة.

٤ - ذكر النبي بي بصفة النبوة فقط في شأن أزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، ما عدا في آية واحدة وليس فيها نداؤه في ، وهي في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقّنُتُ مِنكُنَّ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ (الأحزاب: ٣١).

- كثيراً ما يأتي وصف النبي بي بعنوان النبوة للإشعار بعلية الحكم، «كأنه قيل: يا أيها النبي ﴿ حَسَبُكَ ٱللهُ ﴾ أي كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الحراب لنبوتك»(١).

#### في ندائه ﷺ يوصف النبوة:

قال ابن عاشور: «ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم، تشريف له بفضل هذا الوصف، ليُربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره ولذلك لم يناد في القرآن بغير: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي ﴾ (الأنفال: ٦٤)، أو

<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» للألوسي: (۲۰/۱۰).



# ضِفَانُهُ اللَّهُ لَكُنَّهُ لَيُ وَسَلِّلُ لَهُ عَلَّهُ فَهُ النِّمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَعَ ﴿

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ ﴾ (المائدة: ٢٧)، بخلاف الإخبار عنه فقد يجيء بهذا الوصف، كقوله: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِي ﴾ (التحريم: ٨)، ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَتِ ﴾ (الفرقان: ٣٠)، ﴿ قَلَلَ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (الأنفال: ١)، ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴾ (الأحزاب: ٢)، ويجيء باسمه العلم كقوله: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ (الأحزاب: ٢٠)» ويجيء باسمه العلم كقوله: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن

# رابعاً وخامساً: تمثل هاتان الصفتان فيه هه، والتأسي به هه في هاتين الصفتين:

إن ميزة هاتين الصفتين بالذات، أنهما جمعتا كل الصفات المذكورة في هذا البحث المتواضع، فهي تندرج تحتهما، وتتفرع عنهما، لذا ليس لي أن أقول هنا إلا القليل، وعلى الصفة المرادة أحيل، فأقول:

#### ♦ كان رسول الله على هو الرسول البشر:

كان رسول الله على الرسول النبي الذي بعثه الله بشراً (٢) ولكنه علا على كل البشر، بما يليق بمقامه الكريم، وسمته القويم، ودله المستقيم على كل البشر، بما يليق بمقامه البشر من التواضع (٣)، والصدق (٤)، والخلق

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٤٩/۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: صفة البشرية، في المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص: (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: صفة التواضع، في المبحث السادس من الفصل الثاني، ص: (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: صفة الصدق، في المبحث الخامس من الفصل الثاني، ص: (١٧٧).

العظيم (۱) ، وحسن تعامله مع أمته بالرفق واللين (۲) ، والرحمة البالغة (۳) ، والحرص على المؤمنين (۱) ، والبراءة من المشركين (۵) ، فكان نعم القدوة (۱) للمسلمين.

#### وكان رسول الله ﷺ هو الرسول المبلغ:

في إبلاغه الأمانة، وفي دعوته إلى ربه (۱۰)، في بشارته ونذارته (۱۰)، في بيانه وتذكيره (۱۰)، في تربيته الأمة وفي تعليمه (۱۱)، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر (۱۱)، في إرشاده وهدايته (۱۲)، في بيان العقائد (۱۲)، والعبادات (۱۱)، والمعاملات.

- (١٣) انظر كل مباحث الفصل السادس، ص: (٤٩٨).
  - (١٤) انظر كل مباحث الفصل السابع، ص: (٥٨٢).

<sup>(</sup>١) انظر: صفة الخلق العظيم، في المبحث الرابع من الفصل الثاني، ص: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المطلب الرابع، من المبحث الأول، من الفصل الرابع، ص: (٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المطلب الثالث، من المبحث الأول، من الفصل الرابع، ص: (٣١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر المطلب الخامس، من المبحث الأول، من الفصل الرابع، ص: (٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) انظر صفة البلاغ، والدعوة إلى الله من هذا الفصل الثالث، ص: (٢٥٩).

<sup>(</sup>٨) انظر صفتى البشارة والنذارة من الفصل الرابع، ص: (٢٨٩).

<sup>(</sup>٩) انظر صفتى البيان والتذكير من الفصل الرابع، ص: (٣٠٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر صفتي التزكية والتعليم من الفصل الرابع، ص: (٣٩٩، ٤١٧).

<sup>(</sup>١١) انظر صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفصل الخامس، ص: (٤٥٩).

<sup>(</sup>١٢) انظر صفة الهداية من الفصل الرابع، ص: (٤٤٣).

# صِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّابُولِ اللَّهُ وَالنَّابُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّابُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّابُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَ

فكان رسول الله ﷺ هو الرسول المصطفى:

فلما اصطفاه تعالى، خصه، وفضله، وحباه (۱)، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.



<sup>(</sup>۱) انظر كل مباحث الفصلين الثامن، ص: (۸۱۳ – ۹۱۷)، والتاسع، ص: (۹۱۸ – ۹۹۶).

المبحث الثالث البلاغ والدعوة إلى الله

## ضِفَانُ صَلِحُ لِللَّهُ مُلِينُ صَلِمُ لِلنَّعَلِّفَ ثَهُ السِّمَ الْإِنْ الْرَوْلِكُ مُوعَ

## المبحث الثالث البلاغ، والدعوة إلى الله

#### أولاً: المعنى اللغوي:

١ - المعنى اللغوي للبلاغ:

البلاغ: إيصال الشيء.

قال ابن فارس: «(بَلَغَ): الباء واللام والغين: أصل واحد، وهو: الوصول إلى الشيء، تقول: بلغت المكان: إذا وصلت إليه»(١).

وقال ابن منظور: «بَلَغَ: بَلَغَ الشيءُ، يبلغُ بُلوغاً وبَلاغاً: وصل وانتهى، وأَبلَغه هو: إبلاغاً، وبَلَغهُ تَبْلِيغاً... وتقول: له في هذا بلاغٌ، وبُلْغَةٌ، وتَبَلَّغُ: أي كفاية... والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ عَ ﴾ كفاية... والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ عَ ﴾ (الجن: ٢٣)، أي: لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به، والإبلاغ: الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البلاغ»(٢).

٢ - المعنى اللغوي للدعوة إلى الله:

الدعوة إلى الله: الترغيب إليه.

قال ابن فارس: «(دَعَوَ): الدال والعين والحرف المعتل: أصل واحد: وهو



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (١٩/٨).

# وَنَفَا النَّهُ عَلَيْنَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أن تُميلَ الشيءَ إليكَ بصوت وكلام يكون منك (١١).

وقال الزبيدي: «و (الدُّعاءُ)، بالضَّمِّ مَمْدوداً؛ (الرَّغْبَةُ إلى اللَّهِ تعالى) فيمَا عنْدَه مِن الخيْرِ والابْتِهال إليه بالسُّوَالِ؛ ومنه قوْلُه تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (الأعراف:٥٥) والنبيُّ عِلَيُّ داعِي اللَّهِ، وهي مِن قوْلِه تعالى: ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَمَا يُقَرِّبُ منه» (٢). أي إلى تَوْحيدِهِ وما يُقَرِّبُ منه» (٢).

- ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي عليه بصفة البلاغ:
- قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ (آل عمران: ٢٠).
- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُرُ ۚ ﴾ (المائدة: ٦٧).
  - قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (النحل: ٨٢).
- قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (النور:٥٤)، و(العنكبوت:١٨).
  - قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ (الرعد: ٤٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْمٍ مَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ ﴾ (الشورى: ٤٨).

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس»: (۲۸/۳۸ ـ ٤٧).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۷۹/۲).

# ضِفَانُهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

- قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ ﴾ (التغابن: ١٢).
  - ومن الآيات التي وصف فيها النبي ها بالدعوة إلى الله:
- قوله تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَدِلْهُم
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَندِهِ مَسْبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ (يوسف:١٠٨).
- قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الحج: ٦٧).
- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا يَصُدُّرُكِينَ ﴾ (القصص: ٨٧).
  - قوله تعالى: ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٦). وغيرها من الآيات.

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول على ب: أ/ صفة البلاغ:

- من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ ۚ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ ﴾ (المائدة: ٦٧).



أمر على في هذه الآية صراحة بالبلاغ، قال القرطبي: «قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه، فما بلغت رسالته، وهذا تأديب للنبي في وتأديب لحملة العلم من أمته، ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه في أنه لا يكتم شيئا من وحيه، وفي صحيح مسلم: عن مسروق عن عائشة في أنها قالت: من حدّ ثك أنَّ عمدا في كتم شيئاً من الوحي، فقد كذب، والله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهُا وَبِي لَمْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُم في (المائدة: ١٧٠)، وقبح الله الروافض، حيث قالوا: إنه في كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه» (١٠).

وقال الشنقيطي في الأضواء: «وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (المائدة: ٣)، على أكمل وجه في مواضع أخر. كقوله: ﴿ ٱلْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (المائدة: ٣)، وقوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَبُهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ (الذاريات: ٥٤) إلى غير ذلك من الآيات»(٢).

ومن قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (النحل: ٨٢).

قال الشوكاني: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلِغُ ٱلْمُبِينُ ﴾: أي: إن تولوا عنك ولم يقبلوا ما جئت به فقد تمهد عذرك فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به إليهم المبين أي الواضح وليس عليك غير ذلك وصرف الخطاب إلى رسول الله عليه

<sup>(</sup>۲) «أضواء البان»: (۲۱۹/۲).



<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي»: (٢٤٣/٦).

# ضِفَانُهُ إِللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ كَالْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمِنْ الْرِوَالنَّهُ وَعَ -

تسلية له، وقد حوّل الخطاب عنهم إلى خطاب النبي هي وهو نوع من الالتفات، فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب، والتفات عمّن كان الكلام موجها إليه، بتوجيه الكلام إلى شخص آخر، والمعنى: كذلك يتم نعمته عليكم ؛ لتسلموا، فإن لم يُسلموا فإنما عليك البلاغ، والمقصود: تسلية النبي على على عدم استجابتهم»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (النور:٥٤)، و(العنكبوت:١٨).

قال الطبري: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾: يقول: وما على محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته، ويؤدي إليكم ما أمره بأدائه إليكم ربه، ويعني بالبلاغ المبين: الذي يبين لمن سمعه ما يراد به ويفهم به ما يعني به (٢).

ب/ صفة الدعوة إلى الله:

من قوله تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم
 بٱلّتى هي أُحْسَنُ ۚ ﴾ (النحل: ١٢٥).

قال البغوي: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ بالقرآن ﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ يعني: مواعظ القرآن، وقيل: الموعظة الحسنة: هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل: هو قول اللين الرقيق من غير تغليظ ولا تعنيف، ﴿ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۱۸٥/۳).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۰/۱۳۸).

وَضَا الْبِي الْمُعَالِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مُ

هِيَ أَحْسَنُ ﴾: وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي: أعرض عن أذاهم، ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِمِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل: ١٢٥)»(١).

وقال الشنقيطي في الأضواء: «قوله تعالى: ﴿ وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الحج: ٦٧)، أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة: أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته، وطاعة رسله، وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم: أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه»(٢).

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَندِهِ مَسْبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ (يوسف:١٠٨).

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها، من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته، سبيلي وطريقتي، ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك، ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا، من اتبعني وصدقني وآمن بي» (٣).

<sup>(</sup>۳) «جامع البيان»: (۱۳/ ۸۰).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۹۰/۳).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (٢٩٨/٥).

# ضِفَانُ صَلِحًا لِللَّهُ عَلَيْ فَسَلِّلُلْ عَلَيْ فَهُ السِّئَالِ وَالنَّبُوعِ

- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَآدْعُ إِلَىٰ اللَّهِ مَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (القصص: ٨٧).

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ولا يصرفنك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربك يا محمد، هؤلاء المشركون بقولهم: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وادع إلى ربك، وبلغ رسالته إلى من أرسلك إليه بها، ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: يقول: ولا تتركن الدعاء إلى ربك، وتبليغ المشركين رسالته، فتكون ممن فعل فعل المشركين بمعصيته ربه وخلافه أمره»(۱).

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

♦ من قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلِّغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (النحل: ٨٢).

- في الجيء بالفعل: (تولوا) على صيغة الماضي:

وذلك لتسليته الإشارة إلى أنهم إن «أعرضوا عن الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك، فإنك قد بلّغت البلاغ المبين للمحجّة»(٢).

قال أبو حيان: «وفي ذلك تسلية له في وتخفيف ما كان يجده من عنادهم، فكأنه قيل: لست مسؤولاً عنهم، فلا يحزنك كفرهم»(٣).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲۷/۲۰).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢٤١/١٤).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٣٨/١).

وَعَمْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ

أحياناً يرد أمره تعالى لنبيه الله الله الله وتارة بالدعوة إلى الله وتارة بالدعوة إلى سبيله:

قال ابن تيمية على الله عنه الله عنه الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين:

أحدهما: المقصود المراد.

والثاني: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود، فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله، وتارة إلى سبيله سبحانه، هو المعبود المراد المقصود بالدعوة»(١).

\* من قوله تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ ﴾ (النحل: ١٢٥):

- حذف المدعوين للتعميم، قال الشوكاني: «﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث إلى الناس كافة»(٢).

- وعبر عن الشريعة بالسبيل «على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب، وهو الفوز الخالد، كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر، وهي استعارة متكررة في القرآن، وفي كلام العرب» (٣).

مــن قولــه تعــالى: ﴿ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١٣/ ١٥).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۹۲/۱۵).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (۲۰۳/۳).

# ضِفَانُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ

(القصص: ۸۷):

قال ابن عاشور: «والأمر في قوله: ﴿ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِلَكَ ﴾ مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل، أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إعذاراً لهم.

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملاً في الأكمل من أنواعه، أي أنك بعد الخروج من مكة أشد تمكناً في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل ؛ لأن تشغيب المشركين عليه كان يرنِّق (١) صفاء تفرغه للدعوة »(٢).

وقال الشوكاني: «﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ وفيه تعريض بغيره كما تقدم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون من المشركين بحال من الأحوال»(٣).

#### رابعاً: تمثل هاتين الصفتين في النبي ﷺ:

٢ - البلاغ الذي أمره به تعالى هو عام وشامل لكل مراحل حياة الإنسان:



<sup>(</sup>١) (يُرنِّقُ: يكدر، والرَّنْق: الكَدَر)، انظر: «لسان العرب»: (١٢٧/١٠).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۱۹٦/۲۰).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (١٨٩/٤).

وَعَالِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

في دنياه، وبرزخه، وآخرته، وفي كل شؤون الإنسان، ديناً ودنيا.

٣ – قام النبي عليه بمهمته في البلاغ على أتم وجه وأكمله عليه.

٤ - سلك النبي في إبلاغه الدعوة طريقين: الدعوة السرية، ومكث فيها ثلاثة عشر عاماً في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، ثم الدعوة الجهرية، عشر سنوات في المدينة، يبين لهم الشرائع في المدينة الشرائع الشرائع الشرائع المدينة المد

٥ - وسائل البلاغ(١) التي سلكها النبي عليه في فترة الدعوة السرية:

أ/ تارة كان يدعوهم للاجتماع ويستنفرهم له، كما فعل على حين أمره تعالى أن يبلغ عشيرته الأقربين.

ب/ وتارة كان يقوم بنفسه يصول ويجول في تجمعات الناس ونواديهم وأسواقهم ونسكهم، يبلغهم رسالات ربه، ويطلب أن يحموه؛ حتى يتسنى له إبلاغ رسالة الله على أكمل وجه.

ج/ وتارة يقوم بتكليف من أسلم بتبليغ من لم يسلم، كما أرسل مصعب بن عمير الله إلى المدينة.

٦ - كان من بلاغه في المدينة على أن بعث البعوث، وكلف الوفود القادمة
 عليه عليه بذلك، وكاتب على ملوك الأرض يبلغهم رسالة ربه.

٧ - وكان من بلاغه على أن بلغ القرآن، وذلك في مجالسه، وصلاته، وفتاواه، وقضاءه، ومدارسته إياه لأصحابه رضوان الله عليهم، بل وبعث به

<sup>(</sup>١) انظر: «أخلاق النبي ﷺ في الكتاب والسنة» للحداد: (١٠١٢/٢).



# ضِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَق

المعلمين والقراء لإبلاغه وتعليمه للناس في البلدان المجاورة.

٨ - وكان من بلاغه ﷺ أن بلَّغ السنة، فقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللهُ وَكَانَ مَن اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ إِلَّا وَحَى مُ يُوحَىٰ ﴾ (النجم: ٣-٤)، فكانت كل حياته سنة، على مرأى من أصحابه ومسمع، فبلغت إلينا كما نقلوها لنا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى.

9 - حرصه على تبليغ الدعوة إلى الناس حتى مع غيابه، أو موته فقال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١).

١٠ - بلَّغ رسول الله ﷺ كل شيء عن ربه حتى عتابه له، فقال تعالى:
 ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ (عبس: ١-٢).

11 - حرص رسول الله على البلاغ حتى في مرض موته ولحظات حياته الأخيرة، كما في حديث ابن عبّاسٍ على قال: «كشف رسول الله على الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال: «اللهم هل بلغت؟ ـ ثلاث مرات ـ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يراها العبد الصالح أو ترى له»»(٢).

١٢ - وفيما يلى أمثلة وشواهد على ما سبق من تبليغه على للأمة:

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود، (١/٣٤٨/ ح ٤٧٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، (١٢٧٥/٣ ح ٣٢٧٤).



- قال ﷺ: «إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً»(١).
- وعن ابن عباسٍ عن أنَّ رسولَ اللَّهِ على خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباسٍ عن فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(١).
- بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده

#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

ا — على المسلم أن لا يألو جهداً في التبليغ عن رسول الله على ، فليثابر ، وليجاهد في ذلك ، عرفاناً للنبي على بالجميل ، فقد جاهد إلى أن أُدْمِيَ على من أجل إيصال هذه الدعوة إلينا ، لننجو ونفوز بسعادة الدارين ، فالتبليغ عنه من

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، (۲۱۹/۲/ح ۱۲۵۲) واللفظ له، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربي والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (۱۳۰۵/۳/ح ۱۲۷۹).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء...، (١١١٣/٢/ - ١٤٧٥).

# ضِفَانُهُ إِللَّهُ كَالَيْهُ كَالْمُ كَالِّهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أقل القليل في حقه ﷺ.

٢ – على المسلم أن يزكى علمه بتبليغه.

٣ - من المعين على التبليغ: الحرص على عدم كتمان العلم وتذكر الوعيد
 في ذلك.

٤ - وجوب تحري الصدق والصحيح في التبليغ، واستحضار الوعيد في الكذب فيه.

٥ – لا يحقر الإنسان من المعروف شيئاً، فليبلغ ولو آية واحدة في حياته.

٦ - الحرص على استحضار النية، وإخلاصها لله تعالى، واحتساب الأجر في التبليغ.

٧ - في البلاغ الأجر العظيم ويدخل ولا شك تحت سن السنة الحسنة في الإسلام.





المبحث الرابع الإستشارة

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْ فَهُ لَلْ لَعَلَّهُ مُالِيِّنَا لِإِوْلِلنَّهِ قِ

## المبحث الرابع الاستشارة

#### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستشارة:

الاستشارة: استفعال من: (شور)، وهو أخذ الرأي.

قال ابن فارس: «(شَوَرَ): الشين والواو والراء: أصلان مطردان: الأول منهما: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر: أخذ شيء... قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب: شاورت فلاناً في أمري، قال: وهو مشتق من شُورِ العسل(۱)، فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره»(۲).

#### \* وُصِفَ النبي على السنشارة في:

- قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية:

#### ♦ في معناها:

في هذه الآية الأمر الصريح للنبي عليه بأن يشاور أصحابه، ولكن الخلاف



<sup>(</sup>١) أي: استخراجه من الوقبة، واجتناؤه، انظر: «لسان العرب»: (٤٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٢٢٧/٣).



بين المفسرين في الأمر الذي يشاور أصحابه في فيه، ما هو؟ ولماذا؟ على ثلاثة أقوال:

١ – قيل: في مكايد الحرب وعند لقاء العدو؛ تطييباً لنفوسهم، وتألفاً لهم
 على دينهم، قاله: قتادة والربيع<sup>(۱)</sup>، والحسن والضحاك<sup>(۲)</sup>.

٢ – وقيل: في ما حزبهم من أمر دينهم ؛ ليتبعه المؤمنون بعده، ويستنوا بفعله هيان بن عيينة (٣).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه، يُلاحظ أنها لا تضاد بينها، فكلها صحيحة متحققة، فالأولى الجمع بينها، والله أعلم.

وقد رجح الطبري ذلك، جامعاً بين الأقوال، فقال: «قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال:

إن الله على أمر نبيه على بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه؛ تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفاً منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته على يفعله، فأما النبي في فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (١٥٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق».

# ضِفَانُهُ إِلِينَاكِهُ عَلَيْ فَهِ لَلْمُعَلِّفَ فَهُ إِلْسَالِ وَالنَّبُوعَ -

حزبه من الأمور، بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق، وتَأُخِّ(۱) للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى فالله مسددهم وموفقهم»(۱).

- وقال السعدي على عن فوائد الشورى:

«﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:

- منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

- ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس ـ إذا جمع أهل الرأي والفضل، وشاورهم في حادثة من الحوادث ـ اطمأنت إليه نفوسهم ـ وأحبوه، وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.



<sup>(</sup>۱) وتَأَخُّ أي: تَحَرُّ للحق، من التَّوخِّي، قال ابن منظور: «والتوخي: بمعنى التحري للحق... ويقال: توخيت محبتك أي تحريت، وربما قلبت الواو ألفا فقيل تأخيت»، لسان العرب: (٣٨٢/١٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۵۳/٤).



- ومنها: أن في الاستشارة تنوير الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.
- ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله في وهو أكمل الناس عقلاً، وأغزرهم علماً، وأفضلهم رأياً: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ فكيف بغيره؟ »(١).
- والشورى غالبة في طبع أكثر البشر ذوي الفطر السليمة، ومتدرجة في أطوار تاريخ البشرية، وكتب التاريخ تزخر بذلك.

#### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ:

جاء الأمر الصريح بالمشاورة في سياق تدرج لطيف في الآية: حيث أمر أولاً بالعفو عنهم، ثم بعد ذلك استغفر لهم، فلما زالت عنهم التبعات، شاورهم:

قال أبو حيان: «أُمِرَ أولاً بالعفو عنهم، إذ عفوه عنهم مسقط لحقه، ودليل على رضاه على عليهم، وعدم مؤاخذته، ولما سقط حقه بعفوه، استغفر لهم الله؛ ليكمل لهم صفحه وصفح الله عنهم، ويحصل لهم رضاه ورضا الله تعالى، ولما زالت عنهم التبعات من الجانبين، شاورهم، إيذاناً بأنهم أهل للمحبة

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۱/١٥٤).



# ضِفَانُهُ إِللَّهُ عَلَيْ فَهُ لِللَّهُ الْمُنْعَلِّفُ ثُوا لِيَزَالِ وَالنَّبُوعِ .

الصادقة والخلة الناصحة، إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان معتقداً فيه المودة والعقل والتجرب»(١).

#### 

♦ لقد كان رسول الله على من أمتع الناس عقلاً، وأوفرهم ذكاء،
 وأسرعهم بديهة، وأجودهم تصرفاً، كل ذلك إلى جانب الوحي والتأييد من رب
 العالمين، ومع ذلك أمر أن يشاور أصحابه لفوائد، منها:

١ – أن يزداد رأيه قوة، إن وافقوه، ويقتنعون هم برأيه إن خالفوه لأن
 العبرة بقول المعصوم.

٢ - أن يعلم أصحابه أن يستنوا ويقتدوا بهديه في الشورى بعده فيها.

٣ - تعليمهم إشاعة روح الألفة والمحبة والتي تحصل بالمشاورة، بخلاف الوحشة التي تحصل بالاستبداد بالرأي.

مبدأ الشورى عند النبي على ظاهر في حياته وكتب السنة طافحة
 بالأحاديث والآثار في ذلك، ومنها:

- عن أنس «أن رسول الله على شاور الناس يوم بدر، فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إيانا تريد؟ فقال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا، فشأنك



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (۱۰٤/٣).

ضَفْ النَّبَحَ إِنَّا لَا يَعْلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يا رسول الله، فندب رسول الله على أصحابه، فانطلق حتى نزل بدرا»(١) الحديث.

- وفي الصحيح في حديث الإفك عن عائشة والت: «ودعا رسول الله؟ على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك (أهلك) ولا نعلم إلا خيراً، وأما على فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك» (١) الحديث.

- وبوب البخاري على فقال: باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى: ٣٨)، ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) «وأن المشاورة قبل العزم والتبين» لقوله: ﴿ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ أَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) «فإذا عزم الرسول على الله ورسوله»:

وشاور النبي على أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلم يلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله»(٣).

وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١١٢/٩).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۹/۳/ ح ۱۳۳۲)، وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة ح (۳۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، (٢٥٤/١ح ٤١٤١).

## ضِفَانُهُ صِلَّالِكُ مُ كَلِّي هُ كُلِّهُ الْمُعَلِّفَ ذُلِالِسِنَا لَهُ وَالنَّبُوعِ .

#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- ❖ تكون الشورى فيما يستشكل من الأمور، وفيما ترد عليه الاحتمالات،
   أما إذا وردت النصوص الواضحة، فلا مشورة بعدها.
- ♦ الشورى في الأمور الكبيرة، والتي تتعلق بمصير الأمة، كالحوادث، والنوازل، وعظائم الأمور التي تُساس بها البلاد، إنما تكون مِن جهة مَن بيده الحَلُّ والعقدُ من العلماء والولاة ومن دونهم.
- ♦ على المسلم أن يقتدي بالنبي ﷺ في الشورى، في ما يصلح لذلك من أمور، بحسب كان مكانه في المجتمع:

#### - فالحاكم مع محكوميه:

فإن له أكبر الأثر في نجاح المجتمع، وعصمته بإذن الله تعالى من الزلل والمزالق، والميل به عن الفساد، والرجوع به إلى الجادة، كلما حاد عن الصواب.

ورب الأسرة في بيته:

مع زوجه، وأولاده، فإن هذا له أكبر الأثر في التحام الأسرة، وتآلفها، وثقة الأولاد بآراءهم، وتحملهم للمسؤولية، وشعورهم بأن لهم مكانة مهمة في هذه الأسرة، مما يعود على الأسرة، وعلى شخصهم، بالنماء، فيشقون طريقهم للتميز والإبداع.

- والقائد والرئيس، مع مرؤوسيه، ومن يقودهم:

كبُر هذا المنصب، أو صَغُر، فإن ذلك يؤدي إلى سير العمل بتؤدة وتآلف،



وُنِفَ النَّهُ عَلَيْكُ النَّالِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

وبصيرة، نافذة إلى المصلحة العامة، فتسير الأمور كما ينبغي، وتشيع روح الألفة والمودة في المجتمع.

- ♦ لا يُستشارُ إلا من كان أهلاً لذلك، بعلم وحكمة، أو خبرة وفهم فيما يستشار فيه.
- ♦ المستشار مؤتمن، فليصدق، وليتحر إخلاص النصيحة، وإخلاص الشورى، بدون ميل للهوى، أو غلبة حقدٍ أو حسدٍ والعياذ بالله.





# الفصل الرابع صفاته عليه المتعلقة بالدعوة

#### وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: صفاته ﷺ داعياً.
- المبحث الثاني: هفاته ﷺ مربياً.

ضَفَانُهَا لِللَّهُ عِلَيْ وَسُلِّ اللَّهِ عَلَيْ النَّعُوعُ

#### الفصل الرابع

#### صفاته على المتعلقة بالدعوة

#### توطئة:

لما كان رسول الله على هو داعي الله.. ومبلغاً عباد الله.. لازم ذلك أن يتصف على بصفات مهمة هي محور هذه الدعوة ولبها، وهي التي تحث المدعوين إلى قبول الدعوة الإلهية،

ثم إذا هم دخلوا في المدعوة، وصاروا من أهلها، رباهم نبيهم على المحسن تربيتهم، وزكاهم وعلمهم، فأخلص تزكيتهم وتعليمهم.

وقد عرض القرآن الكريم هذه الصفات العظيمة أجمل عرض وأبلغه، بما يليق بمقام الرسول العظيم على المعلم ال

فلنبحر في بحر هذا الكتاب الكريم، لنجني من الآيات الكريمة، أنفس اللاّلئ الدعوية النبوية، والتي انحدرت من سيرته عندما كان..





# المبحث الأول صفاته ﷺ داعياً

#### وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: البشارة، والنذارة.
- المطلب الثاني: البياح، والتذكير.
- المطلب الثالث: الشهادة، والبراءة من المشركين.
- المطلب الرابع: الحرص على المؤمنين، والرحمة، والرأفة، واللين.
  - المطلب الخامس: الأسوة، والنور، والسراج المنير.

ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

#### المطلب الأول البشارة، والنذارة

#### أولاً: المعنى اللغوي للبشارة، والنذارة:

١ - المعنى اللغوي للبشارة:

البشارة: الخبر السار.

♦ قال ابن فارس: «(بَشَرَ): الباء والشين والراء: أصل واحد يدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال... ويقال: بَشَّرْتُ فلاناً أُبشِّرُهُ تَبْشيراً: وذلك يكون بالخير، وربما حمل عليه غيره من الشر، وأظن ذلك جنساً من التبكيت، فأما إذا أطلق الكلام إطلاقاً فالبشارة بالخير، والنذارة بغيره»(١).

♦ وقال الراغب: «ويقال للخبر السار: البشارة والبُشرى، قال تعالى:
 ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ۚ ﴾ (يونس: ٢٤)، وقال تعالى: ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِنِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (الفرقان: ٢٢)، ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَاهِيمَ بِٱلبُشْرَىٰ ﴾ (العنكبوت: ٣١)، ﴿ يَنبُشْرَىٰ هَنذَا غُلَمٌ ۚ ﴾ (يوسف: ١٩)، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ (العنكبوت: ٣١)، ﴿ يَنبُشْرَىٰ هَنذَا غُلَمٌ أَ ﴾ (يوسف: ١٩)، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ (العنكبوت: ٢١).

والبشير المبشر، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِمِ، فَٱرْتَكَ



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲٥١/١).

صِّفَالِكِي اللهِ اللهِي المُلاّلِي اللهِ المُلاّلِي المُلاّلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

بَصِيرًا ﴾ (يوسف:٩٦)»(١).

#### ٢ - المعنى اللغوى للنذارة:

- ♦ قال ابن فارس: «(نَذَر): النون والذال والراء: كلمة تدل على تخويف أو تخوف، منه: الإنذار: الإبلاغ ولا يكاد يكون إلا في التخويف... والنذير: المُنذر، والجمع: النَّدُر» (٢).
  - ♦ وقال ابن منظور: «والنذير: المُحَذِّر، فَعِيلٌ بمعنى: مُفَعِّل»(٣).
    - من الآيات التي وصف فيها على بالبشارة:
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (البقرة: ١١٩).
    - قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ ﴾ (المائدة: ١٩).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٨).
    - قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي لَكُر مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ ﴾ (هود: ٢).
  - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةٌ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (سبأ: ٢٨).
    - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ ﴾ (فاطر: ٢٤).
    - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفرقان:٥٦).
    - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الإسراء: ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٥/١٠١ ـ ٢٠٢).



<sup>(</sup>۱) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: (۱/٤٨).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٤١٤/٥).

## ضِفَانُهَالُهُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (الفتح: ٨).
    - ♦ ومن الآيات التي وصف فيها ﷺ بالنذارة:
- قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكُّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الأعراف: ١٨٤).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ ﴾ (هود: ١٢).
  - قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ (الحجر: ٨٩).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد:٧).
  - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الحج: ٤٩).
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِيرِثُ ﴾ (العنكبوت:٥٠).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ (سبأ: ٤٦).
    - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ (فاطر: ٢٣).
    - قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَّا مُنذِرِّ } (ص: ٦٥).
    - قوله تعالى: ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَّى إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (ص:٧٠).
      - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَناْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الأحقاف: ٩).
      - قوله تعالى: ﴿ بَلْ عَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ﴾ (ق: ٢).



## وَنَفَا النَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- قوله تعالى: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّين ﴾ (الذاريات:٥٠).
  - قوله تعالى: ﴿ هَنذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ (النجم:٥٦).
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَناْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الملك: ٢٦).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُعذِرُ مَن يَخْشَلها ﴾ (النازعات: ٤٥).

#### ثانياً: من أقوال المفسرين في آيات وصفه على بالبشارة والنذارة:

- في البشارة والنذارة: بم تكونان، ومن أهلهما؟

لم يختلف المفسرون في أن البشارة تكون بالجنة ، والثواب ، وأن النذارة تكون بالنار والعذاب ، وأن المبشرين هم أهل الطاعة ، والمؤمنون ، وأولياء الله ، وأن المنذرين هم أهل المعصية ، والكافرون ، وأعداء الله .

- وقال الطبري: «مبشراً من اتبعك فأطاعك، وقبل منك ما دعوته إليه من الحق بالنصر في الدنيا، والظفر بالثواب في الآخرة والنعيم المقيم فيها، ومنذراً من عصاك فخالفك، ورد عليك ما دعوته إليه من الحق بالخزي في الدنيا، والذل فيها والعذاب المهين في الآخرة»(۱).
- وقال البغوي: «قوله ﷺ: ﴿ بَشِيرًا ﴾ أي: مبشراً لأوليائي وأهل طاعتي بالعذاب الكريم، ﴿ وَنَذِيرًا ۚ ﴾ أي: منذراً مخوفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم»(٢).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: (۱۱۰/۱).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱/٥١٥).

## ضِفَانُهَالِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَعْ ﴿

- وقال الواحدي: «﴿ بَشِيرًا ﴾: مبشراً للمؤمنين، ﴿ وَنَذِيرًا ۗ ﴾: مخوفاً ومحذراً للكافرين»(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفتي البشارة والنذارة للنبي

- کثیراً ما قرنت الصفتان معاً له ﷺ.
- ♦ كشيراً ما تجعل البشارة والنذارة من أسمى غايات إرساله ﷺ،
   لذا تكررت كشيراً في القرآن: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَلْكَ شَهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (الفتح: ٨)
   ونحوها.
- ♦ الغالب عند اقترانهما تقديم البشارة على النذارة؛ لعموم الإنذار وخصوص التبشير لذا قيل: ﴿ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ على صيغة المبالغة دون (ومنذراً) مع أن ظاهر عطفه على (مبشراً) يقتضي ذلك، وقدم التبشير؛ لشرف المبشَّرين، ولأنه المقصود الأصلي إذ هو على رحمة للعالمين (٢).
- ♦ وقد تُقدم النذارة على البشارة، وذلك في آيات قلائل كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ (هود: ٢)، وذلك حيث يكون «التحذير من النار هو الأهم» (٣).



<sup>(</sup>۱) «الوسيط»: (۱/۹/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «روح المعاني» للألوسي: (٢٧/٤٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (١٤٩/٣).

ضِفْ النَّحَيْثُ النَّالِيُّ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

#### ♦ في متعلق البشارة والنذارة:

من خلال النظر في الآيات يتضح أن متعلق البشارة والنذاة:

١ - قد يطلق المتعلق بدون تحديد، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَالْحَقِ الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّلْحَالَةِ اللَّالَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢ – وقد يقيد بمعين، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن تَحْشَلَهَا ﴾
 (النازعات: ٤٥)، قال الشوكاني: «خص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار، وإن كان منذراً لكل مكلف من مسلم وكافر»(١).

٣ – وقد يطلق أحدهما ويقيد الآخر، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٨)، قال الشوكاني: «واللهم في: ﴿ لِقَوْمِ ﴾: متعلق بكلا الصفتين، أي: بشير لقوم، ونذير لقوم، وقيل: هو متعلق ببشير، والمتعلق بنذير محذوف، أي نذير لقوم يكفرون، وبشير لقوم يؤمنون» (٢).

♦ عند اقتران الصفتين معاً، فالنذارة في المكروه والبشارة في المحبوب<sup>(٣)</sup>.

♦ تأتي الصفتان أحيانا بأسلوب الحصر أو القصر، ولاسيما في النذارة،
 كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفرقان:٥٦)، وقوله: ﴿ إِنَّمَآ

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز»: (١٤٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۳۸۰/۵).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٢/٤/٢)، وانظر: «تفسير النسفي»: (٢/٥٠)، «التسهيل» لابن جزيء: (٢/٥٠).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيَسَالُ المَّعَلِّقَ ثَهَا الْعُوعِ

♦ كثيراً ما أفردت النذارة بالذكر دون البشارة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الحـج: ٤٩)، حيـث «الحـديث مـسوق إلى المشركين، و﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ نداء لهم»(٢).

♦ غالباً ما يُردف ذكر النذارة بالبيان، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُوالِلًا نَذِيرٌ مُوالًا مَا يُردف ذكر النذارة بالبيان، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُوالًا كَثِيرٍ:
 مُّبِينٌ ﴾ (الأعراف: ١٨٤)، وغيرها كثير:



<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر الوجيز»: (٤٣٦/٤)، و«فتح القدير»: (٦٨/٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر النسفی»: (۱۰۸/۳).

<sup>(</sup>٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٧٠/٤).



قال الرازي: «ثم أردفه بكونه مبيناً، ومعناه كونه آتياً في كل ذلك بالبيانات الشافية والبينات الوافية»(١).

#### رابعاً: تمثّل هاتين الصفتين في النبي ﷺ:

۱ – في حياته على مواقف كثيرة تشهد ببشاراته لأمته على ولأفراد من هذه الأمة، ومن ذلك:

حدیث أبي موسى الأشعري في الصحیحین من حدیث طویل، وفیه: «فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلت: على رسلك، ثم ذهبت فقلت یا رسول الله هذا أبو بكر یستأذن، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»، فاقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله یبشرك بالجنة» إلى أن قال: «فقلت: هذا عمر بن الخطاب یستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله الجنة» إلى أن قال: «فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان، فقلت: على رسلك، فجئت إلى رسول الله الخش فأخبرته، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصیبه»، فجئته فقلت: ادخل وبشرك رسول الله الحدیث به فجئته فقلت: ادخل وبشرك رسول الله الموى تصیبه»، فجئته فقلت:

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي هذا ، باب قول النبي هذا «لو كنت متخذاً خليلاً»: (۱۳٤٣/۳/ ح ۳٤١٧) واللفظ له، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان بن عفان ، (۱۸٦٧/٤/ ح ۲٤٠٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۱٦٨/١٩).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا النَّعُوعُ -

#### ٢ – وصَّى النبي عليه أمته بالتبشير والإبشار في مواطن عديدة منها:

- عن أبي هريرة عن النبي على قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُّلجة»(٢).
- عن عائشة على قالت: قال رسول الله على: «سدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدخِل الجنة أحداً عملُه، قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» (٣).

٣ - ثم هانحن نجد هذا البشير النذير، كيف يجمع بكل روعة وبراعة بين
 البشارة والنذارة، فينذر أمته على من أي خطر يحدق بها:

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب: الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، (٢٣٧٣/٥/ ٢١٠٢)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، (٢١٧١/٤/ ٢١٧١/٥) واللفظ له.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، (۲) (۱) (۱) (۲۸۷۳)، ومسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، (۱۷۳۳/۱۳۵۹) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب: الإيمان، باب الدين يسر، (١/٢٣/ح ٣٩).



- عن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم»... الحديث (١).
- قال ابن عمر على الله على ال
- عن أبي موسى عن النبي على قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا<sup>(٣)</sup> فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم، واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني، واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب: الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، (٢/٢٥/ ٥٩٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال: (۲۵۹٤/٦)، ومسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد: (۲۲٤٥/٤/ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «فأدلجوا»: أي ساروا من آخر الليل، انظر: «لسان العرب»: (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي: (٧٥٧٨/٥ ٢١١٧)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب شفقته على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم: (١٧٨٨/٤/ ٢٢٨٨) واللفظ له.

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

#### 

يا صباحاه ـ إلى أن قال ـ: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيً ؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً! قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب: تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام، فنزلت هذه السورة: ﴿ تَبَّتْ يَدَآلُ لِهَ لَهُ وَتَبّ ﴾ (المسد: ١)(١).

٥ - وهكذا كان نبينا هي البشير النذير، حتى في صفته عند أهل الكتاب
 قبل أن يبعث:

- عن عطاء بن يسار (٢) قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص (٣)

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان: «عبد الله بن عمرو بن العاص... كنيته: أبو محمد وقد قيل أبو نصر كان بينه وبين أبيه ثلاث عشرة سنة، وكان قد أسلم قبل أبيه، وشهد مع أبيه صفين، وكان يسكن مكة، ثم خرج إلى الشام وأقام بها، ومات بمصر ويقال إنه مات بعجلان قرية من قرى الشام، بالقرب من غزة من بلاد فلسطين... سنة ثلاث وستين، وكان له يوم مات: ثنتان وسبعون سنة، وقد قيل: سنة خمس وستين، ومنهم من يزعم أنه مات سنة تسع وستين، والأول أصح»: «الثقات»:=



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِتَ ﴾، (١٧٨٧/٥ / ٤٤٩٢)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِتَ ﴾، (١٩٣/١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حبان: «عطاء بن يسار، أبو محمد، مولى ميمونة زوج النبي .... وكان صاحب قصص وعبادة وفضل، مات سنة: ثلاث ومائة، وكان مولده سنة تسع عشرة وكان موته بالإسكندرية وبها دفن وكان له يوم مات أربع وثمانين سنة»: «الثقات»: (۱۹۹/۵).

وَمُنْ الْأَوْلِي الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُولِيلِيِّ الْمُولِيلِيِّ

قلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة؟ قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥) وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل»... الحديث (۱).

# خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في ضوء هاتن الصفتن:

- ♦ على الداعية أن يعجل بتبشير المرء إذا رآه على ما يوجب البشارة،
   لتكون له حافزاً على الطاعة، وطريقاً للاستزادة في الخيرات.
- ♦ وعليه أن ينذر من يراه على حال موجبة للإنذار، فهذا من سن السنة الحسنة، والدعوة إلى الله تعالى.
- ♦ على المرء التأسي بالنبي ﷺ ففي إنذاره الأمة دليل على كمال شفقته ورحمته بالأمة.
- ♦ لابد للمنذِر من أن يراعي حالة الناس ويهتم بأمر المخاطبين الذين قد يحتاجون إلى الإنذار والتخويف، وإلى التبشير بالجنة وثواب الله أحياناً، وإليهما معاً في أحيان أخرى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، (٢٠١٨ح ٢٠١٨).



<sup>=(</sup>٣/١٠٢.١١٢).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّا لِلهَّ عَلَّا فَهُ إِللَّهُ وَعَ

- للبشارة فوائد عديدة (١) منها:
  - ١ حصول الفرج بعد الشدة.
- ٢ انشراح الصدر وسعادة القلب، فكم تجلب الطمأنينة وسكون النفس،
   وترفع الروح المعنوية.
  - ٣ سبب لاستقرار النفس وراحة البال.
  - ٤ حب المبشَّر لمن يبشِّره، واستئناسه به.
    - ♦ وللنذارة فوائد عديدة (٢) منها:
  - ١ النذارة تبرئ ساحة المنذِر من المسؤولية تجاه الآخرين.
    - ٢ قبول الإنذار دليل على خشية المنذر، واتباعه الحق.
      - ٣ فيه اقتداء بالنبي عِلْمُهُمَّا.
      - ٤ المنذِر مؤتمن على قومه حريص عليهم.
  - ٥ فيه انقطاع عذر الكفار والمنافقين وإقامة الحجة عليهم.





<sup>(</sup>۱) بتصرف من: «نضرة النعيم»: (۵۷٥/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نضرة النعيم»: (٥٧٥/٣).



#### المطلب الثاني البيان، والتذكير

#### أولاً: المعنى اللغوي للبيان والتذكير:

١ - المعنى اللغوي للبيان:

البيان: الوضوح.

قال ابن فارس: «(بَينَ) الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بعد الشيء وانكشافه... وبان الشيء وأبان إذا اتضح»(١).

#### ٢ - المعنى اللغوي للتذكير:

التذكر: ضد النسيان.

قال ابن فارس: «الذال والكاف والراء: أصلان عنهما يتفرع كلم الباب... والأصل الآخر: ذكرت الشيء: خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك على ذُكْرِ بضم الذال: أي لا تنسه (٢٠).

♦ من الآيات التي وصف فيها ﷺ بالبيان:

- قوله رَجَالً : ﴿ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (الزخرف: ٢٩).
- وقوله ﷺ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٣٥٨/٢).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۷/۱).

## ضِّفَانُصَّلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلِّلُ المَّعَلِّقَ ثُهَا النَّعُوعُ

تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١ (البينة: ١-٢).

وغيرها من الآيات التي وصف فيها بالإنذار المبين على ما مر في المطلب السابق:

- كقوله رَجُكُ : ﴿ أُوَلَمْ يَتَفَكُّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الأعراف: ١٨٤).
  - وقوله عَجْكَ: ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (الحجر: ٨٩).

وغيرها.

- ♦ ومن الآيات التي وصف فيها ﷺ بالتذكير:
- قوله رَجُالًا: ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (الغاشية: ٢١).
- وقوله عَجُكْ : ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: ٥٥).
- وقوله رَجُك : ﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ (الطور: ٢٩).
  - وقوله وَ الأعلى: ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ (الأعلى: ٩).

#### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفتي البيان والتذكير للنبي عليه:

١ – آيات وصفه عليه بالبيان:

في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (الزخرف: ٢٩):

- في معنى: الرسول المبين:

اتفق المفسرون على أن الرسول المبين هنا هو النبي على الاقول



ضِفْهُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ

السمعاني(١) بأنه القرآن وهذا بعيد جداً عن لفظ الآية وسياقها، والله أعلم.

- اختُلِف في الشيء المبين ما هو؟ على أقوال:
- ١ أنه على يبين لهم بالحجج أنه مرسل من الله (٢).
  - ٢ أنه على يبين الأحكام والتوحيد (٣).
- ٣ أن المعنى: أنه على ظاهر الرسالة واضحها (١٠).
- ٤ أن المعنى: أنه علي يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين (٥٠).
- ♦ وواضح مما سبق أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، حيث بيَّن ﷺ كل
   ذلك وزيادة على ذلك، كما كانت رسالته واضحة وضوح الشمس رابعة النهار.
- ومن أهم الآيات التي تدل على هذه الصفة للنبي على هي قوله تعالى:
   ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِن ٱللهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَرَةً ﴾ (البينة: ١- ٢).
  - اختلف المفسرون في المراد بالبينة على أوجه:
    - ا أن المراد: القرآن، قاله قتادة $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم»: (١٠/٣٥٥)، «جامع البيان»: (٢٦٢/٣٠)، =



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير السمعاني»: (۹۹/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٦٤/٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٤/٧١)، «تفسير أبي السعود»: (٤٥/٨)، «روح المعاني»: (٧٧/٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصادر السابقة»، و«فتح القدير»: (٤/٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير القرطبي»: (٨٢/١٦)، «فتح القدير»: (٥٥٣/٤).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهِ عَلَّهُ مَا الْحُوعِ

- ٢ أن المراد: محمد على بذاته، وأنه أتاهم بالقرآن (١١).
  - ٣ أن المراد: بيان الحق وظهور الحجج ٢٠٠٠.
- وأجمع الأقوال والله أعلم هو: القول الثاني، لأنه يشمل الأول،
   ويترتب عليه الثالث.

#### والذي يؤيده عدة أمور:

- ١ الرفع في لفظ: ﴿ رَسُولٌ ﴾ ، على أنه بدلٌ من ﴿ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ " .
- ٢ «يدل على أن البينة محمد على أن البينة محمد الله فسرها وأبدل منها» (1).
- ٣ فإن قيل: إن هذا لا يستقيم، بحجة أن لفظ البينة مؤنث، فكيف تفسر ويبدل منها بالمذكر (رسول)؟ فالجواب: أن البينة قد تُذكَّر (٥٠).
- ♦ وقد جمع بينهما البيضاوي حيث قال في المراد بالبينة: «معجزة الرسول بأخلاقه، والقرآن بإفحامه من تحدى به» (٦).



<sup>= «</sup>تفسير السمعاني»: (٦/٦٣/١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲٦٢/٣٠)، «الوسيط»للواحدي: (۱۲۲۱/۲)، «تفسير السمعاني»: (۲٦٣/٦)، «معالم التنزيل»: (٥١٣/٤)، «تفسير ابن كثير»: (٥٣٨/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النكت والعيون»: (٣١٦/٦).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (٥٠٧/٥)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٩٥/٨).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير»: (٥/٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير القرطبي»: (١٤٢/٢٠).

<sup>(</sup>٦) «تفسير البيضاوي»: (٥/٥١٥).

وَيُفَالِكُ فِي الْمُعْلِقِينِ إِلَّالِهِ الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينِ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينِ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينِ فِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ وَالْمِنْ لِلْمِنْ أَلِي الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِلِينِ الْمُؤْلِقِينِ وَالْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنِينِ وَالْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْمِينِ الْمُؤْلِقِينِلِمِلِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ لِلْمِلْلِلِيلِيلِيلِيلِي ا

و «البينة تصدق على الجميع، كما تصدق على المجموع، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا رسول إلا برسالة تتلى، ولا رسالة تتلى إلا برسول يتلوها (١٠). ٢ — التذكير:

- في قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (الغاشية: ٢١):
- ♦ لا خلاف بين المفسرين في أن تذكيره ﷺ أمته هو وعظه لهم، وتخويفه
   إياهم، وأنه ليس عليه إلا ذلك، وأن لا ييأس من إعراضهم:
- قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: فذكر يا محمد عبادي بآياتي، وعظهم بحججي، وبلغهم رسالتي؛ ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ يقول: إنما أرسلتك إليهم مذكراً لتذكرهم نعمتى عندهم وتعرفهم اللازم لهم وتعظهم»(٢).
- وقال السعدي: «أي: ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث مسيطراً عليهم، مسلطاً، ولا موكلاً بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك، فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِجُبَّارٍ ۖ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن مَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (ق:٥٤)»(٣).
  - ♦ وكما هو معلوم أن الأمر بالتذكير، كان قبل الأمر بالقتال:
- قال السمرقندي: «﴿ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾: يعني فذكر يا محمد

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٩٢٣).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٤٣/٩ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۲۲/۳۰).

## ضِفَانُهَ لِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُوالِمِلْعِلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

وخوفهم بالعذاب في الآخرة، ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ يعني: مخوف بالقرآن، ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (الغاشية: ٢٢): يعني بمسلط تجبرهم على الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال»(١).

وقال ابن الجوزي: «فذكر: أي عظ، ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ أي: واعظ،
 ولم يكن حينئذ أمر بغير التذكير (٢).

♦ ولعل مما يؤيد هذا، أن الآية مكية، حيث كانوا قد نهوا عن القتال في مكة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرّبِكُوةَ ﴾ ...الآية (النساء: ٧٧)، قال الحافظ ابن كثير: «كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة، مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً؛ لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما يكن الأمر ومنعة وأنصار» (٣).



<sup>(</sup>۱) «بحر العلوم»: (۵۵۳/۳).

<sup>(</sup>۲) «زاد المسیر»: (۹/۰۰۱).

<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن کثیر»: (۱/۲۲۵).

وقد ورد هذا صريحاً في حديث جابر عن: قال عن: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله على ا

قال النووي: قوله: ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن على أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال(٢).

♦ وفي قوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: ٥٥):

لا خلاف بين المفسرين من أن المذكّر هنا هو النبي ، وأن المراد بتذكيره أمته هو وعظهم، بينما اختلف في المذكّرين من هم؟ على قولين:

١ - فقيل المراد بهم: من آمن من قومه، بأن الذكرى تنفعهم وتزيدهم بصيرة في الدين. قاله الكلبي (٣).

٢ - وقيل بل المراد بهم: كفار مكة، وأنها تنفع من كان في علم الله أنه سيؤمن. قاله مقاتل (٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم التنزيل»: (٢٣٥/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٢٤١/٥)، «تفسير أبي السعود»: =



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...(٦٨٤/-٢١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۲۱۱/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٢٣٥/٤)، «فتح القدير»: (٩٢/٥).

## ضِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُو عَلَّا عَلَيْكُو عَلَّا عَلَيْكُوا

♦ ولا شك أن تذكيره ﷺ شامل المؤمنين والكافرين، ولكن العبرة بالذين ينتفعون بهذا التذكير، وأن لا يَترُكَ ﷺ تذكيرهم، حيث «لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن، فقال: ﴿ وَذَكِرٌ قَإِنَّ الدِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾" (١).

روى ابن أبي حاتم عن علي قال: لما نزلت: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ (الذاريات: ٥٤): لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي قلله بالتولي عنا، فنزلت: ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فطابت أنفسنا (٢).

♦ في قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ (الأعلى: ٩):

♦ مسألة: إن قال قائل: كيف قال: ﴿ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾، وهو مأمور
 بالتذكير على العموم نفعت أو لم تنفع؟

وبما قاله المفسرون في الجواب عن ذلك:

أ/ قيل: هناك محذوف، والتقدير: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله تعالى: ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ ﴾ (النحل: ٨١)(٣).

ب/ فيه ذم للمذكَّرين، واستبعاد تأثير تذكيره فيهم، قال أبو السعود: «هـو

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٤٦٧/٤)، «تفسير أبي السعود»: (٤٦/٩).



<sup>=(</sup>٨/٤٤/)، «فتح القدير»: (٩٢/٥).

 <sup>«</sup>فتح القدير»: (٩٢/٥).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم»: (١٠/ ٣٣١٣).

وَنَفَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ذم للمذكّرين، وإخبار عن حالهم، واستبعاد لتأثير التذكير فيهم، وتسجيل عليهم بالطبع على قلوبهم»(١).

ج/ أن فيه إشارة للنبي على بأن يخص بالتذكير من ينتفع بالذكرى، حيث «لما أن رسول الله على طالما كان يذكرهم، ويستفرغ فيه غاية المجهود، ويتجاوز في الجدكل حد معهود، حرصاً على إيمانهم، وما كان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يخص التذكير بمواد النفع في الجملة، بأن يكون من يذكره كلاً أو بعضاً بمن يرجى منه التذكر، ولا يتعب نفسه في تذكير من لا يورثه التذكير إلا عتواً ونفوراً من المطبوع على قلوبهم، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن مَخَافٌ وَعِيدِ ﴾ (ق:٥٤)، وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن فَرَدًا ﴾ (النجم: ٢٩)»(٢).

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفتي البيان، والتذكير للنبي

١ – من قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّيِنٌ ﴾ (الزخرف: ٢٩): في وصف الرسول ﷺ بالمبين: يقول ابن عاشور: «وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل: فقد جاءتكم البينة، على حد قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمٍ

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود»: (٩/٩٤).

## ضِفَانُهَ لِاللَّهُ عِلَيْ وَسُلِّا لِلهَ عَلَّهَ رُبِاللَّهُ عَالَمٌ اللَّهُ عَوْقًا

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ (المائدة: ١٩)»(١)

٢ – من قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيْهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴾ (البينة: ١):

لفظ الإتيان مضارع، بينما معناه في الماضي، وذلك لسببين:

١ - باعتبار حال المحكي لا باعتبار حال الحكاية، كما في قوله تعالى:
 ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ (البقرة: ١٠٢) أي: تلت (٢).

Y -لتجدد البيان في كل وقت بتجدد الرسالة والتلاوة $^{(7)}$ .

٣ - من قوله تعالى: ﴿ رَسُولٌ مِّنْ ٱللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٠١):

- لم يذكره تعالى بأسلوب الإضافة فلم يقل: رسول الله يتلو ـ أو الذي يتلو ـ صحفاً مطهرة وذلك لفائدة، وهي: الإشعار بعظمة هذا الرسول(1).

خرما أتت صفة البيان للنبي بعد صفة النذارة، للإلماح بأن إنذاره على بين واضح، لا يحتمل مع وضوحه التراخي في الاستجابة للإنذار.

٥ - الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ لفائدة:

وهي: ترتيب ما بعدها على ما قبلها، والأمر له على بالدوام على تذكيرهم وأن لا يؤيسه إصرارهم على الإعراض وعدم استجابتهم لمواعظه،

<sup>(</sup>٤) انظر: «التحرير والتنوير»: (٤٧٦/٣٠)، «نظم الدرر» للبقاعي: (٤٩٦/٨).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۰/۵۷۰ ـ ۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير أبي السعود»: (۹/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٨/٢٩٤).



وتثبيته بأنه لا تبعة عليه من عدم إصغائهم إذ لم يُبعث مُلجئاً لهم على الإِيمان، فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام (١).

#### ٦ - القصر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ لفائدتين:

أ/ تعليل للأمر بالدوام على التذكير.

ب/ فيه تطمين لنفس النبي على لما فيه من الإشارة إلى عدم تقصيره في تذكيرهم (٢) على المادة الما

#### رابعاً: تمثل صفتي البيان، والتذكير في النبي ﷺ:

إن سيرة النبي على كلها تشهد بأنه بين لأمته أمور دينهم ودنياهم أتم البيان، ولم يترك سبيلاً لتذكيرهم إلا ذكرهم بها على، وكم زخرت كتب صحيح السنة، وصحيح السيرة، بدلائل بيانه وتذكيره لأمته على، تارة من باب إنفاذ الرسالة والتبليغ والدعوة، وتارة لبيان ما تحتاج إليه الأمة في أمر دينها ودنياها، وتارة من باب الشفقة والحرص والرأفة بهذه الأمة، وتارة للرجال، وللنساء تارة، وتارة للعبيد، وللإماء تارة، وتارة للأطفال واليتامى، وتارة في العبادات، والمعاملات، والعلاقات، والعادات، حتى في الدعابة والمزاح بل حتى في أخص الأمور بين الرجل وزوجه، بل وبينه وبين نفسه، بين فأوضح البيان، وذكر ووعظ في فأبلغ الذكرى وأبلغ الموعظة، ونصح فأسدى النصيحة، البيان، وذكر ووعظ في فأبلغ الذكرى وأبلغ الموعظة، ونصح فأسدى النصيحة،

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»: (۳۰٦/۳۰).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التحرير والتنوير»: (۳۰٦/۳۰).

فكان بحقّ: الأب، والزوج، وكان المعلم والمربي، وكان القائد والحاكم، حتى قال عَلَى الله الله الله والمربي، وكان القائد والحاكم، حتى قال عَلَى الله والمربي المحمّة والمحمّة وال

وفيما يلي نخبة يسيرة تذكرنا ببيانه على الأمته وتذكيره إياهم:

◄ حديث العرباض بن سارية ﷺ قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ الفجر، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت لها الأعين، ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا، قال:

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: «العرباض بن سارية السلمي، يكنى أبا نجيح، كان من أهل الصفة، سكن الشام ومات بها سنة خمس وسبعين، وقيل بل مات في فتنة ابن الزبير»: «الاستيعاب»: (١٢٣٩/٣).



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (۱۳/۲).

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة»(١).

♦ عن أبي هريرة أن رسول الله الله الله قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»(٢).

♦ وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: دلني على عمل يدنيني من الجنة، ويباعدني من النار، قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم»، فأدبر الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب: الأدب، باب فضل صلة الرحم، (٢٢٣١/٥ ٥٦٣٧)، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان باب الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، (٢٣١/١) واللفظ له.



<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده: (۳۷۳/۲۸ - ۱۷۱۱٤)، وابن ماجه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، (۲٤۷۹ / ۲٤۶۹)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في الحاشية: «حديث صحيح، ورجاله ثقات \_ ونقل قول الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة» (۳۷۳/۲۸ ـ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب: الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، (١/٢١٩/-٢٥١).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَوْقًا

♦ وقال رسول الله ﷺ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تعابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم»(١).

♦ وهذا ابن مسعود ﷺ يبين لنا منهج النبي ﷺ في تذكير أصحابه ووعظهم «فعن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أمّا إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني لأتخولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا بها مخافة السامة علينا»(٢).

◄ حتى في آخر لحظات حياته، وهو يبين ويذكر في فعن على قال:
 كان آخر كلام رسول الله في: «الصلاة الصلاة الصلاة )، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» (٣).

خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على في ضوء هاتن الصفتن:

١ - هناك أصل عظيم لهاتين الصفتين في سنة النبي عظيم حيث قال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن صحبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، (٧٤/١- ٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة، (١/٣٩/ح ٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده: (٢٤/٢/ح٥٨٥)، وابن ماجه، أبواب الوصايا، باب: وهل أوصى رسول الله هي ، (٢٦٩/ح٢٦٨)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في حق المملوك، (١٦٠٠/ح٢٥٥)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في الحاشية: «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أم موسى سُريَّة علي، فقد وثقها العجلي، وقال الدارقطني: حديثها مستقيم، يُخَرَّج حديثها اعتباراً» (٢٤/٢).



«الدين النصيحة»، قلنا لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»(١).

قال النووي: «وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل»(٢).

Y — لا تزال الأمة بخير مادام فيها من يقوم بالبيان والتذكير، والنصيحة والموعظة، ولكن على هدي النبي في العالم الحق هو الذي يبين للناس ويذكرهم بقول الله، وقول الرسول في وأقوال السلف الصالح، وتربية العامة كباراً وصغاراً على التمسك بالتوحيد والسنة، لا بالأساليب البدعية والتي كثرت وتنوعت في زماننا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعلى العامة عموماً وطلبة العلم خصوصاً الالتفاف حول العلماء وأن يؤخذ العلم عمن هو أهل له، لا ممن أحسن منطقه، وأساء مورد علمه، فشتان بين هذا وذاك، والله المستعان.

٣ – على المرء أن يحب النصيحة، ويفرح بها، لاسيما إذا كانت على وجهها، «وقد كان بعض الصالحين يقول: أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبي، وقد كان عمر بن الخطاب على يقول: ويأمر الإخوان بذلك: «رحم الله

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۳۹/۲).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، (١/٧٤/ح ٥٥).

## ضِفَانُكُمُ لِاللَّهُ عَلَيْ وَسُلِّا لِلبَّعَلِّقَ ثُهَالِكُ عُوعٌ

امرءاً اهتدى إلى أخيه عيوب نفسه ١١٥٠).

٤ – على من يقوم بالنصح والتذكير، أن يكون أهلاً لذلك، وأن يحسن الموعظة، وأن يتأدب بآدابها، والتي منها النصيحة سراً بينه وبين المنصوح، لا أن يقرعه بها في الملأ.

#### ٥ – من الحِكُم في البيان والتذكير:

♦ أشار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٢) وَالله إلى بعض حِكَم التذكير، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات:٥٥) حيث قال عنها:

«فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي: رجاء انتفاع المذكر به؛ لأنه تعالى قال هنا: ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ تَعالى قال هنا: ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴾.

ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: ﴿ قَالُواْ مَعَّذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَالنَّهِي عَن المنكر، والأعراف: ١٦٤).

ومن حكم ذلك أيضاً: النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ



<sup>(</sup>۱) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (٣٧٠/٢).

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته ص: (۱۷).

ضَفَّا النَّحَ إِنَّا النَّالِيَّةِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ

حُجُّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (النساء: ١٦٥)» (١)

#### ٦ - ومن فوائد البيان والتذكير:

أ/ إشاعة روح الألفة والمحبة بين المسلمين، وذلك إذا اقتدى المسلم بنبيه في حسن البيان، وحسن التذكير، لا الإساءة فيهما.

ب/ بهما يتحقق التعاون على البر والتقوى ، كما أمر الله تعالى.

ج/ فيهما دليل على حب المؤمن لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له، ما يكرهه لنفسه.

د/ بهما تشاع الفضيلة، وتستر الرذيلة، فيصلح المجتمع الإسلامي، وتستقر حياة أفراده.

٧ - إن العالم الرباني، إذا بيَّنَ بدعة مبتدع، أو خطأ مخطئ، فإن هذا من النصيحة الواجبة لا من الغيبة المحرمة.



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٤٤٣/٧).



## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

#### المطلب الثالث الشهادة، والبراءة من المشركين

«إن النفوس تتهالك على مثل هذا الشاهد الذي جاء بالشهادة في هذه الدنيا وهو وحيد منفرد، ثم ارتحل منها وحوله جم غفير وجمع حاشد من الشهداء على الناس، والحقيقة أن الله أطلع الناس على ميزة بارزة، وسمة ظاهرة للنبي حين وصفه بالشاهد والشهيد»(١).

- قال ابن عمر في الولاء والبراء: «أحِبَّ في الله، وأبغِضْ في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنك لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، حتى يكون كذلك»(٢).

#### أولاً: المعنى اللغوي لصفتي: الشهادة، والبراءة من المشركين:

#### ١ - المعنى اللغوي للشهادة:

- قال ابن فارس: «(شَهَد): الشين والهاء والدال: أصل يدل على حضور، وعلم، وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه.

من ذلك: الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم



<sup>(</sup>۱) «رحمة للعالمين» لصفي الرحمن المباركفوري: (٣٧٦/٢).

<sup>(</sup>۲) «حلية الأولياء» للأصبهاني: (١/٣١٢).

## 

والإعلام، يقال: شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً»(١).

#### ٢ - المعنى اللغوي للبراءة:

قال ابن فارس: «(بَراً): فأما الباء والراء والهمزة، فأصلان إليهما ترجع فروع الباب، أحدهما: الخلق... والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك: البُرْء، وهو السلامة من السُّقْم، يقال: بَرِئْتُ وبَراً ثُنُ... وأهل الحجاز يقولون: أنا بَراءٌ منك، وغيرهم يقول: أنا بَرِئٌ منك... ومن ذلك: البراءة من العيب والمكروه»(٢).

♦ من آيات وصفه ﷺ بالشهادة:

#### ♦ مما جاء بلفظ: (شاهداً):

- قوله رَجُكْ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلنَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥).
  - قوله ﷺ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفتح: ٨).
  - قوله عَجْكَ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنهِدًا عَلَيْكُرْ ﴾ (المزمل: ١٥).
    - ♦ ثما جاء بلفظ: (شهيداً):
- قوله رَجَالًا: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ (البقرة: ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٢٣٦/١).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۲۱/۳).

## ضِفَانُهَمِّ لِمَالِكَانُهَا لِيُرْسِلُ الْمُعَلِيِّ فَأَلِمُ اللَّهُ وَعِيرًا اللَّهُ وَعِيرًا اللَّهُ وَعِير

- قوله عَجَالٌ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء: ١٤).
- قوله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتُؤُلَآءٍ ﴾ (النحل: ٨٩).
- قوله وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ
  - من آيات وصفه ﷺ بالبراءة من المشركين:
  - قوله رَجُالًا: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ الْمُ مُثِّرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٩).
- قوله عَجَكَ : ﴿ وَأَذَانٌ مِّرَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ (التوبة: ٣).
  - قوله عَجْك : ﴿ أَنتُم بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيَّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (يونس: ٤١).

ثانياً: من أقوال المفسرين في صفتي: الشهادة، والبراءة من المشركين في حق النبي على المناهاة عن المشركين المناهاة عن المناهاة عن

١ - الشهادة:

وصف الله عَجْكُ نبيه عِنْكُمْ في كتابه الكريم بالشاهد، والشهيد:

أ/ في وصفه عليه بالشاهد:

- قوله رَجُلُك: ﴿ يَتَأَيُّهُمُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥).



- وقوله عَجْكَ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفتح: ٨).

لا خلاف بين المفسرين في أن الشاهد هنا هو النبي على ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس على قال: «الشاهد نبى الله»(١).

وأما المشهود به فالجمهور منهم على أنه على أنه السهد بإبلاغه الرسالة لأمته، قاله: قتادة (٢).

- من قوله عَجْكُ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنهِدًا عَلَيْكُمْ ﴾ (المزمل: ١٥).
- لا خلاف بين المفسرين في أن المراد بالشاهد في هذه الآية هو النبي عليها.
  - والجمهور منهم على أن المشهود به هو التبليغ، والإيمان والكفر.

وتشهد لهذا بعض آيات شهادة الأنبياء على أمهم بالتوحيد والكفر، والنبي من جملة الأنبياء، من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ حَجِّمَعُ اللهُ ٱلرُسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُحِبَتُم ۗ ﴾ (المائدة: ١٠٩): قال الإمام أحمد: «(أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول: ماذا أجبتم في التوحيد؟...»(٣).

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤذَن لِلَّذِينَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤذَن لِلَّذِينَ كَالَ أُمَّةٍ مَه يَسْتَعْتَبُونَ ﴾ (النحل: ٨٤)، ووجه الدلالة: أنه تعالى أخبر أنه بعد الشهادة عليهم لا اعتذار لهم ولا استعتاب، مما يدل على أن الشهادة كانت

<sup>(</sup>٣) «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد: (١٣/١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم»: (٩٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (١٨/٢٢)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٢/٢٥).

## ضِفَانُهَا لِمَالِكُمُ عِلْيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلّ

عليهم وضدهم، ولا يكون ذلك إلا بفضائحهم من كفرهم ونحوه، والله أعلم.

قال السعدي برقيق : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ يسشهد عليهم بأعمالهم، وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثه الله، أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم: الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. ﴿ ثُمَّ لاَ يُؤذَن لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلان ما هم عليه، اعتذار كاذب، لا يفيدهم شيئا، وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا، ليستدركوا، لم يجابوا، ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد، الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال، من حين يرونه، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى، ويوقفون عليها ويقرون بها، ويفتضحون»(١).

فقال الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره إنا أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا شاهداً عليكم، بإجابة من أجاب منكم دعوتي، وامتناع من امتنع منكم من الإجابة، يوم تلقوني في القيامة»(٢).

- وأما المشهود عليهم ففيهم قولان:

١ - جمهور المفسرين على أنهم كفار العرب وأهل مكة خاصة (٣).

<sup>(</sup>٣) وممن قال بذلك: البيضاوي في تفسيره: (٤٠٧/٥)، والنسفي في المدارك: (٢٩٢/٤)، والخازن في لباب التأويل: (١٦٩/٧)، وابن كثير في تفسيره: (٤٣٩/٤)، وأبي السعود في تفسيره: (٥٢/٩).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (١٤٦).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۳٦/۲۹).

ضِفْ النَّحَادُ النَّالِيُّ اللَّهِ ال

٢ - وقيل: جميع الناس أو جميع كفار العرب من أمته على (١٠).

♦ والذي تميل إليه النفس هو القول الأول، أي أن المراد بالمشهود عليهم في
 آية المزمل، أنه ﷺ يشهد على كفار العرب وأهل مكة خاصة ؛ لأن هذا الذي
 يتسق والسياق الذي أتت فيه الآية، قبلها وبعدها:

- قبلها: حيث أتت الآية بعد أمره على بهجرهم، وتوعده تعالى لهم بقوله: ﴿ وَٱلْكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرْ قَلِيلاً ﴾ (المزمل: ١١)، فكان الكلام عنهم.

- وبعدها: حيث انتقل الحديث في نفس الآية وما بعدها إلى الكلام عن إرسال موسى هي إلى فرعون، وإنما كان موسى مرسلاً إلى قومه خاصة، فناسب أن يكون الحديث قبلها عن كفار مكة خاصة، والله أعلم.

ب/ وفي وصفه على بالشهيد:

من قوله ﷺ: ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾
 (البقرة: ١٤٣).

قال الطبري: «فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا: عدولا (لتكونوا) شهداء لأنبيائي ورسلي على أعمها بالبلاغ، أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أعمها، ويكون رسولي محمد شهيداً عليكم، بإيمانكم به ويما جاءكم به من عندي»(٢).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٨/٢).



<sup>(</sup>۱) وممن قال بذلك: الطبري في تفسيره: (١٣٦/٢٩)، والشوكاني في: «فتح القدير»: (٣١٨/٥).

# ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيَسْأَلُولَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَالَّا

من قوله ﷺ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِفْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ
 شَهِيدًا ﴾ (النساء: ٤١).

- لا خلاف بين المفسرين في أن المراد بـ (شهيد) الأولى: رسول كل أمة يشهد عليها بتبليغ الرسالة، وأن المراد بـ (شهيداً) الثانية: هو الرسول عليها
  - أما المشهود عليهم من قبل الرسول عليه ففيهم قولان:
    - ١ أنه ﷺ يشهد على أمته (١).
    - ٢ أنه على الرسل في أعهم (٢).

♦ والحقيقة أن كلا القولين ينصره الدليل، فالأول دلت عليه الآيات المتضافرات السابقة.

والثاني يدل عليه: ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «يدعى نوح يوم القيامة، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، قال فذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (البقرة:١٤٣)، قال والوسط العدل، فتدعون



<sup>(</sup>۱) وممـن قـال بـه: الطـبري في تفـسيره: (٩٢/٥)، والـسمرقندي في «بحـر العلـوم»: (١٠/٣٣)، والماوردي في «النكـت والعيـون»: (١/٨٨)، والسمعاني في تفسيره: (١/٤٢٨)، والبغـوي في «معالم التنزيل»: (١/٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ عطية سالم في «تتمة الأضواء»: (٤٧٧/٨).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص: (١٥١).

وَنَفَا النَّهُ عَلَى النَّالِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم»(۱).

٢ - البراءة من الشرك:

أعلن النبي على تبرأه من المشركين: مما أشركوا به، ومن عهدهم، ومن عملهم:

♦ من قوله ﷺ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَ ۗ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾
 (الأنعام: ١٩).

- قال الطبري في معناها: «﴿ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴾: يقول: قل: وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله، وتضيفونه إلى شركته، وتعبدونه معه، لا أعبد سوى الله شيئاً، ولا أدعو غيره إلهاً»(٢).

- دلت الآية على إثبات التوحيد، والبراءةِ من الشِّرُكِ من ثلاثة أوجه:

«أولها: قوله: ﴿ قُل لَّا أَشَّهَدُ ۗ ﴾ (الأنعام: ١٩) بما تذكرونه من إثبات الشَّركَاءِ.

وثانيها: قوله: ﴿ قُلَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ ﴾ (الأنعام: ١٩)، وكلمة ﴿ إِنَّمَا ﴾ تفيد الحَصْرَ، ولفظ الواحد صريحٌ في التوحيد، ونفي الشركاء.

وثالثها: قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيَّ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾، وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشُّركَاءِ.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۹۳/۷).



 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ وَكَذَ الكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَكًّا ﴾، (١٦٣٢/٤ / ح ٤٢١٧).

# ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَ

قال العلماء: يُسْتَحَبُّ لمن أسلم ابتداءً أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين سوى دين الإسلام.

ونصَّ الشَّافعي عَلَى استحباب ضَمَّ التَّبَرِّي إلى الشهادة، كقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيَ \* مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾، عقيب التصريح بالتوحيد»(١).

من قوله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ \* مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أُورَسُولُهُ وَ ﴿ التوبة: ٣):

- الآية صريحة في براءة الله ورسوله على من المشركين، قال الطبري في معناها: «ومعنى الكلام: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس في يوم الحج الأكبر أن الله ورسوله من عهد المشركين بريئان»(٢).

وذلك أن «من كان بينه وبين رسول الله على عهد فإن أجله وأمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر، فإن الله بريء من المشركين ورسوله»(٣).

- مسألة: لا فرق بين قوله: ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾؟ فما النَّم التكرير؟

«الجواب عنه من وجوه:

الوجه الأول: أن المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة،



<sup>(</sup>۱) «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (۸/ ۱۷ ـ ۲۸).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (٣٨/٢).

والمقصود من هذا الكلام إعلام جميع الناس بما حصل وثبت.

والوجه الثاني البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد، والذي يدل الثاني البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد، والذي يدل على حصول هذا الفرق أن في البراءة الأولى بريء إليهم، وفي الثانية: بريء منهم، والمقصود: أنه تعالى أمر في آخر سورة الأنفال المسلمين بأن يوالي بعضهم بعضاً، ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا الكفار وأن يتبرؤوا منهم، فهاهنا بين أنه تعالى كما يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين ويذمهم ويلعنهم، وكذلك الرسول على المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين ويذمهم ويلعنهم، وكذلك الرسول المنهم ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة.

والوجه الثالث: في الفرق أنه تعالى في الكلام الأول، أظهر البراءة عن المشركين الذين عاهدوا ونقضوا العهد، وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف معين، تنبيها على أن الموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم»(۱).

وجميع هذه الوجوه يقوي بعضها بعضاً، وترجع إلى معنى واحد، وهو تأكيد وصفه على بالبراءة من المشركين.

من قوله ﷺ: ﴿ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِى ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾
 (يونس: ٤١).

- قال الشوكاني في معنى الآية: «فأمر الله سبحانه رسوله عليه بأن يقول

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (۱۷۷/۱۵).



# ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ وَعَ ﴿

لهم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه: «﴿ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَ ﴾ (يونس: ٤١) أي: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، فقد أبلغت إليكم ما أمرت بإبلاغه، وليس علي غير ذلك، ثم أكد هذا بقوله: ﴿ أَنتُم بَرِيَّتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرَيَّةُ مِنَّا لَا عَمْلُونَ ﴾ أي: لا تؤاخَذون بعملي ولا أؤاخَذُ بعملكم "(١).

- والآية صريحة في تبرئة النبي على من المشركين، قال الشنقيطي (۱): «أمر الله تعالى نبيه على في هذه الآية الكريمة، أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكاراً لها، وإظهاراً لوجوب التباعد عنها، وبين هذا المعنى في قوله: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِوْرُونَ ﴾ (الكافرون: ١)، إلى قوله: ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ (الكافرون: ٢)، ونظير ذلك، قول إبراهيم الخليل وأتباعه لقومه: ﴿ إِنَّا بُرَءَ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ (المتحنة: ٤)» (۱).

### - دعوى النسخ للآية:

ذهب غير واحد من التابعين إلى القول بنسخ الآية ، ومنهم: (مجاهد، والكلبي، ومقاتل)(1).

قال ابن جرير: «وقيل: إن هذه الآية منسوخة، نسخها الجهاد والأمر

<sup>(</sup>٤) وقد عزاها إليهم: القرطبي في تفسيره: (٣٤٦/٨)، وأبو حيان في البحر: (١٦١/٥).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٤٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (١٥٧/٢).

بالقتال...قال بن زيد في قوله: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ ﴾...الآية (يونس: ٤١). قال: «أمره بهذا ثم نسخه وأمره بجهادهم» ((())، كما ذكرها غير واحد من المفسرين (()).

### والذي يظهر. والله تعالى أعلم .:

أنها محكمة غير منسوخة لما يلي:

ا — لأنه لا تنافي بين الآيتين، قال ابن الجوزي: «وليس هذا بصحيح ؛  $\frac{1}{2}$  لأنه لا تنافي بين الآيتين» (۳).

7 — لأن من شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ، وآية القتال لم ترفع شيئاً من مدلولات هذه الآية، قال الرازي: «وهذا بعيد، لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلاً»(3).

وقال الشنقيطي: «والظاهر أن معناها محكم ؛ لأن البراءة إلى الله من عمل

<sup>(</sup>٤) «التفسير الكبير» للرازي: (٨١/١٧)، وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٦١/٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۱۹/۱۱).

<sup>(</sup>٢) كالسمرقندي في بحر العلوم: (١١٨/٢)، والبيضاوي في تفسيره: (١٩٩/٣)، والشوكاني في فتح القدير: (٤٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) «زاد المسير»: (٣٤/٤)، وانظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٣٤٦/٣).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ أَرَا لِلْعُوعٌ -

السوء لا شك في بقاء مشروعيتها»(١).

ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفتي الشهادة، والبراءة من المشركين للنبي عليها:

أ/ في آيات شهادة النبي عليها:

من قوله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَثِّرًا وَنَذِيرًا ﴾
 (الأحزاب: ٤٥).

جاء «الخطاب للنبي عليه ، في معرض الامتنان عليه ، حيث شرفه بالرسالة ، وبعثه إلى الكافة شاهداً على أعمال أمته »(٢).

♦ قوله ﷺ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرْ رَسُولاً شَهِدًا عَلَيْكُر ﴾ (المزمل: ١٥).

أ/ جاء لفظ: (رسولاً) نكرة، لعدة فوائد:

۱ — تنبيهاً على أن النبي على أولى بالنصرة (من قبل قومه)؛ لأنهم قبيلته وأهله، بخلاف موسى الله فهو ليس من قوم فرعون، فمن كانت له قبيلة تحامي عنه فهو أولى بالنصرة (۳).

٢ - لأن المقصود من السياق واضح للمخاطبين.



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱۵۷/۲).

<sup>(</sup>٢) «لباب التأويل» للخازن: (١٩٠/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٢١٣/٨).

وَنُوْالِنَّهُ فِي الْمُعَالِّينَ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ فَي الْمُؤْمِلُونَ فَي الْمُؤْمِلُونَ فَي الْمُؤْمِلُونَ

قال ابن عاشور: «ونكر (رسولاً)؛ لأنهم يعلمون المعنيَّ به في هذا الكلام، ولأن مناط التهديد والتنظير ليس شخص الرسول على بل هو صفة الإرسال، وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول على بكونه شاهداً عليهم»(١).

- الحكمة في تشبيه إرساله إلى أهل مكة بإرسال موسى إلى فرعون على التعيين ؛ «لأن كلاً منهما ربا في قومه واستحقروا بهما، وكان عندهم علم على التعيين ؛ «لأن كلاً منهما ربا في قومه الإرسال بالإرسال»(۲).

فائدة إعادة لفظى: (فرعون) و(الرسول)؟

«فيه تفظيع لسأن عصيانه، وإن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسى، وفيه أن عصيان المخاطبين أفظع وأدخل في الذم إذ زاد وعلا لهذا الرسول وصفاً آخر، أعني شاهداً عليكم، وأدمج فيه أنهم لو آمنوا كانت الشهادة لهم»(٣).

من قوله ﷺ: ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾
 (البقرة: ١٤٣).

- فائدة الإتيان بحرف الاستعلاء (على)(٤):

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البيضاوي»: (١٦/١)، وانظر: «تفسير أبي السعود»: (١٧٢/١).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۷۳/۲۹).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٦/٨).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» للألوسي: (١٠٨/٢٩).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ عِلَيْ وَسُلِظ لِمَعَلِقَ زُوالدَّعُوعُ

- ١ لأن الرسول على المهيمن على أمته لذا عدي به: (على).
  - ٢ للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم».
- ♦ من قوله ﷺ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتُؤُلَآءِ
   شَهِيدًا ﴾ (النساء: ١٤).

أ. وُجِّه الخطاب للنبي على تشريفاً له، قال ابن عاشور: «فضمير (بك) واقع موقع الاسم الظاهر؛ لأنّ مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقاً لجميع الأمّة، فيقتضي أن يقال: وجئنا بالرَّسُول عليهم شهيداً، فعُدل إلى الخطاب تشريفاً للرسول على بعزّ الحُضور والإقبال عليه»(۱).

ب/ جيء في هذه الآية بأسلوب الاستفهام والتعجب لفائدتين:

١ – للتوبيخ والتقريع (٢).

٢ - فيه تصوير حالة المشركين من التحسر ومحاولة إنكار مجيء رسول
 إليهم، فإذا بالشهيد يقطع عليهم محاولاتهم الكاذبة.

ج/ على قول من قال بأن الإشارة في قوله: ﴿ عَلَىٰ هَتَوُلآ مِ ﴾ إلى كفار قريش فيكون قد «خص كفار قريش بالذكر ؛ لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم ؛ لعنادهم عند رؤية المعجزات، وما أظهره الله على يديه من خوارق



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (٥٦/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح القدير»: (١/٢٧).

وَنَفَالِكُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمِؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِلِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ

العادات<sub>»</sub>(۱).

من قوله وَجَنَكَ: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّن أَنفُسِمٍ وَجِعْنَا
 بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءً ﴾ (النحل: ٨٩).

- زيد في الآية قوله تعالى: ﴿ مِّنْ أَنفُسِمْ ﴾:

وذلك «زيادة في التذكير بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها؛ لأنها شهود من قومهم، لا يجد المشهود عليهم فيها مساغاً للطعن»(٢).

من قوله ﷺ: ﴿ وَفِي هَالْمَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرٌ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ الحج: ٧٨).

قدمت شهادة الرسول للأمة، بينما قدمت شهادة الأمة في آية سورة البقرة في وكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣)؛ «لأن آية هذه السورة في مقام التنويه بالدين الذي جاء به الرسول. فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم، وآية سورة البقرة صُدرت بالثناء على الأمّة فكان ذكر شهادة الأمة أهم» (٣).

بين آيتي سورتي: الأحزاب والفتح:

قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٣٥٢/١٧).



 <sup>«</sup>تفسير القرطبي»: (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۰۰/۱٤).

## ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهِ عَلِيَّةً مَا النَّعُوعُ

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦)، بينما في سورة الفتح اقتصر على الثلاثة من الخمسة، فقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَلَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفتح: ٨) والحكمة في ذلك من وجوه:

الاختلاف في أوصافه على جاء تبعاً لاختلاف المقام بين السورتين.
 أن وصف (شاهداً) في الأحزاب لا ينبئ عن أنه على يدعو، فقال:
 (وداعياً)، أما في الفتح فإنه ينبئ عن أنه على يدعو فتم الاستغناء عنها(١).

٣ — أن الاختلاف في أوصافه ﷺ جاء أيضاً تبعاً لاختلاف السياق القرآني بين السورتين، ذلك أن السياق في الفتح كان لإبطال شك وتكذيب الذين شكوا وكذبوا بالوعد، أما في الأحزاب فالسياق في تنزيه النبي ﷺ عن مطاعن المنافقين، فزيد في صفاته زيادة في التنزيه (٢).

### بین آیتی سورتی: المزمل والبقرة:

يقول ابن عاشور: «والمراد بالشهادة هنا ـ في آية المزمل ـ: الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس، وبذلك يكون وصف (شاهداً) موافقاً لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال، أي هو شاهد عليكم الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ.

وأما شهادة الرسول على يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على الأمم، بأنَّ رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ربّهم، وذلك قوله



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير» للرازى: (٥٧/٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التحرير والتنوير»: (١٥٦/٢٦ ـ ١٥٩).

# خَفْالِكُ كَالْحُالِينَ كُلِينَا لِمُنْ الْكِينَا لِمُنْ الْكِينَا لِمُنْ الْكِينَا لِمُنْ الْكِينَا

تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣)»(١).

مقارنة بين الشهادة للأمم، وشهادة الرسول على أمته، فجاء الفعل في الأولى مضارعاً: (نبعث)، وفي الثانية ماضياً: (جئنا):

- اختير لفظ المضارع في قوله: (نبعث): لأن بعث الشهداء للأمم الماضية إنما يراد به بعثُهم يوم القيامة.

ب/ في آيات براءة النبي عليه من المشركين:

♦ قوله ﷺ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٍّ مِّنَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٩).

أ/ هذه الآية صريحة في براءته على عن إثبات الشركاء، حيث دلت على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد، قال أبو حيان: «أمره تعالى أن يخبرهم أنه لا يشهد شهادتهم، وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهية، وأن يتبرأ من إشراكهم، وما أبدع هذا الترتيب، أمر أولاً بأن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة، ولا يلزم من ذلك إفراد الله بالألوهية، فأمر به ثانياً ؟

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»: (٢٥١/١٤).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۷۳/۲۹).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَالَهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَل

ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى، ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ من إشراكهم وهو كالتوكيد لما قبله»(١).

ب/جيء بالجملة الاسمية للتأكيد على هذه البراءة، "ولما كان معنى هذا البراءة من إنذارهم، صرح به في قوله مؤكداً في جملة اسمية: ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُنَّا لَبُنَّ مُنَّا البراءة من إنذارهم، صرح به في قوله مؤكداً في جملة اسمية: ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُنَّا لَمُعُونَ ﴾ أي: الآن وفي مستقبل الزمان؛ إبعاداً من تطمعهم أن تكون الموافقة بينه وبينهم باتخاذه الأنداد، أو شيئاً منها ولياً (٢) وكذلك فيه قطع للمجادلة معهم.

من قوله ﷺ: ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ (التوبة: ٣).

أ/ في الكلام حذف والتقدير: (وأذان من الله ورسوله بأن الله بريء من المشركين)، إلا أن الباء حُذفت هنا لدلالة الكلام عليها(٣).

ب/ يُلاحظ في الآية الكريمة عطف لفظ: (ورسولُه) مرفوعاً، على لفظ الجلالة المنصوب وذلك للدلالة على إرادة عطف الجمل دون عطف المفردات، ولتظهر قوة رابطة الدين على رابطة النسب، والتي تظهر من غرابة كونه عبراً من المشركين مع أنه منهم نسباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير الكبير» للرازي: (١٧٨/١٥)، «لباب التأويل» للخازن: (٦١/٣).



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٩٦/٤)، وانظر: «التفسير الكبير» للرازي: (١٤٨/١٢)، «لباب التأويل»: للخازن: (١٢٤/٢ ـ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) «نظم الدرر» للبقاعي: (۲۰۱/۲).



## رابعاً: تمثل صفتي: الشهادة، والبراءة من المشركين في النبي عليها:

السهادة من صفته في التوراة، حيث كانت من جملة الصفات التي امتدحه الله في بها، وبشر بها الناس «فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو ابن العاص في قلت: أخبرني عن صفة رسول الله في في التوراة، قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَتَأَيُّنَا النَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَثِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥) وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعيناً عمياً، وآذانا صماً، وقلوباً غلفاً»(۱).

٢ - صرح النبي في في كثير من الأحاديث عن شهادته في يوم القيامة ،
 منها :

- قال رسول اللَّهِ عِلَىٰ: «يجيء نوح وأمته، فيقول تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد على وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قول حسل ذكره: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة عطاء وعبد الله ﷺ، وسبق تخريج الحديث في ص: (٣٠٠).



## ضِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَوْقًا

والوسط: العدل»(١).

- عن جابر بن عبد الله (۲) عن الرجلين عن الرجلين النبي عن الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصَلَّ عليهم» (۲).

- عن عقبة بن عامر (۱) و أن النبي خرج يوماً ، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر ، فقال : «إني فرط لكم ، وأنا شهيد عليكم ، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، أو مفاتيح الأرض ، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها (٥).

٣ - وقد كانت للنبي عليه مع آية النساء دمعات رقيقة ، تحمل في طياتها

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، (١/١٥١/ ١٢٧٩).



سبق تخریجه ص: (۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد، أحد المكثرين عن النبي ، له ولأبيه صحبة، وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، قال قتادة: كان آخر أصحاب رسول الله موتاً بالمدينة جابر، والجمهور على أنه توفى سنة ٧٨هـ. انظر: «الإصابة»: (٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، (١/٥٥/ ح ١٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عقبة بن عامر الأنصاري السلمي، له صحبة، فشهد العقبة الأولى وبدرا وأحدا، وشهد الخندق وسائر المشاهد واستشهد باليمامة. انظر: «الإصابة»: (٢١/٤).



معنى الوعظ لهذه الأمة، كما تعبر عن رحمة، ومسرة، وأسف، وبهجة، وتدل على شدة الموقف وهول المطلع:

♦ فعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: «قال لي النبي ﷺ: «اقرأ علي»،
 قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك، وعليك أنزل؟! قال: «نعم»، فقرأت سورة
 النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِفْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بِكَ عَلَىٰ
 هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ قال: «حسبك الآن»، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»(۱).

- قال ابن بطال: «وبكاؤه إشارة منه إلى معنى الوعظ؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه، والإيمان به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله، وهذا أمر يحق له طول المكاء والحزن»(۲).

- وقال القرطبي: «قال علماؤنا: بكاء النبي إلى إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب ويؤتى به على يوم القيامة شهيداً»(").

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (١٩٧/٥).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، (۱۹۲۰/۶) ح ۲۷۱۳)، واللفظ له، ومسلم، كتاب فضائل القرآن، وما يتعلق به، باب فضل استماع القرآن...، (۱/۱۵۰/ح ۸۰۰).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (۱۰/۲۷۸ ـ ۲۷۹).

# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عِلَيْهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ زُواللَّهُ وَعِ اللَّهُ وَعِ اللَّهُ وَعِ ا

- بينما نظر البعض إلى بكائه على بنظار آخر، حيث رآه من خلاله يعبر عن رحمة، ومسرة، وأسف، وبهجة:

يقول ابن عاشور: «وكما قلت: إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف فكذلك أقول هنا: لا فِعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله في فإنّه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة: وهي المسرّة بتشريف الله إيّاه في ذلك المشهد العظيم، وتصديق المؤمنين إيّاه في التبليغ، ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، والأسف على ما لحق بقية أمّته من العذاب على تكذيبه، ومشاهدة ندمهم على معصيته، والبكاء ترجمانُ رحمة ومسرّة وأسف وبهجة» (۱).

٤ – وهاهو في آخر حياته على يُشهد الله على تبليغه أمته على :

ومن ألطف ما ذكر في شهادة النبي على خطبته في حجة الوداع لما انتهى قال: ألا هل بَلَّغْتُ؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشْهَدْ...»(٢).

٥ - امتثل النبي على أمر ربه كال حين أمره بالتبرؤ من المشركين، فنادى بها في الناس: فعن حميد بن عبد الرحمن (٣) قال: أن أبا هريرة على قال: «بعثني

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (٥٨/٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص: (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي: «حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الرحمن المدني روى عن أبيه وأمه أم كلثوم بنت عقبة وعمر وعثمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وثقه العجلي وأبو زرعة وغيرهما ومات سنة خمس وتسعين وقيل سنة خمس ومائة»، «إسعاف المبطأ»: (٨/١).

أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله على بن أبي طالب، وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»(١).

٧ – وأي دليل على براءته على من الشرك وأهله، أبلغ وأعظم من هجرته من مكة، مسقط رأسه، وأحب البلاد إلى قلبه؟

## خامساً: الصفتان في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي عِيه فيهما:

١ - أمر الله عَظِلٌ بالشهادة بين الناس:

- في الحقوق المتعلقة بالأموال: سواء في الدَّيْن كما في آخر البقرة: الإوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَي وقال: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا فَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا فَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يَضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدً فَي اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ ، وقال: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يَضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدً ﴾ ] (البقرة: ٢٨٢) ، أو في حقوق اليتامي ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ أَمْم فَأُشْهِدُواْ عَلَيْهِم ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (النساء: ٦) ، وغيرهما.

- وندب إلى الشهادة بالعدل فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ اللَّهِ عَلَى الشهادة بالعدل فقال: وآلاً قَرَبِينَ ۚ ﴾ (النساء: ١٣٥)، وقال:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: (وأذان من الله إلى الناس...)، (٤/١٧١٠/ ٢٧٩٥) واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك...، (٢/٩٨٢/ ١٣٤٧).



## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ لَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَآبِمُونَ ﴾ (المعارج: ٣٣).

- وكذا الشهادة في الحقوق المتعلقة بالأعراض، كآيات اللعان والقذف.
- وكذا الشهادة في الأنكحة، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأُشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأُقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ \* ﴾ (الطلاق: ٢).
- ٢ أخذ بها النبي عليها وعلقت عليها بعض العبادات، كالشهادة برؤية هلال رمضان.
- ٣ على المرء أن يحذر من كتمان الشهادة، فإن إثم ذلك عظيم، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣).
- ٤ على المرء أن يحذر من شهادة الزور، فإنها من الكبائر، وشدد فيها النبي فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكئاً ـ فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت»(١).
- ٥ علينا أن نتأسى بالنبي عند تذكر شهادته على الأمة، «فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة، فماذا لعمري يصنع

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، (٣٩/٢/ ٢٥١١).



وَعُوْلِكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ

المشهود عليه، وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه؟»(١). فهل من معتبر؟

7 — إن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول العقيدة، وبه يجد المرء حلاوة الإيمان، قال عليه: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا له، وحتى أن يُقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بغد إذ أنقذه الله، وحتى لا يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»(٢).

٧ - إن من عِظم الولاء والبراء أنه مستمر مع المؤمن حتى بعد موته، قال
 ١٤ (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(٣).

٨ – يقع الكثير من العامة في موالاة الكفار، وذلك بالإعجاب بهم، وتفضيلهم على المسلمين، أو التشبه بهم في لباس ونحوه، فكيف يتفق هذا مع صحة الولاء والبراء؟ فلا بد أن يُعلم أن من موالاة الكفار وعدم التبرؤ منهم: التقرب إليهم، وموادتهم بالأقوال، أو الأفعال، أو النوايا، أو التشبه بهم، ونحو ذلك، والله المستعان.

9 - البراءة من الشرك وأهله تورث تفضل الله على العبد بالذرية الصالحة، قال الشنقيطي في تفسير سورة يونس: «بين تعالى في موضع آخر أن

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، (٢٤٨٤/٦/ ح ٣٨٣)، ومسلم، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، (٣/٣٣٣) - ١٦١٤/٠).



 <sup>«</sup>روح المعاني» للألوسي: (٣٤/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحب في الله، (٢٢٤٦/٥/ ٥٦٩٤).

## ضِفَانُهَالِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمٌ اللَّهُ عَوْعٌ -

اعتزال الكفار والأوثان، والبراءة منهم من فوائده: تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة، وهو قوله في مريم: ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ الطيبة الصالحة، وهو قوله في مريم: ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ الطيبة الصالحة، وهو قوله في مريم: ٤٩ ـ ٥٠)»(١).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱۵۷/۲).



## المطلب الرابع الحرص على المؤمنين، والرحمة، والرأفة، واللين.

أولاً: المعنى اللغوي لصفات: الحرص على المؤمنين، والرحمة، والرأفة، واللبن:

١ - الحرص على المؤمنين:

الحرص على الشيء: الإفراط في الرغبة فيه.

- قال ابن فارس: «(حَرَصَ): الحاء والراء والصاد، أصلان: ... والآخر الجشع ... وأما الجشع والإفراط في الرغبة، فيقال: حَرِص إذا جَشِع، يحرِصُ حِرْصاً فهو حريص، قال الله تعالى: ﴿ إِن تَحَرَصْ عَلَىٰ هُدَنْهُمْ ﴾ (النحل: ٣٧)»(١).

- وقال ابن منظور: «حَرَصَ: الحِرْص: شدة الإرادة، والـشَّرَة إلى المطلوب، وقال الجوهري: الحِرْص الجَشَع، ... والمعروف: حَرِصْتُ عليه ـ وقال ـ الأزهري: قول العرب: (حَرِيصٌ عليك) معناه: حريص على نفعك»(٢).

#### ٢ - الرحمة:

قال ابن فارس: «(رَحَمَ): الراء والحاء والميم: أصل واحد يدل على: الرقة والعطف والرأفة، يقال من ذلك: رَحِمَه يَرْحَمُهُ، إذا رقَّ له وتعطَّف

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۱۱/۷).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤٠/٢).

# ضِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

عليه»<sup>(۱)</sup>.

#### ٣ - الرأفة:

قال ابن فارس: «(رَأْفَ): الراء والهمزة والفاء، كلمة واحدة: تدل على: رقة ورحمة، وهي الرأفة»(٢).

وقال ابن منظور: «رأف: الرأفة: الرحمة، وقيل: أشد الرحمة... والرأفة أخص من الرحمة وأرق»(٣).

### ♦ ومما قيل في الفرق بين الرحمة والرأفة:

- قال ابن منظور: «و الرأفة أرق من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة» (١٠).

#### ٤ - اللين:

- قال ابن فارس: «اللام والياء والنون: كلمة واحدة وهي: اللين: ضد الخشونة... وفلان مَلْيَنَةٌ، أي: لَيِّنُ الجانب»(٥).

من الآيات التي وصف فيها على المؤمنين، وبالرحمة،
 والرأفة واللين:



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٤٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (١١٢/٩).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٥) «مقاييس اللغة»: (٢٢٥/٥).

- قوله رَجُكُ : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلَّبِ
  لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).
- قوله عَلَيْ ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكٌ رَّحِيدٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).
- قوله عَجَكَ : ﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ۚ ﴾ (التوبة: ٦١).
  - قوله عَجَكَ : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء:١٠٧).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في هذه الصفات في حق النبي عليها:

من قوله ﷺ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
 لأنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۚ ﴾ (آل عمران: ١٥٩):

♦ قال الطبري: «فتأويل الكلام: فبرحمة الله يا محمد، ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك ﴿ لِنتَ لَهُم ۖ ﴾: لأتباعك وأصحابك، فسهلت لهم خلائقك، وحسنت لهم أخلاقك، حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك، ففارقك ولم يتبعك، ولا ما بعثت به من الرحمة ولكن الله رحمهم ورحمك معهم فبرحمة من الله لنت لهم...

وأما قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾: فإنه يعنى



## ضِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

بالفظ: الجافي، وبالغليظ القلب: القاسي القلب، غير ذي رحمة ولا رأفة، وكذلك صفته على كما وصفه الله: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾... وأما قوله: ﴿ لِٱنفَضُّواْ مِنْ حَوِّلِكَ ﴾: فإنه يعني: لتفرقوا عنك»(١).

\* ومما دلت عليه هذه الآية: «أن رحمة الله هي المؤثرة في صيرورة محمد عليه الصلاة والسلام رحيماً بالأمة، فإذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة إلا لله سبحانه، والذي يقرر ذلك وجوه: أحدها: أنه لولا أن الله ألقى في قلب عبده داعية الخير والرحمة واللطف، لم يفعل شيئاً من ذلك وإذا ألقى في قلبه هذه الداعية، فعل هذه الأفعال لا محالة»(٢).

من كمال رحمة الله تعالى بنبيه في أن بين له سبب كونه رحيماً، وأن عرف مفاسد الفظاظة والغلظة فقال: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِنْ
 حَوْلِكَ ﴾.

من لوازم تبليغ الرسالة إلى الخلق هو كون المبلّغ على رحيماً، قال الرازي: «إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول على تكاليف الله إلى الخلق، وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه وسكنت نفوسهم لديه، وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان رحيماً كريماً، يتجاوز عن ذنبهم، ويعفو عن إساءتهم، ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة، فلهذه الأسباب وجب أن



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١٥١/٤).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازي: (۱/۹).

يكون الرسول عن مرأ عن سوء الخلق، وكما يكون كذلك وجب أن يكون غير غير غليظ القلب، بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء، كثير القيام بإعانة الفقراء، كثير التجاوز عن سيئاتهم، كثير الصفح عن زلاتهم، فلهذا المعنى قال: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾، ولو انفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة»(١).

بينت الآية ثمرة اللين فقال الحَجْكَة : «﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُواْ مِنْ
 حَوْلِكَ ﴾ قال أبو حيان : «بين تعالى أن ثمرة اللين هي المحبة ، والاجتماع عليه ،
 وأن خلافها من الجفوة والخشونة مؤد إلى التفرق» (٢).

#### ♦ متعلق الرحمة في الآية:

ذُكِرت احتمالاتٌ ثلاثةٌ لمتعلق الرحمة في الآية (٣):

١ - فقيل هو: المؤمنون، والمعنى: فبرحمة من الله عليهم لِنْت لهم، فتكون الرحمة امتن بها عليهم. أي: دمثت أخلاقك ولان جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك.

٢ - وقيل: متعلق الرحمة المخاطب ، أي برحمة الله إياك جعلك لين
 الجانب موطأ الأكناف، فرحمتهم ولنت لهم، ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (۱۰۳/۳).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (٥٢/٩).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٠٤/٣).

## ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

وإفرادك للأعداء، ويكون ذلك امتناناً على رسول الله على.

٣ – ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي على بأن جعله على خلق عظيم، وبعثه بتتميم محاسن الأخلاق والمؤمنين، بأن لينه لهم.

♦ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليه فإن الآية عامة، وليست خاصة بما وقع في أُحُد، ولكن يدخل فيها دخولاً أولياً أمر الصحابة الذين عصوا أمره ﷺ في غزوة أحد.

قوله ﷺ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريطٌ عَلَيْكِم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

- قال الطبري في معناها: «يقول تعالى ذكره للعرب لقد جاءكم أيها القوم رسول الله إليكم ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ تعرفونه لا من غيركم فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم، ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ أي عزيز عليه عنتكم وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى، ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾ يقول حريص على هدى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق، ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَبُوفٌ ﴾: أي رفيق رحيم» (١).

القراءات في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ والمعنى
 المترتب على كل قراءة (٢):

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٤١٧/٢ ـ ٤١٨)، «زاد المسير»: (٥٢٠/٣ ـ ٥٢١).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۱/۲۷).

### في الآية قراءتان(١):

أ/ قراءة الجمهور (من أنفسكم): بضم الفاء، وفي تأويلها أربعة أوجه:

١ - يعني من المؤمنين لم يصبه شيء من شرك.

٢ - يعنى من نكاح لم يصبه من ولادة الجاهلية شيء.

٣ – ممن تعرفونه بينكم.

٤ - يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه.

♦وكلها صحيحة في حقه ﷺ.

ب/ وقرأ ابن محيصن: (من أنفَسكم): بفتح الفاء، ويحتمل تأويلها ثلاثة أوجه:

١ – من أكثركم طاعة لله تعالى.

٢ – من أفضلكم خلقاً.

٣ - من أشرفكم نسباً.

♦ قوله ﷺ: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ ﴾: فيه ثلاثة أقوال (١):

١ – شديد عليه ما شق عليكم.

٢ – شديد عليه ما ضللتم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٢/٨١ ـ ٤١٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي: (۱، ۳۰۸).

## ضِفَانُكُم لِاللَّهُ عَلَيْ وَسُلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ عَ

- ٣ عزيز عليه عنت مؤمنكم.
  - ♦ وكلها متحققة فيه ﷺ.
- قوله ﷺ: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾: حريص عليكم، أي: أن تؤمنوا(١).
  - قوله ﷺ: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾: يحتمل ثلاثة أوجه:
    - -1 با يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح -1
    - ٢ بما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات (٣).
      - $\Upsilon$  «وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين»  $^{(1)}$ .
        - ♦وكلها متحققة فيه ﷺ.

### ♦ هذه الآية من أعظم مننه تعالى على عباده:

قال الشنقيطي على الآية الكريمة تدل على أن بَعْثَ هذا الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال، وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى، وأجزل نعمه علينا، وقد بين ذلك في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنْ آللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ



<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۲/۸۱ ـ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»: (٢/ ١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير»: (٢١/٣).

ضَفَّ النَّحَةِ لِأَنْ الْمُعَالِّينَ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ (إبراهيم: ٢٨)، وقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَلَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧) إلى غير ذلك من الآيات»(١).

- قوله رَجُهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ﴾ (التوبة: ٦١):
  - أي: «وهو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم» (٢).
- ♦ قوله ﷺ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء:١٠٧):
- قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي»(٣).
  - ◊ واختلف المفسرون في معنى (العالمين): على قولين:
  - ١ جميع العالم: المؤمن والكافر، قاله ابن عباس الشائة المؤمن والكافر، قاله ابن عباس
    - Y 1 أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر، قاله ابن زيد (ه).
- والحقيقة إن المتأمل في حال النبي على مع أمته يرى أنه رحمة للمؤمن
   والكافر، وقد رجح هذا ابن جرير على فقال:

<sup>(</sup>٥) انظر: «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي: (٢٠/١)، وانظر: «زاد المسير»: (٢٦١/٣).

<sup>(</sup>۳) «جامع البيان»: (۱۰٦/۱۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصدر السابق».

# ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْ وَسُلِّا لَلْهَ عَلَقَ نُوالدُّعُوعٌ

فأما مؤمنهم: فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة.

وأما كافرهم: فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله»(١).

قال أبو حيان: «ومن رحمته تعالى أن لا يعذّبهم والرسول فيهم، ولما كان الإمطار للحجارة عليهم مندرجاً تحت العذاب، كان النفي متسلّطاً على العذاب الذي إمطار الحجارة نوع منه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ (الأنفال:٣٣) ولم يجيء التركيب: (وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب)، وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول عليه فيهم، إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم، عذّبهم، ولكنه لم يعذبهم إكراماً له، مع كونهم بصدد من يعذّب لتكذيبهم» (1).

### بل ويدخل فيها المنافق أيضاً:

فقوله تعالى: ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾: «أي لجميع الخلق؛ لأن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر، ومنافق، وكان رحمة للمؤمنين: حيث هداهم طريق الجنة، ورحمة للمنافقين: حيث أمنوا القتل، ورحمة للكافرين: بتأخير العذاب»(٣).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۰٦/۱۷).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٨٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (٤٤٥/٢).

وَنَفَا الْأَنْ فِي الْأَنْ فِي الْأَنْ الْأَلْفِي الْمُؤْلِثُونَ فِي الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ

♦ فدلت الآية بجلاء على عالمية رحمة النبي ﷺ، فما من أحد من الجن، والإنس، بل حتى الحيوان والجماد، إلا وقد نال حظاً من رحمته ﷺ كما سيأتي عما قريب إن شاء الله تعالى.

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفات:

من قوله ﷺ: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
 لاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

### أ/ في قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا ﴾:

ب/ أتي بالباء لبيان مصاحبة لينه هذا الله تعالى، يقول ابن عاشور:

«والباء للمصاحبة، أي لنت مع رحمة الله: إذ كان لينه في ذلك كلّه ليناً لا تفريط معه لشيء من مصالحهم، ولا مجاراةً لهم في التساهل في أمر الدّين، فلذلك كان حقيقاً باسم الرحمة»(٢).

ج/ قُدِّمَ الجار والمجرور لفائدتين:

١ - لإفادة الخصر.

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>١) انظر: «التحرير والتنوير»: (٤/٤٤١).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ ع

٢ - للإلماح إلى فضل الله ورحمته بإلانة رسوله على المهم.

قال ابن عاشور في تقديم المجرور في معنى الآية: «أي: برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم، وهذا القصر مفيد التعريض بأنّ أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم، ولكن الله ألان خُلُقَ رسوله عليهم، لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمّة»(١).

### د/ للمفسرين في (ما) قولان<sup>(۲)</sup>:

١ – أن (مًا) صلة دخلت لحسن النظم، والتقدير: (فبرحمة من الله).

٢ - وجوز بعضهم أن تكون استفهامية للتعجب، والتقدير: (فبأي رحمة)؟

♦ والأول أولى ؛ لأنه يتناسب مع السياق، والله تعالى أعلم.

هـ/ في الآية تلوين للخطاب، وتوجيه له إلى رسول الله على (")، لقوله تعالى قبلها: ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُثَمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا حَجْمَعُونَ ﴾ (آل عمران:١٥٨)، و﴿ وَلَإِن مُثُمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحَمَّرُونَ ﴾ (آل عمران:١٥٨)، ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾.

و/ عُبّر بالفعل الماضي (لِنْت): ليدل على استقرار هذا الوصف فيه على

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير أبي السعود»: (١٠٥/٢)، «روح المعاني» للألوسي: (١٠٢/٤).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (١/٢٣٤).

وتمكنه منه، وأنه مفطور عليه(١).

ز/ فائدة في الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب(٢):

١ - قيل هما بمعنى واحد، واجتماعهما في الآية للتوكيد.

٢ – وقيل الفظ في القول، والغليظ القلب في الفعل.

٣ – وقيل: الفظ الذي يكون سيئ الخلق، وغليظ القلب هو الذي لا يتأثر قلبه عن شيء، فقد لا يكون الإنسان سيئ الخلق ولا يؤذي أحدا، ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم.

ح/ فائدة في الجمع بين نفي الغلظة عنه عنه هنا، وبين أمره بها عنه ألى في التوبة والتحريم:

١ – وذلك أن لينه على المؤمنين، وغلظته على الكافرين.

٢ - وتنبيهاً له على سلوك الوسطية والاعتدال بين اللين والغلظة.

يقول الرازي: «وههنا دقيقة أخرى: وهي أنه تعالى منعه من الغلظة في هذه الآية، وأمره بالغلظة في قوله: ﴿ وَٱغۡلُظْ عَلَيْمٍ ۚ ﴾ (التوبة: ٧٧)، فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين، وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين، فهو كقوله: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة: ٥٤)، وقوله: ﴿ أَشِدًآءُ عَلَى ٱلْكُفّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُم ۗ ﴾ (الفتح: ٢٩)، وتحقيق القول فيه: إن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان، والفضيلة

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المسير»: (٨٦/١)، «التفسير الكبير» للرازي: (٥١/٩).



 <sup>«</sup>التحرير والتنوير»: (٤/٥/٤).

# ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلِيهُ وَسِلْ اللَّهِ عَلِقَ نَا النَّعُوعُ -

في الوسط، فورود الأمر بالتغليظ تارة، وأخرى بالنهي عنه، إنما كان لأجل أن يتباعد عن الإفراط والتفريط، فيبقى على الوسط الذي هو الصراط المستقيم، فلهذا السر مدح الله الوسط فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (البقرة: ١٤٣)»(١).

من قوله ﷺ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيطٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

أ/ افتتحت هذه الآية العظيمة بحرفي التوكيد: (اللام) و(قد) لمقاصد عدة (۲):

- ١ للاهتمام بهذه الجملة.
- ٢ ولأن فيها إثباتاً لرسالته على مما أنكره المنكرون.
- ٣ تنبيهاً للمخاطبين إلى المبادرة بالانتفاع من هذا الرسول الكريم على الله المبادرة بالانتفاع من هذا
- ٤ في الإخبار بمجيئه على وقد جاء منذ زمن بعيد، إشارة إلى اقتراب
   رحيله على المبادرة إلى الانتفاع به قبل أن يعاجله الرحيل على المبادرة إلى الانتفاع به قبل أن يعاجله الرحيل المسادرة إلى الانتفاع به قبل أن يعاجله الرحيل المسادرة إلى الانتفاع به قبل أن يعاجله الرحيل المسادرة إلى المبادرة إلى الانتفاع به قبل أن يعاجله الرحيل المسادرة إلى المبادرة المبا

ب/ في قوله تعالى: ﴿ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي من جنسكم ونسبكم: تنبيه على أن ما يلذكر بعده، وهو قوله تعالى: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم إِنمَا هو من لوازم هذه المجانسة والنسب(٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۹/۹ه).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التحرير والتنوير»: (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف»: (٣١١/٢).

وَنُفَالِكُ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ إِلَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُ

من قوله ﷺ: ﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ۚ ﴾
 (التوبة: ٢١).

أ/ خص سبحانه رحمته على فقال: (منكم) مع أنه على رحمة للعالمين، وذلك:

۱ – للدلالة على كونه على كونه الله ومنين الخُلَّص دون المنافقين الكاذبين.

٢ - وللدلالة على حصول مزية المؤمنين على من دونهم.

ب/ الفائدة في ذكر الرحمة عقيب ذِكْر الخير مع أن كل رحمة خير:

وذلك لأن «أشرف أقسام الخير هو الرحمة ، فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير، كقوله: ﴿ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾ (البقرة: ٩٨)»(١).

## رابعاً: تمثّل هذه الصفات في النبي ﷺ:

وهكذا فقد دلت الآيات الكريمة على أن النبي على كان رحيماً كل الرحمة، رؤوفاً كل الرأفة.

ولما وصفه ربه سبحانه بأنه: ﴿ رَبُوكَ رَّحِيمٌ ﴾ «ولم يُسَمِّ أحداً من أنبيائه قبله بهما، دل ذلك على أنه أرحم الخلق، وأعطفهم، وأشفقهم، وأرقهم قلباً، فكان كله رحمة في شمائله وصفاته، في حياته ومماته، فإن كان النبي عليه هو

<sup>(</sup>۱) «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (۱۳۱/۱۰).



ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ سِلْمَ الْمُتَعَلِّقَنُوالدُّعُوعُ

ذاته رحمة، فكيف يتصور تمثل الرحمة فيه»(١).

\* وفيما يلى بعضاً مما يبين تَمَثُّلُ هذه الصفات الكريمة في نبينا على:

الم تقف رحمته عند الإعراض عن أذى قومه والعفو والصفح عنهم، والحلم عن جهالاتهم، بل إنها تعدت ذلك إلى حد الحرص العظيم على هدايتهم، وإبعادهم عما يوجب لهم عذاب الله وأليم عقابه، إذ لم يفتأ يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى، وعبادته وحده لا شريك له، ليجنبهم بذلك ما لا طاقة لهم به من العذاب، ولم يزل ذلك دأبه معهم على حتى أجهد بدنه، وأتعب نفسه حتى عاتبه الله تعالى» (٢) فقال: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَنرِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بَهَ لَا الشعراء: ٣)، ﴿ لَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ أَلًا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (الكهف: ٦)، ﴿ لَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ أَلًا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (بونس: ٩٩).

٢ - بلغت رحمة النبي على مداها، وأناخت للعالمين مطاياها، ومهما ذكرت فلن أذكر إلا غيضاً من فيض رحمته على فأقول:

تدور رحمته ﷺ ـ العالمية ـ حول مظاهر رائعة ، ومن ذلك :

أ/ رحمته على بالمؤمنين:

وهي حقيقة دل عليها الكتاب قبل السنة ـ كما مر معنا ـ ولها شواهد عملية من حياة النبي عليه ، ومن ذلك:



<sup>(</sup>١) انظر: «أخلاق النبي ﷺ في القرآن والسنة» للحداد: (٦١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٦٣٣/٢).

- عن أسامة بن زيد (۱) عن قال: أرسلت ابنة النبي على إليه إن ابناً لنا قُبض فائتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب»، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام، ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرُفع إلى رسول الله على الصبي، ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال: كأنها شن أن ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» (۱).

- وعن أنس بن مالك أن النبي أن النبي الدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»(١٠).

#### ب/ رحمته ﷺ بالكافرين:

أما رحمته على بالكافرين، فكفى بهم أنه على سبب في رفع عذاب

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، (١/٢٥٠/ح ٢٧٧)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة...، (١/٣٤٣/ح ٤٧٠).



<sup>(</sup>١) هو أسامة بن زيد بن حارثة ، الحِبُّ بن الحِبِّ ، ولد في الإسلام ، ومات النبي على وله عشرون سنة ، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين على الأصح. انظر: «الإصابة»: (٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) الشُّنُّ: القربة الصغيرة القديمة، انظر: «القاموس المحيط»: (١٥٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه...»، (٢/٥٣١/ ٢٣٥/٢)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، (٢/٥٣٥/ ح ٩٢٣).

## ضِفَانُهَا لِاللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

الاستئصال عنهم في الدنيا، كما حصل للأمم السابقة، وقد كان من رحمته على الاستئصال عنهم في الدنيا، كما حصل للأمم السابقة، وقد كان من رحمته بهم أنهم آذوه، وقاتلوه، وشجوا وجهه الشريف، وكسروا رباعيته، ومع ذلك لم يدع عليهم بالعذاب أو الهلاك.

- فعن أبي هريرة على قال: قيل يا رسول الله، ادعُ على المشركين، قال: «إنى لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة»(١).

- وعن عائشة على أنها قالت للنبي على: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت... - إلى أن ذكر على قول جبريل على له فقال: «إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - فقال النبي على «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به»(۱).

#### ج/ رحمته ﷺ بالحيوان:

- لقد كان للنبي على بالحيوانات رحمة ورأفة، وأوصى أمته بذلك حتى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، (٢٠٠٦/٤/ - ٢٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، (۱۱۸۰/۳/ ۱۷۹۰)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي على من أذى المشركين والمنافقين، (۱۲۰/۳/ ۱۷۹۰).

ضِفْلُالْبَكِيْكُولُولِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيِّ

رقت لها قلوب الناس.

- فعن ابن مسعود على قال: كنا مع رسول الله على في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرةً (۱) معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تُفَرِّش (۱) فلما جاء رسول الله على قال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» قال ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال: «من أحرق هذه»؟ فقلنا: نحن، قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربُّ النار» (۱).

- ودخل يوماً حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي على حنَّ، وذرفت عيناه، فأتاه النبي على فمسح ذفراه (١) فسكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل»؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، فقال له: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلى أنك تجمعه و تدئيه (٥) (١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، (١٤١٢/ ح ١٤١٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن ما يئ داود: (٢٨١/٣/ ح ١٢٥٤).



<sup>(</sup>١) الحُمَّرَةُ: نوع من الطيور، انظر: «القاموس المحيط»: (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) تُفَرِّشُ: ترفرف، انظر: «القاموس المحيط»: (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، (١٤٢١/ح ٢٦٧٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (٢٠٩/٢/ ٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) الذَّفرُ: العظم الشاخص خلف الأذن، انظر: «القاموس المحيط»: (٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) تُدْئِبُهُ: أي تتعبه، انظر: «القاموس المحيط»: (١٠٥).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فِسَالِللَّهِ عَلَيْهُ فَسَالِللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهُ فَلِيلًا فَعَلَى فَاللَّهُ فَعَ فَاللَّهُ فَعَلَّا فَعَلَى فَاللَّهُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَا مُعْلَقُهُ فَاللَّهُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلْمُ فَا نَصْلُوا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَلِيلًا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلْمُ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَا فَعَلَّا لِمُعَلِّلًا فَعَلَّا لَكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَلَّا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلْعَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### د/ رحمته ﷺ بالجماد:

فتأمل اتساع رحمة هذا النبي العظيم على كيف رحم ورحم حتى بلغت رحمته الجمادات!

فعن جابر بن عبد الله(٤) في قال: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، (۲/۸۳۳/ ۲۲۳)، ومسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها، (۱۷۲۱/۶ ح ۲۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) خِشاشِ الأرضِ مثلثة .: أي حشرات الأرض، والعصافير ونحوها، انظر: «القاموس المحيط»: (٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...، (٣١٥٠٣/ ح ٣١٤٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، (٢٦١٤ / ٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته ص: (٣٣٩).

نخل، فكان النبي به إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صُنِع له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبي فوضع يده عليها فسكنت»(١).

٣ – وكان النبي في رحمته متلبسا في بالحكمة، وقافاً عند حدود الله تعالى، ممتثلاً أمره سبحانه، فكان دائما يضع هذه الحكمة في موضعها المناسب:

♦ فهو الرحيم الذي لا تأخذه رأفة في دين الله تعالى عند إقامة الحدود، بل
 كانت الرحمة تكمن في حنايا غلظته إذا أغلظ تطلعاً للرحمة الأعم للأمة كلها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، (٦/ ٢٤٩١/=



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (١٣١٤/٣/ ح ٣٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: «واسمها على الصحيح: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن عزوم وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي عليه ، «فتح البارى»: (۸۸/۱۲).

# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ وَسُلِّا لِلهَ عَلَّهَ أَمِاللَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

\* وكما هو معلوم من سيرته على كيف ذهب في تأليف القلوب كل مذهب، فعاهدهم، فخانوا العهد، ورحَّلَ بعضَهم، فما لبثوا أن بدأوا باتصالات مشبوهة مع دولة الفرس، وتحركات مشبوهة لصالح مشركي العرب، حتى جمع بنو قريظة لحرب رسول الله على الجموع يوم الأحزاب؛ لاستئصاله وهدم دولة الإسلام، فكان منه على التصرف الحكيم عما لابد له منه، وتصرف بعنف لردع بقية اليهود عن التحرك ضد دولة الإسلام، فقتل محاربة بني قريظة، وسبى نساءهم وأولادهم (۱).

#### ٤ - من مما يدل على لينه على مظاهر عدة:

- «أن القوم لما انهزموا عن النبي على يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول على بالتغليط والتشديد، وإنما خاطبهم بالكلام اللين»(٢).

- كونه على الرحمة، فكان لِينه رحمة من الله بالأمَّة في تنفيذ شريعته عمَّد على مفطوراً على الرحمة، فكان لِينه رحمة من الله بالأمَّة في تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها، فلذلك جعل لينه مصاحباً لرحمة من الله أودعها الله فيه، إذ هو قد بعث للنَّاس كافّة، ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مبلغي



<sup>=</sup> ح ٦٤٠٦)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف...، (١٣١٥/٣/ ح ١٦٨٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد على من خلال سيرته الشريفة» لقلعه جي: (۸۵).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازي: (۹۰/۹).

خَفْلُونِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِق

الشَّريعة للعالم.

والعرب أمَّة عُرفت بالأنفة، وإباء الضيم، وسلامة الفطرة. وسرعة الفهم، وهم المتلقُّون الأوّلون للدين فلم تكن تليق بهم الشّدة والغلظة، ولكنّهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم، ليتجنّبوا بذلك المكابرة الّتي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحقّ. وورد أن صفح النّبيء عليه وعفوه ورحمته كان سبباً في دخول كثير في الإسلام»(١).

- كان لينه على صورة صادقة تعكس حسن خلقه على ، قال الرازي: «اعلم أن لينه على مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء:٢١٥)، وقال: ﴿ خُنِ الْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩)، وقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤)، وقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤)، وقال: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ عَزِيدُ عَلَيْهِ مَا الصحابة أنه قال: لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان، كنا مشركين، فلو جاءنا الصحابة أنه قال: لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان، كنا مشركين، فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين جملة، وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا، فما كنا ندخل في الإسلام، ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة، فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان، قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم الدين وكملت

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (١٤٥/٤).



ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ شَلِّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّا

الشريعة»(١).

# خامساً: الصفات في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفات:

أي: «أن فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين، ورحمة ورقة على إخوانهم المؤمنين، وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس، فإنه إن اكتفى بالوصف الأول لربما توهم أن مفهوم القيد غير معتبر فيتوهم الفظاعة والغلظة مطلقاً، فدفع بإرادف الوصف الثاني، ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء على الإخوان، ونحوه قوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۹۰/۹ ـ ٥١).



عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥٤)»(١).

♦ حريٌّ بالمرء أن يكون حريصاً على مصلحة الغير، رحيماً رؤوفاً بهم،
 ولاسيما مع من وليَ أمره، فليتق الله فيهم بالرحمة واللين والعدل والسوية ونحو ذلك.

- قال ﷺ: «اللهم من ولِي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولِي من أمر أمتي شيئاً فرَفقَ بهم فارفق به»(٢).

وفي المقابل على المرعِيِّ أن يكون ليناً مع من تولى أمره ـ بعد السمع
 والطاعة في المعروف ـ وبذا تستوي الأمور على سوقها، ويستتب الأمن.

- «قال عمرو بن العاص (۳) لابنه عبد الله (٤): «ما الرفق»؟ قال: «تكون ذا أناة، فتلاين الولاة»، قال: «فما الخَرَق»؟ قال: «معاداة إمامك، ومناوأة من يقدر على ضررك» (٥).

- وقال السعدي ﷺ: «فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدنيا تجذب

<sup>(</sup>٥) «إحياء علوم الدين» للغزالي: (١٨٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» للألوسي: (۲٦/۲٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر...، (۱٤٥٨/٣/ حـ ١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أمير مصر، يكنى: أبا عبد الله، وأبا محمد، أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقبل: بين الحديبية وخيبر، مات سنة ٤٣ على الأصح. انظر: «الإصابة»: (٢٥٠/٤).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته ص: (٢٩٩).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَالَّمُ اللَّهُ عَالَّمُ اللَّهُ عَالَّ

الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين، تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به عليه من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟»(١).

- وقال على النه ودفع المضار ما هو مشاهد، فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد، فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدّعي اتباعه والاقتداء به، أن يكون كلاً على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة، غليظ القلب، فظ القولِ فظيعُه؟ وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب، هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق وقد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده عتقراً، لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها، وأعجب بعمله! فهل يعد هذا، إلا من جهله، وتزيين الشيطان، وخدعه له؟)

\* كما ينبغي التنبه إلى حكمة النبي على في حرصه على أمته، ورحمته



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدى»: (۱/٤/۱).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١/٩٩٥).



ورأفته بهم، ولينه معهم ـ كما مر معنا ـ.

- «قال سفيان لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد، قال: «أن تضع الأمور من مواضعها: الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه» قال الغزالي: وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين، والفظاظة بالرفق»(۱).

- قال ابن تيمية على القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء:١٠٧)، فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم، وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم، وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه من الخير، رأفة بهم فيكون ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم»(٢).

- وقال ابن القيم ﷺ: «ومما ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها، فهذه هي الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى»: (۲۹۰/۱۵).



<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» للغزالي: (١٨٦/٣).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

المضارِّ عنك.

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل»(١).

\* نحن أولى برحمة الحيوان والرفق به من الغرب والكفار، فلنا في نبينا الله أسوة في ذلك، ونحن أحق الناس به، سواء كان ذلك في رعايته، أو إطعامه، أو علاجه، أو إبعاده من الأخطار، بل وحتى في ذبحه.

#### \* من فوائد صفة: الحرص على المؤمنين:

تكوين مجتمع إسلامي مترابط قوي، وتعزيز أواصر المودة والأخوة بين فئات المجتمع وأفراده:

- قال رسول الله عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(٢).

- وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبُّ لأخيه ما يحب لنفسه» (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، (١٤/١/ ح ١٣)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما=



<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللهفان» لابن القيم: (١٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم وتعاطفهم، (٢) - (١٩٩٩/٤).

- ومن ثمرات صفتى: الرحمة، والرأفة (١):
  - ١ تستجلبان رحمة الله تعالى.
  - ٢ تثمران محبة الله، ومحبة الناس.
    - ٣ تورثان الجنة.
- ٤ هما دليل على رقة القلب، وسمو النفس.
- ٥ إشاعة الرحمة والرأفة بين أفراد المجتمع ترفع من مستواه، وتجمع
  - ٦ تنميان روح المحبة، والتعاون بين الناس.
    - ٧ تنشئان مجتمعاً سالماً من الغل والعنف.
  - ٨ هما دليل على فقه المرء، وأناته، وحكمته.
    - ♦ ومن فوائد صفة اللين (٢):
    - ١ اللين من صفات المؤمنين البررة.
    - ٢ اللين أثر من آثار رحمة الله تعالى.
- ٣ اللين في القول أدعى إلى الإجابة والقبول خاصة في مجال الدعوة إلى الله ريجال.

= يحب لنفسه من الخير، (١/١٧/ح ٤٥).

(۱) انظر: «نضرة النعيم»: (٦/ ٢١٠٢ ـ ٢١٦٨).

(٢) انظر: «المصدر السابق»: (٢/٨).

TYE

# ضِفَانُهَالِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمٌ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

٤ - اللين في المعاملة يعطف قلوب الناس ويجمعهم حول من يلين لهم.

اللين يورث المحبة والتعاطف بين الرؤساء والمرؤوسين، ويجعلهم صفاً واحداً.





# المطلب الخامس

#### الأسوة، والنور، والسراج المنير

## أولاً: المعنى اللغوي لصفات: الأسوة، والنور، والسراج المنير:

١ – المعنى اللغوي للأسوة:

الأسوة: القدوة.

قال ابن منظور: «ولي في فلان أُسوة وإِسوة: أي: قدوة، وهو بكسر الهمزة وضمها: القدوة»(۱)، وفي المعجم الوسيط: «ائتسى به: اتخذه أسوة واقتدى به»(۲).

#### ٢ – النور:

يدل لفظ النور على الإضاءة.

قال ابن فارس: «(نَور): النون والواو والراء: أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات، منه النور والنار، سميا بذلك من طريقة الإضاءة، ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة»(٣).

<sup>(</sup>٣) «مقاييس اللغة»: (٣٦٨/٥).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲۵/۱٤).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الوسيط»: (1/1).

# ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فِيسِلِّ اللَّهِ عَلَّهِ فَهُ الدَّعُوعِ

#### ٣ – السراج المنير:

- السراج:

السراج: المصباح المضيء.

- قال ابن فارس: «(سرَجَ): السين والراء والجيم: أصل صحيح، يدل على الحسن والزينة والجمال، من ذلك السراج، سمي لضيائه وحسنه»(١).
  - وقال ابن منظور: «والسراج: المصباح الزاهر الذي يُسْرَجُ بالليل»(٢).
    - المنير:

المنير: المشرق، أو الذي ينير لغيره.

قال ابن منظور: «وفي صفة النبي على: أنور المتجرد: أي نيّر الجسم، يقال للحَسنِ الْمُشْرِقِ اللون: أنور، وهو أَفْعَلٌ من النور، يقال: نار فهو نيّر، وأنار فهو منير»(٣).

### من الآيات التي وصف فيها عليها بهذه الصفات:

- قوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ كَنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّيِينٌ ﴾ (المائدة: ١٥).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۲۹۷/۲).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٤٢/٥).

وَنَفَا الْبُحَادِي الْمُأْلِقِينَ لِمُؤْالِمُ الْمُؤْلِقِينَ لِمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْم

- قوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٢١).
- قوله: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَثِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى هذه الصفات الواردة في الآيات:

من قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنْكُ مُّيِرِثُ ﴾:

- اختلف المفسرون في تحديد المراد بالنور في الآية الكريمة:

١ - ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالنور في الآية هو: محمد
 ١ ؛ لأنه يُتبين به الأشياء كما يُتبين بالنور.

٢ - بينما ذهب البعض إلى أن المراد به هو: الإسلام (٢).

٣ - كما ذهب البعض الآخر إلى أنه: القرآن (٣)؛ لكشفه ظلمات الشرك والشك، ولإبانته ما كان خافياً عن الناس من الحق، أو لأنه ظاهر الإعجاز.

 <sup>(</sup>۳) انظر: «الكشاف»: (۱/۱۱)، «التفسير الكبير»: (۱۱/۱۱)، «تفسير البيضاوي»: (۲۷۷/۲)،
 «تفسير النسفي»: (۲۷٥/۱).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۱/۱)، «النكت والعيون»: (۲۲/۲)، «تفسير القرآن» للسمعاني: (۲۳/۲)، «التفسير الكبير» للرازي: (۱۰۰/۱۱)، «تفسير البيضاوي»: (۲۷/۲)، «تفسير النسفي»: (۲۷/۲)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير السمعاني»: (٢٣/٢)، «التفسير الكبير» للرازي: (١٥٠/١١)، «لباب التأويل»: (٢٨/٢).

# ضِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

والقول الذي ترتاح إليه النفس، هو القول الأول لما يلي:

لأنه هو الذي يتمشى مع ظاهر العطف في الآية ، حيث:

أ/ لو كان المراد الإسلام: لظلت الآية ينقصها ما يُظهِر حال الدعوة، فمن الذي سيبين الإسلام، ويبلغ القرآن؟

ب/ ولو كان المراد القرآن: فلن يستقيم العطف في الآية، إذ إن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو القرآن بدون خلاف.

ج/ ولو كان المراد محمداً على: فهذا أشمل، كما أن فيه بياناً وإبرازاً لنعمة الله تعالى على أهل هذا الدين، بل على الناس كافة، وهي إرسال محمد بدين الإسلام، وإنزال القرآن الكريم، واللذان بهما يتبين الإسلام والشرع كله، كما أنه اختيار الجمهور، والله أعلم.

## من قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾:

اختلف المفسرون في معنى الأسوة في حق النبي على النحو التالى:

ا – أنه على آساكم بنفسه في مواطن الحرب والشدة، فكسرت رباعيته، وجرح، وقتل عمه، إلى غير ذلك، قال به مقاتل (۱)، والسدي (۲).

٢ - أن الآية عتاب من الله تعالى لمن تخلف عن رسول الله على ، وحث

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٣٨٨/٤)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٦/٩٨٠).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير مقاتل»: (۲/۳).

# وَنَفَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

للمؤمنين على أن يكونوا معه في كل أمر(١).

٣ – أن المراد كونه عليه قدوة حسنة (٢).

٤ – أن المراد: أنه في فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع، وهي المواساة بنفسه (٣)، وهذا داخل في القول الأول.

♦ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية عامة، ويدخل فيها أمر الحرب من الثبات ونحوه دخولاً أولياً، لذا يحسن الجمع بين الأقوال الثلاثة الأُول، فالنبي كان مواسياً لأصحابه في المعركة بنفسه الشريفة، وأبلى فيها بلاء حسناً على كما أن المؤمنين مطالبين بأن لا يتخلفوا عنه على ويكونوا معه حيث كان، وهو في الوقت نفسه خير من يُقتدى به على.

- قال الشوكاني: «وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً فهي عامة في كل شيء، ومثلها: ﴿ وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَجُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ ﴾ (الحشر:٧)، وقوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (آل عمران:٣١))(3).

وقال السعدي: «حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل، والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم، عن أمر جاد

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير»: (٢٧١/٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۱۲/۲۱)، «تفسير القرطبي»: (۱۵۰/۱۶)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۱۵/۷)، «فتح القدير»: (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٣٨٨/٤)، «الكشاف»: (٦٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف»: (٦٣٩/٣).

ضِّفَانُهُمِّ لِاللَّهُ عَلَيْهُ سِلَّا لِلهَّ عَلَّقَ أَبِاللَّهُ وَعَ

رسول الله على بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا الأمر وغيره»(١).

- قرئت كلمة (أسوة) بقرائتين (Y):
- ١ قرأ عاصم: (أُسوة)، بضم الألف.
  - ٢ وقرأ الباقون: (إسوة)، بكسرها.
- اختلف فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين (٣):

أحدهما: المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم.

الثاني: المؤمنون لقوله: ﴿ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾.

من قوله تعالى: ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى آللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُّبِيرًا ﴾:

الآية تصف بوضوح النبي بي بأنه سراج منير، وهذا ما وقفت عليه لجمهور المفسرين (3) إلا ما ندر ممن قالوا بأن السراج المنير هنا هو القرآن (6)، وذهبوا إلى تقدير الآية: وداعياً إلى الله بإذنه وذا سراج منير، أو وتالياً سراجاً منيراً، ويظهر أن فيه تكلفاً، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من وصفه بالسراج

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للنحاس: (٣٥٨/٥)، «النكت والعيون»: (٤١١/٤) حيث نسبه الماوردي لابن عباس وقتادة، وغريب وصف النسفي له بأنه قول الجمهور، انظر: «تفسير النسفي»: (٣٠٩/٣).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (٦٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد: (١/٠٢٠ – ٥٢١)، «التيسير» للداني: (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) «النكت والعيون»: (٤/٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان»: (١٨/٢٢)، «بحر العلوم»: (٦١/٣)، «أحكام القرآن» للجصاص: (٢٣١/٥)، «معالم التنزيل»: (٣٥٣/٣)، «الكشاف»: (٥٥٦/٣).

ضِفْهُ النَّحَيْثُ الْمُلْكِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

المنير، بل مع وجود المؤيدات لا سيما من حيث المعنى، وكذلك من حيث البلاغة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

- قال الطبري في معنى الآية: «﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾: يقول: وضياء لخلقه، يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده، ﴿ مُنِيرًا ﴾: يقول: ضياء ينير لمن استضاء بضوئه، وعمل بما أمره، وإنما يعني بذلك أنه يهدي به من اتبعه من أمته»(١).

- قال السعدي به و خلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة ، لا نور يهتدى به في ظلماتها ، ولا علم يستدل به في جهاتها ، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم ، فأضاء الله به تلك الظلمات ، وعلم به من الجهالات ، وهدى به ضلالاً إلى الصراط المستقيم ، فأصبح أهل الاستقامة ، قد وضح لهم الطريق ، فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر ، وأهل السعادة من أهل الشقاوة ، واستناروا به ، لمعرفة معبودهم ، وعرفوه بأوصافه الحميدة ، وأفعاله السديدة ، وأحكامه الرشيدة » أوكامه الرشيدة » أوكامه

- وقد ربط بعض المفسرين بين وصفه المسراج، وبين المثل النوري في سورة النور في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمِشْكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحً ﴾...الآية (النور: ٣٥):

حيث ذُكرت في إيضاح هذا المثل أقوال عدة، منها أن المراد بالمشكاة محمد

<sup>(</sup>۲) «تفسير السعدي»: (٦٦٨).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۸/۲۲).

## ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ وَسُلِّا لِلهَ عَلَّا فَهُ رَالْحُوعِ

قال البغوي: «واختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل، فقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور محمد هي ،قال ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشْكُوْقٍ ﴾ (النور: ٣٥)، فقال كعب: «هذا مثل ضربه الله لنبيه هي فالمشكاة صدره، والزجاجة قلبه، والمصباح فيه النبوة، توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة، يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار» (٣).

وقال القرطبي: «وقال ابن عمر: المشكاة جوف محمد على ، والزجاجة قلبه ، والمصباح النور الذي جعله الله تعالى في قلبه ، يوقد من شجرة مباركة أي أن أصله من إبراهيم ، وهو شجرته ، فأوقد الله تعالى في قلب محمد على النور ، كما جعله في قلب إبراهيم ، وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم ، والزجاجة إسماعيل ، والمصباح محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، سماه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً فقال : ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهِ بِإِذْبِهِ - وَسِرَاجًا مُّينِرًا ﴾ "أن .



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۳۸/۲۸)، «معالم التنزيل»: (۳٤٦/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي»: (۲۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل»: (٣٤٦/٣ ـ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي»: (٢٦٣/١٢).

وَنَفَا النَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

♦ ومعلوم أن السراج هو المصباح، ولعل الجامع بين وصفه السراج، وهذا المثل على هذا القول ـ هو الإضاءة المعنوية.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفات:

♦ من قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنْكِ مُّبِينٌ ﴾:

أ/ العلة في تسميته ووصفه عليه بالنور:

«لأن النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة، والنور الباطن أيضاً هو الذي تتقوى به البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات»(۱).

#### ب/ العلة في وصفه عليه بالنور، دون وصفه بالضياء:

۱ — وقال ابن رجب: «والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، كضياء الشمس، بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق، قال الله عَجْكَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾ (يونس:٥)»(٢).

 $\Upsilon$  — «والنور منشأ الضياء ومبدؤه، كما يشير إليه استعمال العرب حيث أضافوا الضياء إليه كما قال ورقة بن نوفل: «ويَظْهَرُ في البلادِ ضياءُ نور» ( $^{(7)}$ ) وقال

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت عجزه: (يُقيمُ به البِرَيَّة أن تَموجا) وفي بعض الروايات: (يقوم به البرية أن تموجا)، انظر: «السيرة النبوية» لابن همشام: (١١/٢)، «البداية والنهاية»: (٢٩٦/٢)، «تاريخ=



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۱۱/١٥١).

<sup>(</sup>Y) «جامع العلوم والحكم»: (١/٩/١).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ

العباس ﷺ: «وأنت لما ظهرت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق»(١)، ولهذا أطلق عليه سبحانه النور دون الضياء»(٢).

## من قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾...الآية:

أ/ جاء في سياق الآية حرف (في)، ولم يقل سبحانه لقد كان رسول الله لكم أسوة حسنة:

قال ابن عاشور: إن ذلك جاء على «أسلوب ما يسمى: بالتجريد المفيد للمبالغة إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين... فالأصل: رسولُ الله إسوة، فقيل: في رسول الله إسوة»(٣).

ب/ ذكر على الآية بعنوان الرسالة، وذلك لأنها «حظ الخلق منه ؛ ليقتدوا بأفعاله وأقواله، ويتخلقوا بأخلاقه وأحواله»(١٤).

ج/ جعل الله متعلق الائتساء هو ذات الرسول الله أسوة حسنة ، بوصف معين ، كأن يقال مثلاً: لقد كان لكم في (صبر) رسول الله أسوة حسنة ،



<sup>=</sup>الإسلام»: (١/٤/١).

<sup>(</sup>۱) وفي بعض الروايات: (وأنت لما وُلِدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق)، انظر: «سير أعلم النبلاء»: (۱۰۳/۲)، «تاريخ الإسلام»: (۲۰۸/۱)، «البداية والنهاية»: (۲۰۸/۲)، والحديث رواه الحاكم في المستدرك: (۳۲۹/۳)، وقال: «هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آباءهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون»، ولم يتعقبه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) «روح المعاني» للألوسي: (۱٦٦/۱).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٢١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) «نظم الدرر» للبقاعي: (٩١/٦).

ونحوه، وذلك ليكون الائتساء به شاملاً كل ما يمكن أن يُتخذَ فيه على أسوة، قال ابن عاشور:

«وجعل متعلقُ الائتساء ذاتَ الرسول دون وصف خاص ليشمل الائتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهَى عنه، والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات»(١).

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى آللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾:

أ/ سبب تسمية الله تعالى لنبيه ووصفه إياه بالسراج، قيل:

۱ – «تشبيها له بالسراج الذي به يستنار الأشياء في الظلمة ؛ لأنه بعث وقد طبقت على الأرض ظلمة الشرك فكان كالسراج الذي يظهر في الظلمة» (٢).

Y - eلأنه: «أمد الله بنور نبوّته نور البصائر، كما يمد بنور السراج نور الأبصار» (۳).

ب/ لم يُكتف بوصفه على بالسراج فحسب، بل وصف تعالى هذا السراج بالإنارة وذلك:

۱ - «لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته، وفي كلام بعضهم: ثلاثة تضني: رسول بطيء، وسراج لا يضيء، ومائدة ينتظر لها من

<sup>(</sup>٣) «الكشاف»: (٥٥٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۱/۳۰۳).

 <sup>(</sup>۲) «أحكام القرآن» للجصاص: (۲۳۱/٥)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۳۵۳/۳)، «الكشاف»:
 (۲) (۵۵۲/۳).

## ضِفَانُهَالِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّ

يجيء، وسئل بعضهم عن الموحِشَيْنِ؟ فقال: ظلام ساتر، وسراج فاتر»(١).

Y — ولأنه «لما كان المقام مرشداً إلى إنارته، وكان من السرج ما لا يضيء، وكان للتصريح والتأكيد شأن عظيم قال: (منيراً): أي ينير من أتبعه ليسير في أعظم ضياء، ومن تخلف عنه كان في أشد ظلام، فعرف من التقييد بالنور أنه محط الشمه»(٢).

ج/ جاء وصف السراج بـ (منيراً) مع أن الإنارة من لوازم السراج وذلك:

«كوصف الشيء بالوصف المشتق من لفظه في قوله: شعر شاعر، وليلٌ ألْيل؛ لإِفادة قوة معنى الاسم في الموصوف بهِ الخاص، فإن هدي النبي هو أوضح الهدى، وإرشاده أبلغ إرشاده".

د/ وُصفَ ﷺ ب: (السراج المنير)، عقيب وصفه ب: (الداعي إلى الله بإذنه) مباشرة:

لأنه «لما كان الداعي إلى الله يلزمه النور لظهور الأدلة قال: (وسراجاً) يمد البصائر فيجلي ظلمات الجهل بالعلم المبصر لمواقع الزلل كما يمد النور الحسي نور الأبصار»(3).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۳/۲۰۵)، وانظر: «تفسير القرطبي»: (۲۰۱/۱٤)، «روح المعاني» للألوسي: (۲۰۱/۱٤).

<sup>(</sup>٢) «نظم الدرر» للبقاعي: (١١٦).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٢٢/٥٥).

<sup>(</sup>٤) «نظم الدرر» للبقاعي: (١١٦/٦).



هـ/ قال تعالى في حق النبي على (سراجاً) ولم يقل إنه شمس، مع أنه أشد إضاءة من السراج، وذلك لفوائد منها:

«أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه، وكذلك إن غاب والنبي على كان كذلك إذ كل صحابي أخذ منه نور الهداية... وكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي على ولا يأخذ منه إلا قول النبي في وفعله، فأنوار المجتهدين كلهم من النبي على "(1).

و/ في الآية أسلوب استعارة، وتشبيه بليغ، فقوله تعالى: ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾: «استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه، فكأن المهديين به والمؤمنين يخرجون به من ظلمة الكفر»(٢).

ز/ كما أن فيه تشبيهاً بليغاً «بطريق الحالية وهو طريق جميل، أي أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها، والتي لا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها، كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان، وهذا الوصف يشمل ما جاء به النبي في من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من مسالك للتبديل والتحريف فشمل ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين والعلم، فإن العلم يشبه بالنور

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز»: (/٣٩٨)، وانظر: «تفسير القرطبي»: (٢٠٠/١٤).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (۱۸۷/۲۵ ـ ۱۸۸).

## ضِفَانُهَ لِاللَّهُ عِلَيْهُ فِسَالِ المَّعَلِّقَ ثَهَا الْمُعَوِّعُ

فناسبه السراج المنير، وهذا وصف شامل لجميع الأوصاف التي وصف بها آنفاً فهو كالفذلكة (١) وكالتذييل (٢).

# رابعاً: تَمَثُّلُ صفات: (الأسوة، والنور، والسراج المنير) في النبي على: أر النبي النب

۱ - نبينا العظيم على هو أعظم وأشمل وأتم وأعم قدوة لأن الله تعالى جمع له في ثلاث وعشرين سنة كل ما تحتاج إليه البشرية إلى يوم القيامة.

ولعل هذا مما تميز به عن سائر إخوانه من الأنبياء ـ أعني كونه قدوة في جميع الأحوال لكل الأفراد ـ فعلى سبيل المثال: عيسى على قدوة كفقير زاهد محكوم صابر، لكنه لا يمكن أن يُتَّخذ قدوة كجد ولا أب ولا زوج، فهو لم يتزوج، وسليمان على قدوة كحاكم وغني، ولكن لا يمكن اتخاذه قدوة كفقير ومضطهد، وهكذا، بينما النبي على هو القدوة والمثل الأعلى للغني وللفقير، للحاكم وللمحكوم، للمعاهد والمسالم والمحارب، تعامل مع الحضر، وتعامل مع البدو، ومثال للأب، والجد، والزوج، والقائد، للعالم والمعلم، للزاهد والعابد، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

٢ - جعل الله تعالى من نبيه عليه أعظم وأشمل قدوة بكمال ائتماره عليه



<sup>(</sup>۱) الفذلكة ، الانتهاء والتختم والتذييل ، يقال : فَذْلَكَ حسابه : أي أنهاه ، والفَذْلَكَةُ : جملةُ عددٍ قد فُصِّل ، وهو تعبيرٌ أحدثه المُولِّدون ، انظر : «تاج العروس» : (۲۹۳/۲۷).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۲/۱۵۰۰۵).

بأمر ربه، وانتهائه عما نهاه عنه، وبكمال تبليغه الشرع إلى الناس، وبعظمة خلقه، وبسماحة طبعه، وغير ذلك مما يحتاج إلى أسفارٍ وأسفار للكتابة عنه عليها.

٣ - كان ﷺ المثل الأعلى والقدوة العظمى في شتى الأمور، ومختلف الأحوال، وأذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

#### في التشريع والعبادات:

- ومن ذلك قوله على: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» (1) وليس هذا فحسب، بل تعمد أن يكون مرة على المنبر ليراه الناس كلهم، فيتعلموا الصلاة، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولِتَعلَّموا صلاتي» (1).

- وما كان منه في الحج: عن جابر في قال: رأيت النبي في الحجي عن جابر في قال: رأيت النبي في يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه»(٣).

#### ♦ في المعاملات:

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»، (٢/٩٤٣/ح/١٢٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...، (٢٢٦/١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، (١٠/١م/ح ٨٧٥).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

فقال: «دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه»، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سِنِّه، قال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاءً» (١).

#### ♦ في العادات:

كالأكل، والشرب، والركوب، والمشي، وغيرها، وكتب السنة طافحة بذلك.

#### ♦ في الأخلاق:

كما مر معنا في صدقه عليه ، وحيائه ، ورحمته ، وتواضعه ، وغيرها من أخلاقه العظيمة عليه المعلمة العظيمة العليمة ا

#### في بيته ومع أهله:

- فعن عائشة على قالت: رأيت النبي على يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو»(٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، (٢٠٠٦/٥) ح ٤٩٣٨)، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد، (٢٠٠٨/٢/ ٨٩٢).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب استقراض الإبل، (۲۲۲/ ۲۲۲)، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاءً، (۱۲۲۰/۳/ ۲۰۱۰).



- وقد سُئلت عائشة على النبي على يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله ـ تعني في خدمة أهله ـ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»(١).

#### ♦ في الدعوة:

فكما مر معنا في مطالب هذا المبحث من صفاته على المؤمنين الخريص على المؤمنين المذكر، وكان الرحيم الرؤوف اللين، الحريص على المؤمنين

#### ♦ في التعليم:

وسيأتي معنا لاحقاً (٢) إن شاء اله تعالى.

#### ♦ في القيادة:

النبي على كان أعظم قدوة، ولكن لأي شريحة من شرائح المجتمع،
 وفي أي ساحة من ساحاته؟ إنه قدوة للمجتمع بأسره: رجاله ونسائه، حكامه
 ومحكوميه، أغنياءه وفقراءه ـ كما مر ـ وفي جميع الساحات ديناً ودنيا، فبعد

<sup>(</sup>٢) في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل، انظر: ص (١٧).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، (۲۳۹/۱/ ح ٦٤٤).

# ضِفَانُهَ لِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

الدين، هو قدوة في الحياة السياسية، والمادية، والزوجية، والاجتماعية، والتعليمية، والعلمية، والعملية، إلخ.

## ب/ النبي ﷺ نور، والنبي ﷺ سراجٌ منير:

النواحي، فمن الناحية الدينية: شرك وأوثان، ومن ناحية تاريخية وسياسية: ظلم وقهر واستبداد وطغيان، ومن ناحية اجتماعية: شرب للخمر وزنا ووأد للبنات وفساد وفجور وفواحش، ومن ناحية مادية: ربا وأكل للأموال بالباطل وغش وتطفيف، وغير ذلك من الظلمات، فأزال الله تعالى ببعثة هذا النبي على هذه الظلمات، فأشرقت الأرض بنوره، فكان بحق نوراً، وسراجاً منيراً على الظلمات، فأشرقت الأرض بنوره، فكان بحق نوراً، وسراجاً منيراً على النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي النب

٧ — كان من دعائه على بأن يجعل له نوراً في جوارحه، فعن ابن عباس أنه نام مرة عند رسول الله على في بيت خالته ميمونة، فقال: «فاستيقظ رسول الله على فتسوك وتوضأ، وهو يقول: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَسَ لِلْوَلِي ٱلْأَلْبَ ﴾ (آل عمران:١٩٠) فقرأهن حتى ختم السورة، ثم صلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك، ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا،



ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا»(١).

- علق السيوطي على هذا الحديث، فذكر أقوال بعض أهل العلم فيه، ومن ذلك قوله: «وقال القرطبي: «هذه الأنوار التي دعا بها النبي يحكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه، والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية»، وقال النووي: «قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد: بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه»(٢).

# خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على في ضوء هذه الصفات:

♦ إذا تقلد المرء منصباً ما، كبيراً كان أو صغيراً، وكان محور الحديث ومحط الأنظار، فليتق الله وليعلم أنه أصبح قدوة يقتدى بها شاء أم أبى، وأشد الناس في ذلك: العلماء، والمعلمين، والآباء، والأمهات، والقادة، والرؤساء.

\* إذا رأى المرء من نفسه خيراً، فعليه أن يُحسن عمله، وخُلُقه، ويراقب

<sup>(</sup>۲) «شرح السيوطي على سنن النسائي»: (۲۱۹/۲).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي الله ودعائه بالليل، (١/٥٢٥/٥ ح ٧٦٣).

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلِيهُ وَسُلِّا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَا

مولاه سبحانه في كل أموره الدينية والدنيوية، وأن يُخلص النية في ذلك لربه أولاً، ثم لعلمه أنه سيكون قدوة، وليعلم أنه بذلك يدخل في قوله على «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعُمِلَ بها بعده، كُتب مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمل بها بعده، كُتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء» (١).

♦ يجمل بالمرء أن يحمل نفسه على الورع عن ما يدخله في مظان القدوة السيئة.

♦ ضل كثير بمن ضل بسبب اتخاذهم الفساق والضُّلالَ قدوة، فضلوا وأضلوا، مما يدل على أهمية القدوة الحسنة، وخطورة القدوة السيئة في المجتمع الإسلامي وفي كل زمان ومكان، وأنهما مناط النجاح أو الفشل في مجال التربية.

❖ كون النبي ﷺ نوراً، وكونه سراجاً منيراً، إنما يُتأسى به في ذلك بتبليغ
 الدين وبيانه للناس، وإخراجهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، إلى نور
 التوحيد والسنة والطاعات.

- فمن هنا كان العلماء هم ورثة الأنبياء، قال الإمام أحمد على الله الحمد المعلقة: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة أو دعا إلى هدى أو ضلالة، (۲/٥٠/٢/-١٠١٧).





يبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم»(١).

- ألا وإن الظلام الذي أزاله الله تعالى ببعثة السراج المنير إنما يعود بقبض العلماء، كما قال على: «إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جُهَّالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»(٢).



<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يُقبضُ العلم...، (۱۰۰/ح ۱۰۰)، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، (۲۸۷۴/ ۲۲۷۳).



<sup>(</sup>۱) «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد: (۱/۷).

# المبحث الثاني صفاته على مربياً

### وفيه أربعة مطالب:

• المطلب الأول: التزكية.

المطلب الثاني: التعليم.

• المطلب الثالث: تلاوة الآيات.

• المطلب الرابع: الهداية.

# ضَفَانُهَ لِاللَّهُ عَلَيْهُ سِلَا لِلهَّعَلِقَ زُيالِهُ عَقِ

## المطلب الأول التزكية

لما كثرت رذائل الجاهلية، وخيم الظلام تلك الحقبة، شاء المولى تبارك وتعالى بعثة هذا الرسول الكريم ، ليطهر ذلك المجتمع من تلك الرذائل، ويتبعونه فيكونون أزكياء في الأرض وفي السماء.

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التزكية:

التزكية: الطهارة، والنماء، والزيادة.

قال ابن فارس: «(زكى): الزاء والكاف والحرف المعتل: أصل يدل على نماء وزيادة، ويقال: الطهارة زكاة المال:

- قال بعضهم: سميت بذلك؛ لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه.
- وقال بعضهم: سميت زكاة؛ لأنها طهارة، قالوا وحجة ذلك: قوله جل ثناؤه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَا فِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم عِا ﴾ (التوبة: ١٠٣)، والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما: النماء والطهارة»(١).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۷/۳).

# وَنُفَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

- الآيات التي وُصِف فيها عليها بالتزكية والتعليم والتلاوة (١):
- قوله عَلَيْم، ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّبْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزكِّيمٍمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٩).
- وقوله ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَيُزَكِيكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١).
- وقوله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَنبَ وَالْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَيلٍ مُتَالُواْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَنبَ وَالْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَيلٍ مُنْ اللهِ عَمِان ١٦٤٠).
- وقوله عَلَيْ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّ عَنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسِيهِ وَيُرَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴾ (الجمعة: ٢).
  - ♦ ويُزاد على ما سبق في صفة: (تلاوة الآيات):
  - قوله عَجْكَ : ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ (الأنعام: ١٥١).
- وقوله وَ اللَّهُ اللَّهُ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمٌ لِّتَتَلُوا عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>۱) هذه الصفات الثلاث: التلاوة، والتزكية، والتعليم، وردت آياتها في جميع مواضعها في القرآن مرتبطات ببعضها متتاليات، لذا أوردتها جملة واحدة هنا، ثم أفرد الحديث عن كل واحدة منها على حدة، إلا في دراسة الأسلوب القرآني لها فقد نبهت عليه في موضعه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.



# ضِّفَانُهُمِّ لِمَالِكُمُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَل

ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ (الرعد: ٣٠).

- وقوله عَلَّا: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (النمل: ٩١- ٩٢).

- وقوله عَجَكَ : ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجَد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ (الكهف: ٢٧).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التزكية:

اختلفت عبارات المفسرين في معنى تزكية الرسول الله على النحو التالي:

١ – أن معنى: ﴿ وَيُزَكِّيمِم ۗ ﴾: يأخذ صدقاتهم (١) وهو قول ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللّ

٢ - التزكية: دعوتهم إلى طاعة الله والإخلاص، وهو منسوب إلى ابن عباس أيضاً (٢).

٣ - «أن معنى التزكية: التطهير وأن معنى الزكاة: النماء والزيادة، فمعنى قوله: ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ ﴾: في هذا الموضع: ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان» (٣)

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١/٥٥٨)، وانظر: «النكت والعيون»: (١٩٢/١)، «زاد المسير»: (١٤٦/١)، «البحر المحيط» «التفسير الكبير» للرازي: (٦٢/٤)، «لباب التأويل» للخازن: (١١٢/١)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (١١٤/١)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٢٣٥/١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن زمنين»: (۱/۱۷۹)، «النكت والعيون»: (۱/٤٣٤)، «زاد المسير»: (١/٦٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفسير الكبير»: (٦٢/٤)، «البحر المحيط»: (٥٦٤/١)، «تفسير ابن كثير»: (١٨٥/١).



وهو قول الحسن، ومقاتل، وابن جريج.

- 2 1 أن المعنى: يزكيهم بدينه إذا اتبعوه فيكونون به عند الله أزكياء (1).
- ٥ أن المعنى: (يركيهم) من التزكية، بأن يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة (٢).

♦ إن الذي يتسق مع المعنى اللغوي هو القول الثالث: أي يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وبما أن الأقوال معناها حاصل وصحيح، فإن الذي يتضح مما سبق أن هذا الاختلاف بين المفسرين، لا يعدو عن أن يكون تنوع عبارة، لا تضاد فيه، فالرسول هم مكلّف بأن يأخذ صدقاتهم فيردها على الفقراء منهم، وفي ذلك تزكية لهم ولأموالهم، وكل حياته هم دعوة لهم إلى الطاعة والإخلاص بل وزيادة على ذلك، ومن أعظم مننه الله تعالى من الشرك وعبادة الأوثان، وإذا اتبعوه في زكوا باتباعه فصاروا أزكياء عند الله وعند الناس، وهو إذا شهدت هذه الأمة على غيرها، شهد لها بالعدالة "، فتبين إذاً أن النبي هم بكل ذلك.

بدأ تعالى الصفات الثلاثة: التلاوة، والتزكية، والتعليم، بالامتنان ببعثة

<sup>(</sup>٣) وقد سبق الحديث عن ذلك في صفة الشهادة للنبي عليه انظر ص: (٢٧١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن زمنين»: (۱/۹۷۱)، «النكت والعيون»: (۱/۹۳٤)، «زاد المسير»: (۱/۹۲۱)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٦٤/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النكت والعيون»: (۱/۲۲۱)، «لباب التأويل» للخازن: (۱۱۲/۱)، «البحر المحيط»: (۲/۱۲). (۲/۱۱)، «البحر المحيط»: (۲/۱۱).

الرسول على منهم، أو من أنفسهم، ففي البقرة قال: ﴿ رَسُولاً مِنهُمْ ﴾ (البقرة: ١٢١)، وفي آل عمران ﴿ رَسُولاً مِنهُمْ ﴾ (البقرة: ١٢٩)، وفي آل عمران ﴿ رَسُولاً مِنهُمْ ﴾ أنفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وفي الجمعة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولاً مِنهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢)، والعلاقة بين هذه الصفات الثلاث، وبين كونه على منهم، ما يلي:

۱ — لأن هذه الأمور تحتاج إلى تفاعل وقبول من المدعويين، فلما كان الرسول على منهم يعرفون نسبه ومولده ومنشأه، وكذلك يعرفون صدقه وأمانته، كان ذلك أقرب لقبول قوله.

٢ – أن هـذه الأمور أيـضاً تحتاج إلى تفاعـل مـن المـدعويين في الفهـم، والاستجابة، وسؤال الاسترشاد، وما إلى ذلك، فلما كان الرسول على منهم وكتابه بلغتهم، كان ذلك أدعى إلى أن يفقهوا عنه، وأعون على تلقي الإرشاد منه، إذ ينطلق بلسانهم ويحملهم على ما يصلح أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم.

٣ - أن هذا فيه إظهار لمنة الله تعالى عليهم، بقدر زائد على منة الهدي والإرشاد.

♦ بما أن التزكية: تطهير وفي الوقت نفسه زيادة ونماء، فإن هذا يلفت إلى أن التزكية عموماً، وتزكية النبي على للناس خصوصاً إنما تتم بأمرين: التخلية والتحلية.

في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢)،



#### ثلاث مسائل:

الأولى: في المراد بالأميين<sup>(۱)</sup>.

فيهم قولان:

ا - أنهم قريش خاصة لأنها لم تكن تكتب حتى تعلم بعضها في آخر الجاهلية من أهل الحيرة.

٢ - أنهم جميع العرب لأنه لم يكن لهم كتاب ولا كتب منهم إلا قليل.

♦ والذي تميل إليه النفس هو القول الأول لأنه هو الذي يتمشى مع ما تدور حوله الآية.

- الثانية: في سبب تسميتهم بالأميين (٢).

«في تسميتهم أميين قولان:

١ – لأنه لم ينزل عليهم كتاب، قاله ابن زيد.

٢ - لأنهم لم يكونوا يكتبون ولا كان فيهم كاتب، قاله قتادة.

وكلاهما منطبق على قريش.

- الثالثة: وجه الامتنان في كون الرسول ﷺ أمياً (٣).

فالجواب من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (٥/٥ ـ ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»: (٥/٥٠٦)، «تفسير السمعاني»: (٤٣١/٥)، «زاد المسير»: (٢٥٨/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٦/٦).

ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

- ١ لموافقته ما تقدمت بشارة الأنبياء به.
- ٢ لمشاكلة حاله لأحوالهم، فيكون أقرب إلى موافقتهم.
- ٣ لينتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها
   والحكم التي تلاها.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة التزكية:

سأرجئ الحديث عنه لاحقاً(١)؛ لترابط الآيات والمطالب الثلاثة ترابطاً وثيقاً، ولتماثل الكلام فيها، مما يُغني عن تكرار الكلام.

## رابعاً: تَمَثُّل صفة التزكية في النبي ﷺ:

كان النبي الحق المربي الحق المربي الحق المعلم الفذ البشرية أجمع ، وتعد التزكية أحد عناصر التربية التي استخدمها النبي على مع هذه الأمة ، وهي ضرب أساس من ضروب التربية التي تسبق تعليم دقائق الأمور ، حتى نشأ جيل كريم ، في ثلاث وعشرين من السنين ، رَبَى على يدِ خير المرسلين ، بشهادة خاتم النبيين ، لما قال الله : «خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ...»(۱) ، فأعطوا لواء التربية لمن بعدهم حتى وصلت إلينا بيضاء نقية ،

<sup>(</sup>۱) في نهاية المطالب الثلاثة الأولى من هذا المبحث ـ المبحث الثاني من الفصل الرابع ـ انظر ص: (۲٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهِد، (۲/۹۳۸) ح ۲۰۰۹)، واللفظ له، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة على باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، (۲/۱۹۲۳/ح ۲۵۳۳).

ولكن.. الناس حيالها ما بين آخذ وتارك، والآخذ ما بين مقل ومكثر.

فنجد أن النبي على اعتمد قواعد تربوية ربانية ، اتسمت بالدقة والشمولية ، والمرونة والسماحة ، والذكاء الحاد ، والنظرة البعيدة الثاقبة ، فأينعت الثمار ، وفاحت بطيبها الورود والأزهار ، ومن هذه القواعد:

#### ١ – تزكية النفس البشرية:

حيث تبدأ التربية السليمة بإصلاح الداخل وما يعتقده المرء أولاً، وإنما يكون ذلك بالتمسك بأمرين اثنين، وثالثهما يتحقق بهما وهذه الأمور هي:

أ/ تحقيق التوحيد، والبراءة من الشرك.

ب/ التمسك بالقرآن والسنة حق التمسك، والعمل بمقتضاهما.

ج/ ثم في ضوءهما كان على يتخول أصحابه بالموعظة، فلا ينس الإنسان نصيبه من الرقائق، كتذكر الموت، وأحوال البرزخ، وأهوال القيامة، والجنة ونعيمها، والنار وعذابها، وما إلى ذلك (في ضوء التوحيد والقرآن والسنة)، بعيداً عن الأساليب البدعية، التي لم يفعلها النبي على ولا أصحابه مع قيام المقتضي، وانتفاء المانع.

## وكل هذه الأمور تمثُّلت في النبي ﷺ أيما تمثُّل، ومن ذلك:

- تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك:

فقد كان هذا هو المدف الأسمى، والغاية العظمى التي وضعها النبي على النبي عنيه، وتحمل في سبيلها المصاعب الثّقال، وعقبات أمثال الجبال، فكان



# ضِفَانُهَا لِللَّهُ عِلَيْ وَسِلْ اللَّهُ عَلِيَّ أَلِاللَّهُ عَلَّا لَا عُوعٌ

يسير في السوق يدعو الناس ويقول: «أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»(١).

#### - التمسك بالقرآن والسنة:

قال عنه: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» (۱) ، وقال عنه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة» (۱) ، وقال عنه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد...» (١).

### ٢ – التزكية بالبيان العملي:

فقد قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في أكثر من خمسة وخمسين موضعاً من كتابه الكريم، كما في قوله عَلَا: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (١٣٤٣/٣ / ١٣٤٨/ ).



<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رواه أحمد في المسند، (٤٠٤/٢٥) وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن».

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من جديث طويل رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ، (١/٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند: (٢٧٣/٣/ ح ١٧١٤)، والترمذي في الجامع، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، (١٩٢١ / ح ٢٦٧٦)، وابن ماجه في مقدمة السنن، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، (٢٤٧٩ / ح ٤٢)، والدارمي في مقدمة السنن، باب: اتباع السنة، (٧٥ / ح ٥٠)، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ليس له علمة»، ولم يتعقبه الذهبي: «المستدرك»: (١٩٥١)، وصححه أيضاً الشيخ: شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند الإمام أحمد فقال: «حديث صحيح ورجاله ثقات».

ضِفْ النَّحَيْثُ النَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

طُورِيَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَعَابٍ ﴾ (الرعد: ٢٩).

فقد بين على التطبيق العملي لسائر العبادات وبجلاء، كالصلاة، والزكاة، والحج، وكذلك في المعاملات، والحدود، والكفارات، ونحو ذلك ـ مما مر معنا في صفة الأسوة الحسنة.

- بل وحتى تعليم الصحابة العادات والآداب كآداب الأكل والشرب، وآداب الخلاء، وآداب الجماع، فعن عمر بن أبي سلمة (۱) يقول: «كنت غلاماً في حجر رسول الله على وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله على «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد» (۱).

وهكذا حتى أكمل الله عَجَلَق به الدين، فقال عز من قائل: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنْكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ﴾ (المائدة: ٣).

٣ – التزكية التي تسمو بالخلق، وتُقِيمُ السلوك:

وقد مر معنا هذا في معرض الحديث عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، (٢٠٥٦/٥/ ٢٠٢١)، ومسلم، كتاب الأشرية، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، (١٥٩٩/٣/ ٢٠٢٢).



<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ربيب النبي هي، أمه أم سلمة أم المؤمنين في ، ولد بالحبشة في السنة الثانية، وقيل قبل ذلك وقبل المهجرة إلى المدينة، روى عن النبي في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين، في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: «الإصابة»: (٥٩٢/٤).

# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلِيهُ وَسُلِّا لِلهَ عَلَّهَ نَهِ النَّعُوعُ

(القلم: ٤)(١).

### ٤ - التزكية باتخاذ الأساليب التربوية النبوية (٢) ومنها:

#### أ/ حسن الخطاب، وروعة الإلقاء:

- عن أنس عن النبي النبي أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه (٣)...

### ب/ مراعاة أحوال المخاطبين في طريقة الخطاب:

- لذا قال ابن مسعود ﷺ: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(١٠).

### ج/ اختيار الوقت المناسب للتوجيه التربوي:

- فإن ذلك يجعل التوجيه أكثر قبولاً ، وأكثر رسوخاً في النفس ، فمن ذلك ، أن حكيم بن حزام (٥) الله الله الله شيئاً من المال فأعطاه ، ثم

<sup>(</sup>٥) هو حَكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي ، ابن أخي خديجة زوج النبي هو حَكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي ، ابن أخي وكان يوده النبي هو ولد قبل المبعث وكان يوده ويحبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ، قال البخاري في التاريخ : «مات سنة ستين وهو بن عشرين ومائة سنة». انظر : «الإصابة» : (١١٢/٢).



<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد الله من خلال سيرته الشريفة»: (٢٧٤ ـ ٢٧٥)، «الرسول العربي المربي»: (٢٨١ ـ ٢٨٣ ـ ٢٩٩ ـ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عن...، (١/٤٨/ح ٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع، (١٠/١/ح ٥).

سأله شيئاً آخر فأعطاه، ثم سأله شيئاً آخر فأعطاه، فأحب رسول الله هي أن لا تفوت هذه الفرصة ـ فرصة الحرص على المال ـ فقال على: «يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ،اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: «فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا»، فكان أبو بكر على يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: «إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه » فلم يرزأ (() حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله على حتى توفي "().

### د/ التربية على تقديم الأولى فالأولى:

عن أنس الله أن رجلاً سأل النبي الله عن الساعة، قال: «وما ذا أعددت لها»؟ قال: «لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله الله عن موعدها.

<sup>(</sup>١) «لم يرزأ»: أي لم يصب ولم يأخذ من مال أحد شيئاً، انظر «لسان العرب»: (٨٥/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، (٥٣٥/٢ م١٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب ، (١٣٤٩/٣) ح ٥٨٥)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، (٢٠٣٧/٤)

# ضَفَانُهَا لِاللَّهُ عَلَيْ فَسِلًّا لِلتَّعَلِّقِ نُهِ الدُّعُوعِ

#### هـ/ مراعاة الفروق الفردية في التربية:

وأمثلته في تربية النبي على كثيرة فمن ذلك أن كان الله يُعامل النساء بغير معاملة الرجال، والأطفال غير الكبار، والأعراب غير الحضر من الصحابة، وحديث الإسلام غير قديمه والراسخ فيه، وهكذا.

#### و/ التكليف بقدر الطاقة:

فكان طريقته في التربية، قوله في التربية، قوله المرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(١).

### ز/ أسلوب الحوار لغرس قيمة أو طرح أخرى:

وهو أسلوب تربوي مؤثر، فإنه يشير في نفس السامع سؤالاً لمزيد من الإيضاح، كقوله على: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»(٢).

### ح/ أسلوب المثل:

فكان على يضرب أروع الأمثال التي تقشعر لها الأبدان، وترسخ في

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه...، (٢/٢٥٥٠/ح ٢٥٥٠).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله هي، (۱) دواه البخاري، كتاب الخج، باب فرض الحج مرة في العمر، (۲) (۲) (۱۳۳۷ - ۱۳۳۷).

وَنَفَا الْأَجْ الْحَالِقَ لِمَا الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ

النفوس، وتثبت في الأذهان، كقوله على: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك إما أن السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يُحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة» (۱).

#### ط/ أسلوب السؤال:

وفيه إثارة نفسية لتقوية الانتباه، وتنبيهها من الغفلة، أو الشرود الذهني، وهذا كقوله على: «أتدرون ما المفلس»؟ قالوا: «المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع»، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرحَ في النار»(٢).

### ي/ أسلوب القصة:

القصة من أكثر الأساليب تأثيراً في النفوس، حيث إن لها تأثيراً تربوياً واجتماعياً وعلمياً عميقاً، كما قص علينا قصة الثلاثة نفر من بني

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، (۱/۱۲/۲ ۱۹۹۰)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، (۲۰۲۱/۲/۲ ح ۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم، (١٩٩٧/٤/ ٢٥٨١).

# ضِفَانُهَا لِللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَل

إسرائيل: الأبرص، والأقرع، والأعمى عند الشيخين(١) وغيرها كثير. كُلُ أُسلوب التشويق:

كما في حديث عبد الله بن عمر على قال: «قال رسول الله على: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟»، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: «هي النخلة»، فذكرت ذلك لعمر، قال: «لأن تكون قلت: هي النخلة، أحب إلى من كذا وكذا» (٢).

#### ل/ الاستعانة بالرسوم التوضيحية البيانية:

فعن ابن مسعود على قال: «خط النبي خلى خطا مربعا، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خطاً إلى هذا الذي في الوسط من جانبيه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخُطَطُ الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، (٢٣٥٩/٥/ ٢٠٥٤).



<sup>(</sup>۱) رواها البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، (۲۲۷۵/۳ ۲۹۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، (٢) (٣٤/١- ٦٢)، ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة (٢٧٦٤/١- ٢٨١١)، واللفظ له.



#### م/ التوجيه المباشر واللامباشر:

فكان على المع الموقف بحكمة فمتى ما رأى المصلحة تتحقق في أحدهما فعله.

- فمن التوجيه المباشر: حديث ابن عمر شك قال: «أخذ رسول الله عمر التوجيه المباشر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»(١).

- ومن التوجيه اللامباشر: عن عائشة قلق قالت: «صنع النبي قلله شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي قله ، فخطب فحمِدَ الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية»(۱).

#### ن/ عدم تعجل قطف الثمار:

وذلك لأن التربية تزكية للنفس، وتهذيب للسلوك، فعلى المربي التأني، وعدم الاستعجال، فلن يتم ذلك في يوم وليلة، فالرسول على ظل يزكي الأمة ويربيها طيلة ثلاث وعشرين سنة على الله المناه المنا

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، (٥/٢٢٦٣/ح ٥٥٥٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الفضائل، باب علمه على بالله تعالى وشدة خشيته، (١٨٢٩/٤/ ح ٢٣٥٦).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، (۱) (۲۳۵۸/م ۲۰۵۳).

ضَفَانُهَا لِاللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في صفة التزكية:

۱ — على المرء أن يبدأ بتزكية نفسه أولاً ومن يعول، وهذا من تمام رعاية الرعية، قال على: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(۱)، ثم عليه المبادرة إلى العمل على تزكية غيره، مستحضراً إخلاص النية لله كالله.

٢ – عند القيام بعملية التزكية والتربية ، لا بد من مراعاة أمور عدة يجعلها المربى نصب عينيه:

أ/ على المربي أن يتأسى بالنبي في تزكيته الرعيل الأول، متدرجاً في ذلك من تزكية النفس، والتطبيق العملي، وتهذيب الخلق والسلوك، واستعمال الأساليب التربوية النبوية.

ب/ على المربي أن ينظر إلى العملية التربوية من واقع السنة، وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

ج/ على المربي أن يوسع مداركه في استعمال الأساليب التربوية المختلفة والمتجددة، إحياء للعملية التربوية، وتنشيطاً للمتعلمين، وأن يجمع بين الجانب النظرى والتطبيقي، وكل ذلك حسب الشريحة التي يتعامل معها تربوياً.

د/ الاهتمام في التزكية بالتوحيد والسنة أولاً، ثم بالرقاق والمواعظ ثانياً،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ اَللَّهُ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْتُ ﴾، (١٤٥٩/٣) ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، (١٤٥٩/٣) ح ١٨٢٩).



ولا غنى لأحدٍ عن جميعها، إلا أن الاهتمام بالثانية مع إهمال الأولى خطأ كبير في الدعوة والتربية، ومخالف لهدى السلف من جهة ثانية.

هـ/ على المربي أن يطرق شتى أبواب العلم في تزكية من يربيهم، فيجمع بين القرآن والسنة، والفقه والعقيدة.

و/على المربي أن يتسم بالرحمة، والصبر، والتواضع، والصدق، والفطانة، والذكاء، وحسن التعامل مع مختلف فئات المجتمع، وحسن التصرف في المواقف التربوية المختلفة، والسماحة والتيسير، بما يوافق الكتاب والسنة.

ز/ على المربي أن يحذر من أسلوب القصاصين في العملية التعليمية ، فيستعمل أسلوب القصة ، بصدق بعيداً عن القصص المكذوبة ، وأن لا يحذو حذوهم في جعلها ديدنهم في الوعظ والتذكير مع إهمال الدليل الشرعي الأصيل من الكتاب والسنة ، ولكن ، ليتخذها فاكهة يسيرة يطرد بها السآمة ، ويحقق بها الغاية والهدف.



# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عِلَيْهُ شِلَالِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمْ عَوْقًا

## المطلب الثاني التعليم

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التعليم:

التعليم: تفعيل من عَلِمَ، والعِلْم بالشيء: المعرفة به.

قال ابن فارس: «والعلم نقيض الجهل... وتعلمت الشيء إذا أخذت علمه»(١).

- وقال الفيروز آبادي: «عَلِمَهُ كَسَمِعَه، عِلْماً بالكسر: عَرَفَه» (٢).

ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة تعليم الكتاب والحكمة للنبي عليه:

من أقوالهم في المراد بالكتاب:

1 -قول جمهور المفسرين: أنه القرآن $^{(7)}$ .

٢ – وقيل المراد: الإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية (١٠).

٣ - وقيل المراد: معرفة الخير والشر(٥).



<sup>(</sup>۱) «مقاییس اللغة»: (۱۰۹/٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط»: (١٤٧١).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «جامع البيان»: (۱/٥٥٧)، «النكت والعيون»: (۱۹۲/۱ \_ ۲۰۸)، «نظم الدرر»:
 (۳) «مدارك التنزيل»: (۱/۷۹)، «لباب التأويل»: (۸٦/۷).

<sup>(</sup>٤) «النكت والعيون»: (١ / ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق»: (٥/٥ ـ ٦).

و عَنْفَا النَّبَيْ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللّ

٤ - وزاد بعض المفسرين في آية الجمعة خاصة: أنه الخط بالقلم، قاله ابن عباس<sup>(۱)</sup>.

♦ والذي تميل إليه النفس، هو القول الأول؛ لأنه قول الجمهور، ولأنه يشمل القولين بعده الثاني والثالث، أما عن القول الرابع، فيبدو أنه خاص بآية الجمعة لأنه ورد فيها التنصيص على الأمين، والأميني في أغلب الأقوال هو من لا يقرأ ولا يكتب، كما مر معنا(٢) والله أعلم.

### من أقوالهم في معنى الحكمة والمراد بها:

#### أ/ مما قيل في حقيقة الحكمة:

- قال ابن زيد: «والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به» (٣).

- وقال الطبري في العلم بالحكمة: «وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، بمنزلة الجلسة والقعدة من الجلوس والقعود، يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة يعني به أنه لبين الإصابة في القول والفعل»(1).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (٦/٥ ـ ٧)، «تفسير السمعاني»: (٤٣١/٥)، «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٧٠/١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الأمية للنبي عليه ، ص: (٧٧).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١/٥٥٧ ـ ٥٥٨).

# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ فَسَلَّا لِلتَّعَلِّقَ ثَهَا لِلَّعُوعِ

#### ب/ المراد بالحكمة، فيه أقوال:

۱ – قيل هي السنة<sup>(۱)</sup>.

وإليه ذهب الشافعي، ودلل على ذلك بعض أصحابه فقال: «والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولاً وتعليمه ثانياً ثم عطف عليه الحكمة، فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب، وليس ذلك إلا سنة الرسول

٢ – وقيل: هي المعرفة في الدين، والفقه فيه (٣).

 $\Upsilon$  – وقيل: هي مواعظ القرآن الكريم (3).

٤ – وقيل: هي العلم والعمل به (٥).

٥ – وقيل: هي حكمة تلك الشرائع، وما فيها من وجوه المصالح والمنافع (١٠).

والذي تميل إليه النفس هو القول الأول، لاسيما أن بقية الأقوال تندرج



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱/۷۸)\_ (۹٤/۲۸)، «النكت والعيون»: (۱۹۲/۱)، «تفسير ابن كثير»: (۱۸۵/۱).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازي: (٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (١/٥٥٧)، «النكت والعيون»: (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النكت والعيون»: (١/٨٠١)، «معالم التنزيل»: (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٤٩٣/٢).

<sup>(</sup>٦) «المصدر السابق».

تحته، وقد جاءت السنة بتحقيقها وزيادة عليها، قال السعدي: «﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْسِنَةِ، المُشتمل على علوم الأولين وَالْآخرين. فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية، من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين، وأكمل الخلق أخلاقا، وأحسنهم هديا وسمتا. اهتدوا بأنفسهم، وهدوا غيرهم فصاروا أئمة المهتدين، وقادة المتقين، فلله تعالى عليهم، ببعثة هذا الرسول على أكمل نعمة، وأجل منحة»(۱)، بل وكل فعل وقول من النبي فإنه يحمل في طياته تعليماً وحكمة.

♦ ولقد كان تعليم النبي الكتاب والحكمة، يتضمن وبشكل رئيس تعليمهم «معاني الكتاب وحقائقه؛ لأن المقصود الأعظم تعليم ما في القرآن من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية، فلما ذكر الله تعالى أولاً أمر التلاوة، وهي حفظ القرآن ودراسته ليبقى مصوناً عن التحريف، والتبديل ذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره» (۱۲).

في قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١).

كثيرا ما يردف سبحانه تعليم النبي الله الكتاب والحكمة ، بأنه يعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه:

قال الطبري في معناها:

<sup>(</sup>٢) «لباب التأويل» للخازن: (١١٢/١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدى»: (۸٦٢/١).

# ضِّفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهِ عَلِقَ نُوالْمُ عَوْعٌ

«وأما قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾: فإنه يعني: ويعلمكم من أخبار الأنبياء، وقصص الأمم الخالية، والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها، فعلموها من رسول الله على فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله على (١).

وقال أبو حيان: «وختم هذا بقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾، وهو ذكر عام بعد خاص، لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة. وفسر بعضهم ذلك بأن الذي لم يكونوا يعلمون: قصص من سلف، وقصص ما يأتي من الغيوب» (٢)، كما أن فيه تنبيها على «أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم فبعث الله تعالى محمداً بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم وذلك من أعظم أنواع النعم» (٣).

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي ﷺ:

سيأتي إن شاء الله لاحقاً(١)، على ما نبهت عليه سابقاً.

## رابعاً: تمثُّل صفة التعليم في النبي ﷺ:

♦ بأبي هو وأمي ﷺ، فأي مرب كان وأي معلم؟ كان ﷺ «إمام



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳۷/۲).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٦١٩/١)، وانظر: «التحرير والتنوير»: (٢٠/٥).

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير» للرازي: (١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٤٢٩).

والتحالفات المالية الم

العلماء، بل المنهل الذي ترده العلماء فتغترف منه وتنهل من حياضه، وهو الذي تفجرت منه ينابيع العلم والحكمة، فاستقت منه كِرام الأمة، وليس لهم منهل دونه»(١).

وهذا شاهد عيان من صحابته الكرام (٢) رضوان الله عليهم يقول: «.. فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التَّسْبيحُ وَالتَّكْبيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآن»... (٣).

♦ كان ﷺ النبي الأمي ـ وقد سبق الحديث عن هذه الصفة ـ ومع ذلك
 كان إمام المعلمين.

❖ كان ﷺ أول من يأتمر وينته في نفسه بما يعلمه للناس، ويُلزم نفسه بما وصى به أمته، وزيادة على ذلك، وهو الذي غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

❖ كانت علاقته ﷺ بصحابته كمعلم، تشفُّ عن شعور عميق يتسم بالرحمة والعطف والحنان الدفاق، وحب الخيرلهم، مما أنتج تعليماً مبهراً مثمراً.

❖ كان من هديه ﷺ أن يعلم الأولى فالأولى، فبدأ بالتوحيد أولاً ثم
 انطلق يعلم الناس الفرائض، ومجامع الخيرات.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، (٣/ ٣٨١/ ح ٥٣٧).



<sup>(</sup>۱) «أخلاق النبي على في القرآن والسنة»: (۱۱۷۱/۳).

<sup>(</sup>٢) وهو معاوية بن الحكم السلمي، لما صلى مع الرسول على فتكلم في الصلاة، فعلمه على برفق.

# ضِّفَانُهُ لِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ أَلِللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

- ❖ كان ﷺ يُعَلِّم بتواضع ولين ولطف، فكان قوله إلى القبول أقرب،
   وإلى القلوب أسبق.
- ♦ لم يألُ ﷺ جهداً، ولم يدَّخِر وسعاً في التعليم، حتى في لحظاته
   الأخيرة من حياته المنيرة، بكلمات يسيرة، تحمل معاني غزيرة، وعبراً وفيرة.
- ❖ كان ﷺ معلماً في جميع الأحوال والظروف، كل ظرف بحسبه، فعلم ﷺ في السلم والحرب، وعلم في الحضر والسفر، وعلم في الصحة والمرض، وغير ذلك.
- ♦ وكان ﷺ معلماً لجميع فئات المجتمع، للصغار والكبار، للنساء والرجال، للأفراد والجماعات، للخدم، والعبيد والإماء، إلى غير ذلك.
- \* تميز تعليمه على إيصال الخير والعلم والمنفعة إلى الجميع، لا سيما المؤلفة قلوبهم، والجاهل الذي لا يدري ما دينه، عن أبي رِفَاعَة (() (انتهيت إلى النبي وهو يخطب قال فقلت: يا رسول الله رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه! قال فأقبل علي رسول الله فقع وترك خطبته، يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه! قال فأقبل علي رسول الله عليه وترك خطبته، حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديداً، قال فقعد عليه رسول الله وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها (()).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، (٧/٧٢ه/ ح٧٨).



<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «أبو رفاعة العدوي، تميم بن أُسَد بفتحتين... قال بن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة بالبصرة، قتل بكابل سنة أربع وأربعين»: «الإصابة»: (۱۳۹/۷).

وُنفالِنَّ فَيْ الْمُنْ الْمُن

\* اتسم تعليم النبي الله لأمته بوسام الحكمة، ومن ذلك أن اتخذ مكاناً ينبثق منه شعاع العلم في المرحلتين، المكية والمدنية، ويلجأ إليه كل صاحب حاجة وإرشاد، ومعقلاً للعلم يبلغ فيه وحي الله تبارك وتعالى، فاتخذ في بداية الدعوة في مكة: دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وفي العهد المدني: المسجد النبوي الشريف.

♦ وكان يتسم أيضاً بالتدرج في التعليم، ليسهل التلقي، والقبول،
 والتطبيق.

♦ وكان يتسم أيضاً بالسماحة واليسر والسهولة، قال الله الله لم يبعثنى معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثنى معلماً ميسراً (١).

♦ ولم يزل ﷺ ديدنه التعليم، ونشر العلم، حتى لم يكتف بمن هم حوله، بل تعداهم إلى القاصي والداني فكان يبعث البعوث والسرايا لتعليم مبادئ الإسلام.

خامساً: صفة التعليم في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على في هذه الصفة:

مَثَلُ المعلمين والعلماء كالنجوم في السماء يُهتدى بهم، قال أبو الدرداء
 «مَثَلُ العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يُهتدى بها»(٢)، وكفى بهم

<sup>(</sup>۲) «أخلاق العلماء» للآجري: (۲۹).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، (١١٠٤/٢/ ح ١٤٧٨).

# ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

شرفاً أن قدوتهم في هذا هو خير من مشى على قدم على قدم

وعلى المعلم عند تعليمه الناس مراعاة ما يلى:

١ – أن يكون المعلم في نفسه مطبقاً لما يقوم بتعليمه، متخلقاً بخلق نبيه
 ١ مترفعاً عن سفاسف الأمور، بعيداً عن مواطن الشبه والريبة.

٢ — أن يحرص على هذا الفضل العظيم، قال على: «إذا مَات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).

٣ – وفي المقابل عليه أن يحرص على عدم كتمان العلم المضروري، لما فيه من الوعيد الشديد على ذلك.

٤ -- الحرص على إخلاص النية لله ﷺ، والحذر من تعلم العلم أو تعليمه
 للتباهى ولفت الأنظار واستجلاب مدح الناس وثناءهم.

٥ - أن يحرص المعلم على تعليم الأهم فالأهم.

آن يستحضر المعلم أنه مبلغ عن النبي على النبي الله المعلم أنه مبلغ عن النبي على المعلم أنه مبلغ عن النبي عني ولو آية (٢) ، والفضل العظيم في ذلك.

٧ – أن يستحضر المعلم حاجة الناس إلى علمه، مما يعلي همته في التعليم،
 لأن «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (١٢٥٥/٣/ ح ١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخریجه، انظر: ص (٢٦٩).

ضِفْ النَّبَحَ إِلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه»(١).

٨ – أن يستحضر المعلم أن تعليمه غيره هو من الإنفاق مما رزقه الله، قال تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْتَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾، وقال علي ﷺ: «العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق»(١).

9 – على المعلم أن يعلم ما يحسنه، وأن يتكلم في الفن الذي يتقنه، أما إن أكرمه الله بالجمع بين أبواب العلوم ولاسيما الشرعية منها، فيجدر به أن ينظم لطلاب العلم وقتاً لكل علم على حدة، كما هو فعل السلف، لتتم الفائدة.

• ١- على المعلم أن يتقن التعامل والتعليم لكل فئة من فئات المتعلمين المحسبها، ليكون ذلك أدعى للقبول، وأفهم للعقول.

الستزادة على المعلم مهما ارتقى في درجات العلم أن يحرص على الاستزادة منه، قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه:١١٤)، قال ابن كثير: «أي: زدني منك علماً، قال ابن عيينة ﷺ: «ولم يزل ﷺ في زيادة حتى توفاه الله ﷺ"".



<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن کثیر»: (۱٦٨/٣).



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» لابن القيم: (۲/٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» للغزالي: (١/٧).

ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَل

## المطلب الثالث تلاوة الآيات

### أولاً المعنى اللغوي للتلاوة:

التلاوة: القراءة والتتابع.

- قال ابن فارس: «(تَلَو): التاء واللام والواو: أصل واحد وهو الإِثْبَاع، يقال: تَلَوْتُه، إذا تَبِعْتُهُ، ومنه تلاوة القرآن؛ لأنه يتبع آية بعد آية»(١).
- وقال الفيروز آبادي: «تلوته... القرآن أو كل كلام تلاوة ككتابة: قرأته»(٢).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى صفة تلاوة الآيات للنبي عليه:

- ♦ جمهور المفسرين على أن المراد من تلاوته ﷺ للآيات هو قراءته للقرآن (٣) وهم في ذلك ما بين تقييد للمعنى وتعميم:
- فقيدها بعض المفسرين بالمداومة والمواظبة على قراءة القرآن، قال

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (١/٥٥٧)، «بحر العلوم»: (٢٢٧/٢)، «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي: (١٤١/٢)، «تفسير السمعاني»: (٩٣/٣)، «معالم التنزيل»: (١٤١/٢)، «المحسر الوجيز»: (٣٦١/٢)، «التسهيل الوجيز»: (٣٦١/٢)، «التفسير الكبير»: (١١١/١)، «تفسير القرطبي»: (١٣٠/٧)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٢٥/٢).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط»: (۱۶۳٤).



الشوكاني عند قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ آلَقُرْءَانَ ۗ ﴾ (النمل: ٩٢): «أي أداوم تلاوته وأواظب على ذلك»(١).

- وعممها بعضهم بتلاوة الآيات القرآنية وغيرها ، بمعنى: تلاوة القرآن ، وكذلك سرد الآيات المبينة للحق من الباطل (٢).

- قال السعدي: «﴿ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا ﴾ (البقرة: ١٥١): وهذا يعم الآيات المبينة وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة، والعلم اليقيني»(٣).

وبالنظر في المعنى اللغوي، وأقوال المفسرين يظهر أنه لا منافاة بين التقييد
 والتعميم، لما يلى:

١ - لأن المداومة على القراءة مطلوبة ولاشك.

٢ - ولأن التلاوة تشمل القراءة والسرد وحكاية اللفظ ـ كما ذكره
 ابن عاشور ـ قال: «والتّلاوة القراءة، والسّردُ وحكاية اللّفظ» (١٤)، فتصدُق إذاً

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (٨/١٥١).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (١٥٦/٤)، وانظر: «تفسير أبي السعود»: (٣٠٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لباب التأويل» للخازن: (٨٦/٧)، «فتح القدير»: (١٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٧٤/١).

# ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْ رَسِّا اللَّهِ عَلِيَّةً ثَاللَّهُ وَعَ

على التعميم، أي على حكاية الحلال والحرام، وكل ما بلَّغَه النبي الله الله أعلم.

♦ هذه الصفة للنبي على مع تكرارها في القرآن، فيها حجة على الكافرين بعنادهم، «وهذا احتجاج عليهم؛ لأنهم عرفوا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما قرأ عليهم القرآن تبين لهم صدقه في النبوة»(١).

♦ فيها إلماح إلى نعم عظيمة جليلة ، تشير إلى حصول الخير العميم في الدنيا والآخرة ، قال ابن عاشور: «أما قوله تعالى: ﴿ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا ﴾ فاعلم أنه من أعظم النعم ؛ لأنه معجزة باقية ، ولأنه يتلى فيتأدى به العبادات ، ولأنه يتلى فيستفاد منه مجميع العلوم ، ولأنه يتلى فيستفاد منه مجامع الأخلاق الحميدة ، فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة »(٢).

ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن الصفات الثلاث: (التزكية، والتعليم، وتلاوة الآيات):

تكرر في هذه الآيات التنويه والامتنان ببعثة النبي هذه الآيات التنويه والامتنان ببعثة النبي
 (منهم)، (منكم)، (من أنفسهم) وذلك لما يلي

١ - تشريفاً لهم، فيكون محلهم ورتبتهم في العز والدين أعظم، لأن

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير الكبير» للرازي: (٥/٤ - ١٠ و١٢٩ - ١٣٠)، «التحرير والتنوير»: (٢/٠٥).



<sup>(</sup>۱) «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي: (۱۳۹/۱).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢/٥٠).

والمنابع المالية المال

الرسول والمرسل إليه إذا كانا معاً من ذريته، كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها.

٢ - ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير فبعثه
 الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب.

٣ - ولأنه إذا كان منهم كان أحرص عليهم وأشفق من أجنبي لو أرسل إليهم.

♦ «وقدم كونه منهم، أي يعرفونه شخصاً ونسباً ومولداً ومنشأ، لأن
 معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة ما يصدر من أفعاله»(١).

♦ قوله ﷺ: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾
 (البقرة: ١٥١) فيه أربعة مسائل:

## ١ - إعادة الفعل (يُعَلِّمُكُم):

قال ابن عاشور: «وإنما أعاد قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم ﴾ مع صحة الاستغناء عنه بالعطف تنصيصاً على المغايرة لئلا يظن أن: ﴿ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾ هو الكتاب والحكمة »(٢).

### ٢ - فيه تعميم لتعليمه على أمته غير أمور الشرع:

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة، من معرفة أحوال الأمم، وأحوال سياسة الدول،

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢/٥٠).



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١/ ٦١٨).

# ضِفَانُصَّلُواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِقَ أَوَاللَّعُوعِ -

وأحوال الآخرة، وغير ذلك ١٠٠٠.

٣ – إن هذه الجملة ليست تكراراً لحكاية تلاوته ﷺ الآيات، وتزكيته لهم، وقد نفى أبو حيان ذلك فقال: «أما قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾ فليس بتكرار؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم»(١).

٤ - فيه «تنبيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم فبعث الله تعالى محمداً بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم وذلك من أعظم أنواع النعم»(٣).

في قوله ﷺ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾...الآية
 (الأنعام: ١٥١)، مسألتان:

### ١ – الابتداء بفعل (قل) وذلك لما يلي:

أ/ انتقالاً من ادعاءهم تحريم ما لم يُحرم عليهم إلى مقام التعليم والإرشاد. ب/ جلباً لاهتمامهم، واسترعاء لأسماعهم.

قال ابن عاشور: «استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادّعوا تحريمه من لحوم الأنعام، إلى دعوتهم لمعرفة المحرّمات، التي علمُها حقّ وهو أحق بأنْ يعلموه مّا اختلقوا من افترائهم وموّهوا بجدلهم، والمناسبة لهذا الانتقال



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲/۰۵).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».



ظاهرة فالمقام مقامُ تعليم وإرشاد، ولذلك ابتدئ بأمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بفعل القول استرعاء للأسماع»(١).

#### ٢ - في قوله ﷺ: ﴿ تَعَالَوْا ﴾ فائدتان:

 ١ - للتنويه بأن ما سيُذكر أولى بالاهتمام من سفائف الأمور التي كانوا عليها.

٢ - للتنويه بأنهم كانوا على خلاف ما سيُذكر، مما أفسد عليهم حالهم
 ومعاشهم.

قال ابن عاشور: «عُقّب بفعل: (تعالوا): اهتماماً بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى عليهم من تلك السّفاسف التي اهتمّوا بها ؛ ... ليعلموا البون بين ما يدعون إليه قومهم، وبين ما يدعوهم إليه الإسلام، من جلائل الأعمال، فيعلموا أنّهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم»(۲).

♦ لوحظ الإتيان بهذه الصفات على صيغة الفعل المضارع، وذلك للدلالة على التجدد والاستمرارية، قال أبو حيان: «وأتى بهذه الصفات فعلاً مضارعاً؛ ليدل بذلك على التجدد، لأن التلاوة والتزكية والتعليم تتجدد دائماً، وأما الصفة الأولى، وهي كونه منهم، فليست بمتجددة، بل هو وصف ثابت له»(٣).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١/٨١٦).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۸/٥٥/).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۵٦/۸).

#### ٣ - في ترتيب هذه الصفات في السياق القرآني:

نلاحظ أن ترتيب هذه الصفات يكون على النحو التالي: التلاوة أولاً - وهذا في جميع المواضع -، ثم التزكية ثانياً، ثم التعليم ثالثاً، وذلك في:

- قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَمُونَ ﴾ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١).
- وقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ لَقَدْ مَنْ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
   رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَإِن كَانُواْ
   مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٤).
- وقوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُهُمْ مَنْ مَلُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَلُيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (الجمعة: ٢).
- أما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنَّهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْمِمْ وَالْكِيمُ ﴾ عَلَيْهِمْ وَالْكِيمُ الْكَوْيِمُ الْمُؤْمِمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

أ/ أن دعاء إبراهيم على الأصل في تقديم العلم أولاً ثم العمل به



والتحالات المالية المالة الكوالة الكوا

لأن العلم شرط في العلم(١).

ب/ أن دعاء إبراهيم على كان حسب ترتيب وجود هذه الجمل، قال ابن عاشور: «وقد جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن ثم يكون تعليم معانيه قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعٌ قُرْءَانَهُ وَ هَا لَا التركية وهي فَاتَّبِعٌ قُرْءَانَهُ هَا إِنَّ عَلَيْمًا بَيَانَهُ وَ (القيامة: ١٨ ـ ١٩) العلم تحصل به التزكية وهي في العمل بإرشاد القرآن» (۱).

ج/ إن تقديم التعليم على التزكية أو العكس إنما هو بحسب الجالس والمخاطبين، «فحيث تقدم التعليم تكون تلك الآية نزلت عليه بمحضر الخواص ومن هو أهل للتعليم، فيكون التعليم أهم ، وحيث تقدم التزكية تكون الآية نزلت عليه في موضع أكثره عوام، فتكون التزكية في حقهم أهم "".

د/ أنه لما كان ظاهر دعاء إبراهيم عنه الرسول في في الأمة المسلمة، كانوا أحوج إلى التعليم منه إلى التزكية، لأن أصلها موجود فيهم بإسلامهم، فقدم التعليم وأخر التزكية.

ولما كانت البعثة في آية الجمعة مثلاً في الأميين عامة قدَّم التزكية - وأساسها التوحيد، والبراءة من الشرك - ليقبلوا ما جاءهم من العلم (١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٢٤٤/١)، ثم إن قيل: قد قُدِّمت التزكية أيضاً في آل عمران=



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن عرفة»: (۱ / ۱۹/۱).

<sup>(</sup>Y) «التحرير والتنوير»: (١/٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن عرفة»: (٢٠/١)، وانظر: نفس المصدر: (٢٧/٢).

ه/ في قوله تعالى: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾ (البقرة:١٥١)، مثلاً كان المقام «للامتنان على المسلمين فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماماً بها وبعثاً لها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلاً للبشارة بها. فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج، مع ما في ذلك التخالف من التفنن»(١).

و/ أن اختلاف تقديم التزكية وتأخيرها لاختلاف المراد بالتزكية ، ففي دعاء إبراهيم المراد بها: الشهادة بأنهم خيار أزكياء ـ وهذا متأخر عن تعليم الشرائع والعمل بها ـ وفي قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١). ويُزكِيكُمْ وَيُعلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١). المراد بها: التطهير من الكفر، وهذا مهم قبل تعليم تفاصيل الشرع (٢).

### رابعاً: تمثّل صفة تلاوة الآيات في النبي ﷺ:

♦ تلا النبي ﷺ القرآن الكريم حق تلاوته، كيف لا وهو مبلغه عن رب



<sup>=</sup> ١٦٤، مع أن البعث كان للمؤمنين، فالجواب: مراعاة للحال «بالمعاتبة على الإقبال على الغنائم الذي كان سبب الهزيمة ؛ لكونها إقبالاً على الدنيا التي هي أم الأدناس»، انظر: (نفس المصدر).

 <sup>«</sup>التحرير والتنوير»: (٤٩/٢ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (١/٦١٩).

العزة والجلال، ولم يكن الأمر سهلاً، بل واجه في سبيل ذلك عقبات كثيرة ومع ذلك فقد «كان شهر مستمراً في هذا العمل ليل نهار، كان يحضر بمكة في كل مجتمع فيتلو آيات القرآن، ويلقى كل شخص بمفرده فيبلغه رسالة الرب، وكان يقف في كل طريق خارج مكة ويلقى المارة، فيُسمِعهم أوامر الله تعالى في ضوء النهار، وظلمة الليل، ولم تكن سوق شهيرة أو عيد معروف من أعياد العرب إلا ذهب إليه النبي في فبلغ الدعوة، وتلا آيات القرآن، ونشر الدين، وتشهد لتلاوته في كل ذرة من ذرات عكاظ، وكل ورقة من أوراق أشجار الطائف... ومن يرى اليوم تلاوة القرآن أمراً سهلاً، عليه أن يدرك أن عمل التلاوة في زمرة المعارضين ليس سهلاً اليوم أيضاً، وما نراه اليوم من تسهيل في التلاوة، فإن ذلك من بركات تلاوة النبي في وآثارها، التلاوة التي تحَمَّلَ لها في أنواعاً من المصائب والنوائب»(۱).

♦ وكانت الغاية من تلاوته ﷺ آيات الله ﷺ إما التعبد، وإما البلاغ وبيان الشرع للناس ونحوه، وإنما كان ذلك في إطار الأدب النبوي في تلاوة آيات الله ﷺ، وكان من تمثُّل هذه الصفة فيه ﷺ ما يلى:

۱ – كان على يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، وكان مما يفعله الله أن يحشد الناس لقراءته: فعن أبي هريرة الله على الله على الله الله المشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد ثم خرج نبي الله الله المسدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»

<sup>(</sup>۱) «رحمة للعالمين»: (۱۳/ ۹۰ - ۲۰).



# ضِفَانُهَا لِاللَّهُ عَلَيْهُ سِلِّاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ

فقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُ ﴾ (الإخلاص: ١)، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أُرَى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله على فقال: «إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن»(١).

٢ – ولما كان على رسولاً إلى الثقلين، فقد قرأ هذا الكتاب الهادي على الجن أيضاً، قال على: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم...»(٢).

٣ – وكما قرأه على الجماعات فقد قرأه على الأفراد فقد قال الأبي الأبي بن كعب الله أمرني أن أقرأ عليك» قال: «الله سماني لك»؟ قال: «الله سماك لي»، قال فجعل أبي يبكي»(٣).

٤ - وكما قرأه على غيره كان يحب أن يسمعه من غيره: فعن عبد الله بن مسعود على قال: قال لي النبي الله «اقرأ علي»، قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم»، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، (١/٥٥٧/ ح ٨١٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن، (۱/۳۳۲/)
 ح ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة لم يكن (١٨٩٦/٥ / ٢٦٧)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق...، (١/٥٥٠/ - ٧٩٩) واللفظ له.

وَنَفَا النَّهُ عَلَيْنَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّمْ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾، قال: «حسبك الآن»، فالتفَتُّ إليه فإذا عيناه تذرفان»(١١).

٥ – كان على حفظه وعدم نسيانه، حتى بلغ به الأمر في أول البعثة، إلى أن يحرك شفتيه أثناء الوحي لئلا ينساه، حتى تكفل الله له بحفظه إياه، كما في قول ابن عباس: «وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه...»(٢).

آ كَهَدُّ مَذُاً كَهَدُّ كَهَدُ الشعر، بل كانت قراءة متأنية مفصلة تدخل القلوب وتأخذ بالألباب، فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي عليه فقال: «كان يَمُدُّ مَدًّا» (٣).

٧ - كان على عما يُحسن به صوته، حتى يشهد من سمعه أنه لم يسمع أحسن صوتاً منه: فعن البراء على قال سمعت النبي على يقرأ: ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ (التين: ١) في الْعِشَاءِ، وما سمعت أحداً أَحْسَنَ صَوْتًا منه أو قِرَاءَةً» (١٠).

٨ - كان على عب أن يطيل بالقرآن تلاوته، لاسيما إذا كان يصلى منفرداً.

٩ - وقد كانت تلاوته ﷺ للقرآن هي مفتاح تربيته لأمته، وتعليمه
 وتزكيته لهم، وهدايته إياهم بإذنه سبحانه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، (٢٦٦/١/ ٧٣٥)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، (٢/٣٣٩/ ٤٦٤).



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، انظر: ص (۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه...، (١٨٧٧/٤/ح ٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، (١٩٢٤/٤/ ح ٤٧٥٨).

## ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْ وَسِلْ اللَّهُ عَلِيَّ اللَّهُ عَلَّا للَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ ع

# خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفة:

١ - كفى في فضل القرآن الكريم أن قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا الْقُرْءَانَ يَهْدُ الصَّلِحَدِ أَنَّ هُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [لَقُرْءَانَ يَهْدَى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَدِ أَنَّ هُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٩).

وإن أول منازل النوال من هدي القرآن الكريم هو تلاوته فهو حبل الله المتين، وهو نور، وعصمة.

٢ – وقد ضرب نبينا على لتلاوة القرآن من عدمها مثلاً نبوياً من أروع الأمثال، فعن أبي موسى الأشعري قلى قال: قال رسول الله على: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأثرُجَّة (١) ريحها طيّب وطعمها طيب، وَمَثَلُ الْمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كَمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، وَمَثَلُ المنافق الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كَمثل الْحَانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كَمثل الْحَانة، ليس لها ريح وطعمها مر» (١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، (٢٠٧٠/٥/ ١١١٥)، واللفظ له، =



<sup>(</sup>۱) قال العيني: «الأُثرُجَّة: أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل: كبر جرمها، وحسن منظرها، ولين ملمسها، ولونها يسر الناظرين، ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب النكهة ودباغ المعدة، وقوة المهضم، واشتراك الحواس الأربعة: البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها، ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع: فقشرها حاريابس، وجرمها حار رطب، وحماضها بارديابس، وبزرها حار بحفف»: «عمدة القارى» للعينى: (۲۰۰/۲٥).

وَنَفَ النَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّم

٣ - على قارئ القرآن أن يتذكر الوقوف عند حدوده، فيتمسك به، ويعمل بمقتضاه، لا أن يقيم حروفه، ويضيع حدوده، حتى يكون حجة له لا حجة عليه.

- تلاوة القرآن عز ورفعة لأصحابها عند الله تعالى وبين الناس، قال الله : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»(١).
- على صاحب القرآن أن يترفع عما لا يليق بحمَلَته من سفا سف الأمور، وأن يتجنب مواطن الشُّبَه.
- على قارئ القرآن أن يتأنى في تلاوته، لفَهمه، وإفهامه، وتدبره، ولا يهُدُّهُ هَذَّاً (٢) كَهَدِّ الشعر (٣)، وللسلف مع تدبر القرآن أحوال رائعة، سواء داخل الصلاة أو خارجها.

<sup>=</sup>ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، (٥٩/١/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقبصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...، (۱/۵۹۹/۱).

<sup>(</sup>٢) الهَدُّ: هو شدة الإسراع والإفراط في العجلة: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١٠٥/٦).

<sup>(</sup>٣) كما أطلق عليه ابن مسعود ﷺ كما عند البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة، (٢٦٩/١/ ٧٤٢)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ...، (٢٦٣١/ ٢٢٢).

## ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ سِلَّالِمْ بَعَلِّقَ ثُرِاللَّهُ وَقِ

النهار، ورجل آتاه مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»(١١).

- تلاوة القرآن أفضل الذكر، وبالذكر تطمئن القلوب، قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطَّمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) فكيف إذا كان هذا الذكر المُطَمّئِن أفضل الذكر على الإطلاق؟

- على قارئ القرآن أن يستحضر النية عند تلاوته، نية زيادة الأجر: من أن الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، وما أكرم اللطيف الكريم، لما جعل قارئ القرآن بين أجر وأجرين، قال على «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»(٢).

- جميل أن يجعل المرء له ورداً يومياً يحرص على عدم فواته، أو الانشغال عنه، بحيث يختم كتاب الله تلاوة في فترة يحددها يقدر عليها، مع الحرص على عدم التفريط في الحقوق الواجبة عليه.

- ما أروع شعور المؤمن إن دمعت عيناه من تدبر آية في كتاب الله، حتى لا يكاد يفارق مصحفه إلا مكرها، كما كان حال السلف من تذوق القرآن حتى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي على: «رجل آتاه الله القرآن...»، (۲۷۳۷/۲ ح ۲۰۳۱)، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...، (۱/۸۵۵/ح۸۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة عبس...، (١٨٨٢/٤/ ٢٥٥٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتم فيه، (١/٥٤٩/ ح ٧٩٨)، واللفظ له.

وَيُفْلِكُ فِي الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينِ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينِ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِل

كان يختلج في صدورهم فيلازم أنفاسهم.

- مما يعين على تلاوة القرآن حسن تلاوته والتغني به، قال رسول اللّه على: «لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي على أن يتغنى بالقرآن»(١)، ومن حسن تلاوته إقامة حروفه وإحكام النطق به، وتجويده، لذا جُعِل الماهر بالقرآن في منزلة عظيمة، كما في الحديث السابق، من قوله على: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»(١).

- وقد جعل النبي الخيرية المطلقة لمن تعلم القرآن وعلمه فقال الخيرية «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٣).

- ثم حريٌّ بنا أن نتأمل، إن كان كل هذا ـ وأكثر مما لم يُذكر هاهنا ـ في تلاوة القرآن، فكيف بمن حَفِظَه، وضمه بين خافقيه، وجعله مشعلاً يهتدي به، فحَملهُ في صدره، وبين جنبيه؟ نسأل الله من فضله.

- على صاحب القرآن أن يتق الله في الأمانة التي حمَّله الله إياها، وأكرمه وأنعم عليه بها، فليؤد حقها وشكرها بالعمل به، والوقوف عند أوامره، والانتهاء عن نواهيه، والبعد عن معاصيه سبحانه.



<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، (١٩١٩/٤/ - ٤٧٣٩).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن، (١٩١٨/٤/ ح ٤٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قبل قليل ص: (٤٤١).

# ضِّفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْ فُسِلًا لِلهَ عَلِقَ نُهِ النَّعُوعِ

## المطلب الرابع الهداية

### أولاً: المعنى اللغوي للهداية:

الهداية من الهُدَى، والهدى: الإرشاد والدلالة.

- قال الأزهري:

«المُدَى: البَيان، والمُدَى: إخراج شيء إلى شيء»(١).

- وقال ابن فارس:

«(هَدَى): الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان أحدهما التقدم للإرشاد والآخر بعثة بلطف، فالأول قولهم: هَدَيْتُهُ الطريق هدايةً، أي: تقدمته لأرشده، وكل متقدم لذلك هاد... ويتشعب هذا فيقال: الهدى: خلاف الضلالة»(٢).

#### من الآيات التي وصف فيها على بالهداية:

### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الهداية للنبي عليها:

♦ لا خلاف بين المفسرين في أن المراد بهداية النبي ﷺ إلى الصراط المستقيم



<sup>(</sup>۱) «تهذیب اللغة»: (۲۰۱/٦).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٢/٦).

هنا، هو: الدعوة، والبيان (۱)، وممن قال به: قتادة (۱)، والسدي (۱)، ومقاتل (۱)، ونص بعض المفسرين على الإرشاد والدلالة (۱) وهما بمعنى الدعوة والتبيين.

#### ♦ في المعنى العام للآية:

- قال الطبري:

(﴿ وَإِنَّكَ لَهُ دِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشورى: ٥١) يقول: تدعو إلى دين مستقيم ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ (الشورى: ٥٣) يقول جل ثناؤه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الإسلام، طريق الله الذي دعا إليه عباده، الذي له ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض لا شريك له في ذلك»(١).

- وقال الشوكاني:

«﴿ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا يَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ ﴾ (الشورى:٥١): أي ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك، ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان، نهدي به من

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان»: (٤٧/٢٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير مقاتل»: (۱۸۳/۳)، «جامع البيان»: (۲۷/۲۵)، «النكت والعيون»: (۲۱۳/۵)، «تفسير «تفسير السمعاني»: (۸۸/۵)، «الكشاف»: (۲۳۹/٤)، «زاد المسير»: (۲۰۰/۷)، «تفسير البيضاوي»: (۱۳۷/۵)، «لباب التأويل» للخازن: (۱۲۵/۲)، «الدر المنشور» للسيوطي: (۲۱۲۵/۷)، «فتح القدير»: (۲۵٤/٤).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۷/۲۵)، «الدر المنثور» للسيوطي: (۲۱٤/۷)، «فتح القدير»: (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٤٧/٢٥)، «فتح القدير»: (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل»: (١٨٣/٣)، «فتح القدير»: (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير»: (٢٨/١ و٤١)، «اللباب في علوم الكتاب» لاب عادل: (٢٧٠/١).

## ضِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَهُ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا

نشاء هدايته من عبادنا، ونرشده إلى الدين الحق»(١).

#### ♦ مسألة:

كيفية التوفيق بين قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، حيث أثبت تعالى لنبيه على الهداية، بينما نفاها عنه في سورة القصص، فقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (القصص:٥٦):

وذلك «أن الهدى المثبت له على هو الهدى العام الذي هو البيان، والدلالة والإرشاد، وقد فعل ذلك على فبين المحجة البيضاء، حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك، والهدى المنفي عنه في آية: ﴿ إِنَّكَ لَا جَبْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق، لأن ذلك بيد الله وحده، وليس بيده الله ي كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيَّا الْوَلْتِيكَ ٱللَّهُ مِن ٱللَّهِ مَن يُضِلُ ﴾ (المائدة: ١٤)، وقوله تعالى: ﴿ إِن تَمْرِض عَلَىٰ هُدُنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَبْدِى مَن يُضِلُ ﴾ (النحل: ٢٧)» (٣٠).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الهداية للنبي على:

♦ في أسلوب الآية ما يدل على أن هداية النبي ﷺ للأمة ، إنما هي بهداية

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان»: (۲۰/۷ ـ ۲۱)، وانظر: «بحر العلوم»: (۲۰۰۱ ـ ۲۳۸/۳)، «التفسير الكبير» للرازي: (۳/۲۶)، «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (۲۲٤/۱۷)، «تفسير السعدي»: (۲۲۰).

الله تعالى له، وأنه عبد لله يتصرف بأمره سبحانه، وذلك لأنه تعالى نفى عن نبيه في بداية الآية عدم معرفته بالكتاب والإيمان، ثم أثبت له بعد ذلك كونه هادياً إلى صراط مستقيم، فمن كانت هذه صفته ـ أي المنفية عنه ـ فكيف له أن يكون كذلك؟ ـ أي بالصفة المثبتة له ـ إلا بهداية ودلالة وإرشاد الله تعالى إياه، ووحيه إليه على .

♦ جاءت الصفة بالفعل المضارع: (تهدي) للدلالة على الدوام والاستمرارية، فقد كان يهدي ويدل ويرشد ويبين، في جميع الأحوال والأوقات، في حياته وكذلك بعد ماته في أن فسنته باقية وهديه باق في المناه ال

\* أُكِّدَت الصفة بمؤكِّدَيْن: إِنَّ، واللام، زيادة في ثبوت الصفة له على المادي فتكون آكد ـ ولا شك ـ من عبارة خلت من المؤكدات كما لو قيل: (وأنت الهادي إلى صراط مستقيم) مثلاً.

# رابعاً: تَمَثُّلُ صفة الهداية في النبي ﷺ:

\* بعثة رسول الله على من أعظم المنن، وأجل النعم، فبه هدى من الضلالة، وأنقذ من الجهالة، وأنار البصائر بعد العمى، فكان بحق هادي الأمة، بل البشرية جمعاء، بل هادي الثقلين: الإنس، والجن.

وما صفة الهداية له الله الله عنوان ضُمِّنَ ما سبق من الصفات كالبلاغ، والدعوة إلى الله، والبشارة، والنذارة، والبيان، والتذكير، والتعليم، والتزكية، وغيرها.

# ضَفَانُهَا إِللَّهُ عِلَيْ وَسُلِلْ المَّعَلِّقِ زُوالدَّعُوعِ

♦ هدى الله نبيه ﷺ فقال: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى: ٧)(١)، وكان
 كثير الامتنان لربه سبحانه، معترفاً بنعمة الهداية عليه من مولاه ﷺ فهاهو يرتجز وهو ينقل التراب يوم الخندق، فيقول:

«اللهم لولا أنت ما اهتدينا ، ولا تصدقنا ولا صلينا» (۱) اللهم إني وكان على يستزيد هداية الله الله فكان من دعاءه على اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى (۳).

♦ وكان ﷺ متفانياً في حرصه على هداية الأمة، ودلالتها، وإرشادها،
 وتبيين الهدى للناس في أحواله وأوقاته كلها، بل حتى في حركاته وسكناته، وهذا
 ما جرى عنه الحديث باستفاضة في الصفات السابقة التي أشرت إليها قبل قليل.

♦ ومن هدايته الله أن كان يدعو بالهداية للأفراد والجماعات، حتى لمن كان على غير الجادة، وهذا إن دل على شيء دل على رحمته وحرصه على أمته على فمن ذلك: دعاؤه الله أبي هريرة الله الهداية فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة»(١٤)، فأسلمت.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة على ، باب من فضائل أبي هريرة على ، (٤/١٩٣٨/١)



<sup>(</sup>۱) وقد سبق الحديث عن هذه الآية بالتفصيل في الفصل الأول، وكيف أن الله ﷺ هداه، وهدى به، وهدى إليه ﷺ، انظر: ص (٦٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه انظر: ص (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل، (٢٠٨٧/٤/ح ٢٧٢١).

\* وكان يعلم أصحابه أن يدعوا لأنفسهم بالهداية، فكان الله إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» (۱)، وعن علي قل قال: قال لي رسول الله على اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى، هدايتك الطريق، والسداد، سداد السهم (۱).

♦ ومن هدایته بیش أن یَحُث أصحابه علی هدایة الناس وإرشادهم،
 ویبین لهم عِظَم أجر ذلك، قال بیش: «فوالله لأن یهدی الله بك رجلاً واحداً خیر لك من أن یكون لك حُمْرُ النَّعَم» (۳).

♦ فداه أبي وأمي ﷺ فلقد هدى وبين وأرشد وذكر ووعظ وبشر وأنذر ودعا وبلغ وأصلح، في العقائد، والأقوال، والأفعال، والأخلاق، والسلوك، والعبادات، والمعاملات، والعادات، والحياة الأسرية، والزوجية، والاجتماعية،

<sup>=</sup>ح ۲۹۱).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، (۲) ۲۹۷۰/ ر ۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يُعمل، (٢٠٩٠/٤/ ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، (١٠٩٦/٣) ح ٢٨٤٧)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة على ، باب من فضائل علي بن أبي طالب ، (٢/١٨٧/ح٢٠٠)، و(حُمْرُ النَّعَم): كرامها وأعلاها منزلة: انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (١٦٦/٥).

# ضَفَانُهَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ زُواللَّهُ وَعَ اللَّهُ وَعَ اللَّهُ وَعَ اللَّهُ وَعَ

والعلمية، والتربوية، وكل هذا وزيادة، في ثلاث وعشرين سنة، فما أعظمه من قائد حكيم، ومعلم رحيم، ومرب كريم عليها.

### خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسى به على في هذه الصفة:

لا تخفى حاجة الأفراد والجماعات إلى الهداية والإرشاد، والدلالة على أبواب الخير، والتحذير من أبواب الشر، فمن نذر نفسه لله، فليخدم دينه، ويسعى إلى أن يهدي الله به، وللوصول إلى ذلك فلابد من أن يضع المرء في اعتباره أموراً عدة:

۱ — أن يسعى المرء لتحصيل الهداية في نفسه أولاً ليتمكن من إيصالها إلى غيره، وإنما يكون ذلك بأخذ الأسباب من التوحيد الخالص، واتباع السنة، والعمل الصالح، والعلم النافع، والاستعانة دائماً وأبداً بالدعاء.

٢ – أن يستحضر المرء في ذهنه أجر هداية الله غيره على يديه، كما في الحديث السابق، في قوله على: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْر النَّعَم» (١)، فالدنيا زائلة منقطعة، والآخرة باقية دائمة، فالزاد لتلك الآخرة.

٣ – أن يتحلى بالصفات التي لابد للداعية والمربي من التحلي بها بأن تكون له ديدناً وطبعاً، ومنها:



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قبل قليل، انظر: ص (٤٤٨).

صَفَالِكُ عَلَيْكُ إِلَا لَكُونَ إِلَا لَكُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

- إخلاص النية لله تعالى، وأن ينبع قوله وعمله من القلب ليصل إلى القلب.
- التحلي بحسن الخلق، وحسن سمت الهُداة، لينال القبول عند الله وعند الناس.
  - التحلى بالصبر الذي هو زاد الداعين، والهداة المهتدين.
  - التسلح بالعلم النافع ، ليكون مسانداً له فيما يفعل أو يقول.
    - التواضع، وتأليف القلوب.
    - حسن المنطق، ورصانة العبارة، وجزالة الأسلوب.
- ٤ عليه أن ينوع جهده في الهداية والدلالة والإرشاد لكل محتاج وضال، سواء الضال الكافر، فيرشده إلى الإسلام، أو الضال المسلم، جاهلاً كان فيرشده إلى ما يزول به جهله، أو فاسقاً كان فيرشده إلى ما يزول به جهله، أو فاسقاً كان فيرشده إلى ما يَصْلُحُ به أمرُه.
- ٥ كما عليه أن ينوع جهده ما بين الأفراد والمجتمعات، بحسب ما تقتضيه المصلحة، وأن يرد كل الثغور للإصلاح، فنشر الهدى في المجتمعات يزيد من حصانتها، ويُضعف من تهافتها نحو الرذائل.
- 7 وليعلم المرء أنه متى ما نذر نفسه لخدمة دينه، فإنه قد أصبح قدوة يقتدى بها، شاء أم أبى، فليتق الله، وليكن قدوة حسنة لغيره، ليظفر بأجر نفسه وأجر من اقتدى به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاً.
- ٧ والبشرى كل البشرى في أن الهداية تجر الهداية ، يقول ابن القيم :

## ضِفَانُهَا لِللَّهُ عَلِيهُ فِيسَالِ المُعَالِقَ زُبِالنَّعُوعُ -

«الهداية تجر الهداية، والضلال يجر الضلال، فأعمال البرتثمر الهدى، وكلما ازددت منها ازداد الهدى، وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر، فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور، ويجازي عليها بالضلال والشقاء»(۱).



<sup>(</sup>۱) «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي: (١/٣٣٨).

# الفصل الخامس صفاته عليه المُتَعلِّقةُ بِالتَّشْرِيع

#### وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
- المبحث الثاني: تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث.
  - المبحث الثالث: وضع الإصر والأغلال.

## صْفَانُهُ إِلَّالِهُ مُهَالِيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الفصل الخامس

## صفاته على الْتَعَلِّقَةُ بِالتَّشْرِيعِ

#### توطئة:

إن من أهم الغايات التي بُعِث من أجلها نبينا محمد هي هي بيان التشريع للأمة، بواسطة هذه الرسالة العالمية الخاتمة، فكان تشريعاً يمتاز بالبيان، والكمال، والوضوح، والسماحة، والتيسير.

قال ابن تيمية على «وقوله سبحانه في صفة نبينا على ﴿ يَأْمُرُهُم بِاللَّمَعُرُوفِ وَيَنْهَلُهُم عَنِ الْمُنكِرِ وَمُحِلُ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَمُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَمُحَرِّمُ عَلَى لسانه (الأعراف:١٥٧)، هو بيان لكمال رسالته فإنه على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث، ولهذا روي عنه على أنه قال: «إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق(١١)»(٢).

وقال السعدي رفط الله : «فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ، ما دعا إليه ، وأمر به ، ونهى عنه ، وأحله ، وحرمه »(٣).





<sup>(</sup>١) ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ص (٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: (٢١/١).

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٣٠٥).

المبحث الأول الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

## المبحث الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قدوتنا ونبينا العظيم، ومنهاجنا ورسولنا الكريم، شرع وسن لنا الطريق والشرع القويم، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي بعث الله لها الأنبياء والمرسلين، ولو أهملت هذه المهمة لتفشى الضلال، وكثر الجهال، واستشرى الفساد، واتسع الخرق على الراقع.

قال النووي: «واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنَ أُمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (النور: ٣٣)، فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله وَ الله عَن أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه (۱).



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۲٤/٢).

#### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:

١ - المعنى اللغوى للأمر بالمعروف:

أ/ الأمر:

الأمر المقصود هنا: هو ما كان ضد النهى.

قال ابن فارس: «(أَمَر): الهمزة والميم والراء أصول خمسة: ... والأمر الذي هو نقيض النهي (١٠).

#### ب/ المعنى اللغوي للمعروف:

المُعْروف هنا، ضد المنكر، وما عُرفَ بالشرع والعقل حسنه.

جاء في المعجم الوسيط: «(المُعْروف): اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع، وهو خلاف المنكر»(٢).

٢ - المعنى اللغوى للنهى عن المنكر:

أ/ المعنى اللغوي للنهي:

النَّهْي: ضد الأمر.

قال ابن منظور: «نَهَيَ: النَّهْيُ: خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناهى: كَفَّ... وتناهوا عن الأمر، وعن المنكر: نهى بعضهم بعضا»(٣).

 <sup>(</sup>۳) «لسان العرب»: (۱۵/۳۶۳ ـ ۳٤٤)، وانظر: «العين»: (۹۳/٤)، «أساس البلاغة»: (۱/۱۲۱)،
 «مختار الصحاح»: (۲۸٤/۱).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٣٧/١).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الوسيط»: (۲/٥٩٥).

#### ب/ المعنى اللغوي للمنكر:

الْمُنْكُر: ضد المعروف، وهو كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه.

قال ابن فارس: «(نَكَر): النون والكاف والراء: أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونَكَر الشيء وأَنْكَره: لم يقبله قلبه، ولم يعترف به لسانه»(۱).

وقال ابن منظور: «والمُنْكَر: من الأمر: خلاف المعروف، ... وهو ضد المعروف، وكل ما قَبَّحَهُ الشَّرْعُ وحَرَّمَهُ وكرِهَهُ، فهو مُنْكَر»(٢).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنبي عن النبي الله المناهدة المناهدة

♦ قال أبو حيان: «هذا من بقية خطابه تعالى لموسى هَ وفيه تبشير له ببعثة محمد هِ وذكر لصفاته وإعلام له أيضاً أنه ينزل كتاباً يسمى الإنجيل» (٣) وأن من مواصفات هذا النبي الأمي أنه يقوم بهذه الأفعال، ومنها: أنه يأمر أتباعه بالمعروف، وينهاهم عن المنكر هُ.

اختلفت عبارات المفسرين في معنى المعروف الذي أمر به النبي في المنكر الذي نهى عنه ، وهم في ذلك ما بين مخصص ومعمم ، على النحو التالي :



<sup>(</sup>١) «مقاييس اللغة»: (٤٧٦/٥).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (٢٣٣/٥).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

١ – أن المعروف هو مكارم الأخلاق، وصلة الأرحام، وأن المنكر هو عبادة الأوثان، وقطع الأرحام، وهو قول ابن عباس (١) الشيء وعطاء (٢).

٢ – أن المعروف هو الإيمان، والمنكر هو الشرك، وهو قول مقاتل (٣)، والطبري (١٠).

٣ – وقيل: لمعروف هو الحق، والمنكر هو الباطل(٥).

٤ - وقيل: المعروف هو ما عرف في الشريعة والسنة، والمنكر هو ما لا يعرف في الشريعة والسنة (٦).

0 – المعروف هو جميع ما أمر الله به ، والمنكر هو جميع ما نهى الله عنه $^{(V)}$ .

♦ وكما هو واضح من عرض هذه الأقوال أنه لا تضاد بينها، وإن كان أعمها أن يقال: بأنهما: الإيمان والشرك، وما عداهما يندرج تحتهما على أنه من خصالهما أو فروعهما، والله تعالى أعلم.

سمي المعروف معروفاً ؛ لأنه معروف الصحة في العقول ، والمنكر منكراً ؛
 لأنه منكر الصحة في العقول (^).

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير»: (۲۷۲/۳)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لباب التأويل» لابن عادل: (٢٩٨/٢)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المسير»: (٢٧٢/٣)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان»: (٨٤/٩)، «لباب التأويل» لابن عادل: (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «النكت والعيون»: (٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «لباب التأويل» لابن عادل: (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>V) انظر: «دقائق التفسير» لابن تيمية: (٦٩/٢).

<sup>(</sup>۸) انظر: «النكت والعيون»: (۲۱۸/۲)، «زاد المسير»: (۲۷۲/۳).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنبي على المنكر للنبي الله المنكر النبي النبي المنكر المن

سأرجئ الحديث عنه إلى نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى (١)؛ لترابط الصفات جميعها، وورودها في نفس الآية.

## رابعاً: تَمَثُّلُ صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النبي عليه:

نبينا ﷺ بذل نفسه رخيصة لأجل الله تعالى وإبلاغ دينه، فكان جُلُّ قوله وفعله وتقريره ﷺ يتضمن أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وصولاً بالأمة إلى رضى ربها جل وعلا.

ولما كان على هو الشارع والمبلغ والقدوة والمعلم والمربي، فقد صرّح
 آمراً بهاتين الصفتين العظيمتين: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

- فقال على: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢).

- وضرب لنا عضيماً عظيماً هو العَلَم المرفوع، والفيصل الموضوع، في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفرد والمجتمع، فقال على: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوْا من الماء، مَرُّوا على

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... (١/٦٩/ح ٤٩).



<sup>(</sup>١) انظر: ص (٤٩٣).

من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خَرْقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا وَنَجَوْا جميعا»(١).

قال العيني: «قوله: (هلكوا جميعاً) أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذين سكنوا أسفل؛ لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها، قوله: (وإن أخذوا على أيديهم) أي: وإن منعوهم من الخرق نجوا أي: الآخذون (ونجوا جميعاً) يعني: جميع من في السفينة، ولو لم يذكر قوله: (ونجوا جميعاً)، لكانت النجاة اختصت بالآخذين فقط، وليس كذلك، بل كلهم نجوا لعدم الخرق، وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تحصل النجاة للكل، وإلاً هلك العاصي بالمعصية، وغيرهم بترك الإقامة»(1).

من هديه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: أنه كان يأمر وينهى المسبب المقام، وحاجة المخاطب وحاله.

\* من نماذج أمره بنا بالمعروف ونهيه عن المنكر بقوله بنا وفعله:

مرة استعمل النبي بنا عاملاً على الصدقات فلما جاء إلى رسول الله

وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً»، ثم قام رسول الله بنا فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنى

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» للعيني: (۱۳/ ٥٧).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، (٢٨٢/٢ ٢٣٦١).

أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم، فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا ـ بغير حقه ـ إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر(۱) ثم رفع يديه ـ يقول الراوي: حتى رأيت بياض إبطيه ـ «ألا هل بلغت»(۲).

- وعن ابن عباس أن رسول الله على رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله على: خذ خاتمك انتفع به، قال: «لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله على»(").

من هديه على في ذلك أيضاً، أنه لا يتخذ من أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، وسيلة للانتقام لنفسه، بل لله على فحسب.

قال ابن تيمية: «وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه، ولا ينتقم لنفسه، لكن يعاقب لله، وينتقم لله، وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه، وأما حدود الله فقد قال: «والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت

<sup>(</sup>۱) (الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الماعز)، انظر: «فتح الباري»: (١٦٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام عماله، (٢/٢٦٣١/ - ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، (١٦٥٥/٣/ ح ٢٠٩٠).

يدها»(١)، أخرجاه في الصحيحين، وهذا هو كمال الإرادة، فإنه أراد ما يجبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، وأمر بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان، ونهى عن ذلك، كما وصفه الله تعالى بقوله: ﴿ وَرَحْمَي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِفَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِفَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأَيِّ اللَّذِي شَهَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنِةِ وَالْإِنِيلِ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَهْلَهُمْ عَنِ المُنتَ عَلَيْهِم أَللَّيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

♦ كان ﷺ يستصحب في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، الرفق، واللين، والتواضع، والصبر، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ ﴾ والتواضع، والصبر، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَظُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ ﴾ (آل عمران:١٥٩)، ولم يكن هذا يمنعه أن يظهر في وجهه الشريف ﷺ إنكاره للمنكر، كما في حديث عائشة ﷺ: «أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما راها للمنكر، كما في حديث عائشة ﷺ: «أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما راها رسول الله ﷺ: يا رسول الله أثوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى»: (۱۰/۳۰۰ ـ ٥٠٤).



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، انظر: ص (۳۱٦).

ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة»(١).

وكذلك لما غضب على من أسامة لما شفع في المخزومية التي سرقت، وفيه: «فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله على فقال أتكلمني في حد من حدود الله»(٢)، ولكنه مع ذلك كان رفيقاً في نصحه وأمره ونهيه على.

خامساً: صفتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع المشاهد، وكيفية التأسى بالنبي عليه في هاتين الصفتين:

١ — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الشريعة، فتجب العناية به وعدم إهماله، وهو فرض كفاية بإجماع الأمة (٣)، وقد أطال علماء الفقه النفس في شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراتبه، وأحواله، ومتى يسقط عن المكلف، ونحو ذلك من المسائل الفقهية.

٢ - على المرء التأسي بحكمة النبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يكون ذلك بحسب المقام، وما يقتضيه الحال، وإن كان في السر أولى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، (۱۹۲۲/ح ۱۹۹۹)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، (۱۹۲۹/۳/ ح ۲۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضة الطالبين» للنووي: (١٠/١٠)، «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية: (٢٦/١).

وأجمل؛ لأن ذلك أدعى لإخلاص النوايا، وأرعى لشعور الطرف الآخر، وأقرب إلى الستر منه إلى الفضيحة، فعن أم الدرداء على قالت: «من وعظ أخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه»(١).

على الآمر والناهي، أن يستصحب في أمره ونهيه جملة من الأخلاق:
 كالعلم، والإخلاص ـ بأن يريد الانتصار لله لا لنفسه ـ والرفق، والعدل،
 والصبر، والتواضع، وغيرها مما يجعل أمره ونهيه أقرب إلى القبول والإجابة.

۵ – لا يمنعن المرء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرد ظنه أن كلامه
 لا يؤثر عادة، ونحو ذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

7 – علينا مساندة أهل الحسبة، والذب عنهم وعن أعراضهم، والدعاء لهم، وأن نوضح لأبناء المجتمع وبناته أهمية وعِظم ما يقومون به، ورد الشائعات والاتهامات التي تفترى عليهم من المغرضين، وأن خطأ أحدهم لا يعمم عليهم كلهم، فكلنا ذو خطأ، والله المستعان.

٧ – على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ترجح المصلحة

<sup>(</sup>٢) «الآمرون بالمعروف في الإسلام» للمنجد: (٥٤)، بواسطة: «نضرة النعيم»: (٥٣٨/٣).



<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» للبيهقى: (١١٢/٦).

على المفسدة، قال ابن تيمية ﷺ: «وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل، ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مّن ضَلّ إذَا وأمت عليه من المعروف والنهي عن المنكر، كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال» (۱۰).

٨ – على المرء عدم ترك إنكار المنكر بتاتاً، ولو بأدنى مراتبه، وهو الإنكار بالقلب، قال ابن تيمية ﷺ: «فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي ﷺ: «وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» (٢)، وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: (۳۰ـ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٤٦٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... (٦٨٨/ح ٥٠).



وقيل لابن مسعود عن ميت الأحياء؟ فقال الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، «وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجنياً في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير»(۱)... الحديث»(۱)...

٩ - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما لا يحصى كثرة، من المنافع والفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع، ومن ذلك (٣):

أ/ هو صمام أمان للمجتمع، وصيانة له من عوامل الانحراف من الداخل والخارج.

ب/ يهيئ الجو الصالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل، وتقل فيه المنكرات والرذائل.

ج/ يكون الرأي العام المسلم الذي يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها، ويجعل لها شخصية وسلطاناً قوياً.

د/ يبعث الإحساس بمعنى الأخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى واهتمام المسلمين بعضهم ببعض.

<sup>(</sup>٣) انظر: «نضرة النعيم»: (٥٣٩/٣).



<sup>(</sup>۱) لم أجده إلا عند مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، ... (۱/۸۲۱/ح182).

<sup>(</sup>٢) «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لابن تيمية: (٣٠).

## وضفانه صَلَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

هـ/ هو سر أفضلية هذه الأمة، لقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾ (آل عمران: ١١٠).

و/ هو سبب للنصر والتمكين.



المبحث الثاني تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث

## صْفَانُهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## المبحث الثاني تحليل الطيبات وتحريم الخبائث

من أعظم نعمه تعالى على عباده أن أحل لهم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما يضرهم، لحكمته تعالى، ولقصور العقل البشري عن معرفة جميع الأسرار التي أودعها الله تعالى في ما خلقه من المطعومات مما يضره منها أو ينفعه، قال ابن كثير عناك : «قال بعض العلماء فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين، "(1).

### أولاً: المعنى اللغوي لصفتي: تحليل الطيبات وتحريم الخبائث:

١ - تحليل الطيبات:

أ/ التحليل:

تفعيل من (الحِل)، وهو ضد الحرام، وهو المباح.

قال ابن فارس: «(حَلَّ): الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي فتح الشيء، لا يشذ عنه شيء... والحلال: ضد الحرام»(٢).

وفي المعجم الوسيط: «(حَلَّ) الشيء حلالاً: صار مباحاً فهو حِلٌّ...



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (۲٥٥/٢).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٢٠/٢).

(الحلال) المباح»(١).

#### ب/ الطيبات:

جمع: (طَيِّبة)، مؤنث: (طَيِّب)، وهو ضد الخبيث.

قال ابن فارس: «(طَيَبَ): الطاء والياء والباء: أصل واحد صحيح، يدل على خلاف الخبيث، من ذلك: الطيب، ضد الخبيث»(٢).

وقال ابن منظور: «وماء طيب إذا كان عذباً، وطعام طيب إذا كان سائغاً في الحلق، ... وماء طيب أي طاهر»(٣).

وفي المعجم الوسيط: «الطّيب: كل ما تستلذه الحواس أو النفس، وكل ما خلا من الأذى والخُبْث»(،).

#### ٢ - تحريم الخبائث:

#### أ/ التحريم:

تفعيل من الحرام، وهو ضد الحلال، وهو الممنوع.

قال ابن فارس: «(حَرَم): الحاء والراء والميم: أصل واحد وهو: المنع والتشديد، فالحرام ضد الحلال»(٥).

<sup>(</sup>٥) «مقاييس اللغة»: (٤٥/٢).



<sup>(</sup>۱) «المعجم الوسيط»: (۱۹۳/۱-۱۹۴).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٤٣٥/٣).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٥٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الوسيط»: (٧٣/٢).

وفي المعجم الوسيط: «(حَرَّمَ) الشيءَ عليه أو على غيره: جَعَلَهُ حراماً»(١). -/ الخبائث:

جمع: (خبيثة)، مؤنث (خبيث)، وهو ضد الطيب.

قال ابن فارس: «(خَبَثَ): الخاء والباء والثاء: أصل واحد يدل على خلاف الطَيِّب، يقال: خَبيث: أي ليس بطيِّب»(٢).

وقال الزبيدي: «والخَبَائث: ما كَانَتْ العَرَبُ تَستَقُّذِرُه ولا تَأْكُلُه، مثل: الأَفَاعِي والعَقَارِبِ»(٣).

ثانياً: من أقوال المفسرين في صِفَتَيْ: تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث، للنبي ﷺ:

♦ اختلفت أقوال المفسرين في ضبط ماهية الطيبات التي أحلها النبي النبي المهم، والخبائث التي حرمها عليهم على الأقوال التالية:

۱ – أن الطيبات: ما كانت الجاهلية تحرمه من: (البحائر والسوائب والوصائل والحوامي)(1).

<sup>(</sup>۱) «المعجم الوسيط»: (١٦٩/١).

ر ۲) «مقاييس اللغة» : (۲۳۸/۲).

<sup>(</sup>٣) «تاج العروس»: (٥/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) البحيرة هي: الناقة، يشقون أذنها، ثم يحرمون ركوبها، ويرونها محترمة، والسائبة هي: ناقة، أو بقرة، أو شاة، إذا بلغت سناً اصطلحوا عليه، سيبوها، فلا تركب، ولا يحمل عليها، ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئا من ماله، يجعله سائبة، والوصيلة هي: الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، =

وأن الخبائث: لحم الخنزير، والربا، وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله(۱). وهو قول ابن عباس الشارات التي حرمها الله(۱).

ويندرج تحت هذا القول: ما أضافه بعض المفسرين إلى تفسير الخبائث بأنها: ما حُرِّم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها(٣).

٢ – أن الطيبات: ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله عليه، وأن الخبائث: ما خبث في الشريعة والحكم (٤).

-7 أن الطيبات: هي الحلال -1 وأن الخبائث: هي الحرام، وهو قول مالك -7

= وقيل: هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، والحام هو: الجمل، يحمى ظهره عن الركوب والحمل، إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. انظر: «فتح القدير»: (٨٢/٢)، «تيسير الكريم الرحمن»: (٢٤٦).

- (۱) انظر: «جامع البيان»: (۸٤/۹)، «النكت والعيون»: (۲۹۹۲)، «زاد المسير»: (۲۷۳/۳)، «لباب التأويل»: (۲۹۸۲)، «تفسير ابن كثير»: (۲۰۵/۲)، «الدر المنثور»: (۵۸۲/۳).
  - (٢) عند الطبري في «جامع البيان»: (٨٤/٩)، «الدر المنثور» للسيوطى: (٥٨٢/٣).
- (٣) انظر: «الكشاف»: (١٥٦/٢)، «زاد المسير»: (٢٧٣/٣)، «لباب التأويل» للخازن: (٢٩٨/٢)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢/٤ ـ ٤٠٣).
  - (٤) انظر: «الكشاف»: (١٥٦/٢)، «التفسير الكبير» للرازي: (١٥١/١٠)، «روح المعاني»: (٨١/٩).
- (٥) انظر: «زاد المسير»: (٢٧٣/٣)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٥١/٢)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠٢،٤٠)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٥٨٢/٣).
  - (٦) وهو عند ابن جزي في: «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٥١/٢).



أن الطيبات: هي ما تستطيبه الأنفس بالطبع وتستلذه؛ لأن تناولها يفيد اللذة والمنفعة، والأصل في المنافع الحل إلا لدليل منفصل، وأن الخبائث
 هي: ما تستخبثه الأنفس بالطبع وتستقذره؛ لأن تناولها يسبب الألم والضرر، والأصل في المضار الحرمة إلا لدليل منفصل (۱)، وهو قول الشافعي (۲).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه، فإن الذي تميل إليه النفس، هو القول الرابع؛ لأنه موافق للمعنى اللغوي لكل من الطيبات والخبائث، كما أنه يشمل ما قيل في القول الأول وزيادة.

- أما عن القول الأول فهو صحيح بلا شك، وموافق للواقع الذي أتى به النبي الله أن الآية تشمله وزيادة.
  - أما القول الثاني، فقد استبعده بعضهم مضعفاً إياه، كالرازي فقال:

«من الناس من قال: المراد بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين:

الأول: أن على هذا التقدير تصير الآية ويحل لهم المحللات وهذا محض التكرير.

الثاني: أن على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة، لأنا لا ندري أن

<sup>(</sup>٢) وهو عند ابن جزيء في: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٥١/٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المسير»: (۲۷۳/۳)، «التفسير الكبير» للرازي: (۲۱/۱۵ ـ ۲۲)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۹۸/۲)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۵۱/۲).



الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي؟ $^{(1)}$ .

- ولا شك أن القول الثالث لا يخرج عن معنى القول الثاني بحال، فيقال فيه ما قيل في سابقه من الاعتراض، وهو اعتراض وجيه، وله مكان من الصحة.

♦ وقد يرد إشكال يسير، ذلك أن بعض الأنفس قد تستلذ ما يستقذره غيرها مع حله (كالضب)، وبعض الأنفس قد تستقذر ما يستلذه غيرها مع حرمته (كلحم الخنزير)، لذا وضع بعضهم ضابطاً في هذه الأنفس التي يعول على استطابتها المطعومات أو استقذارها إياها، وهو: ما استطابه العرب واستقذروه، وخاصة أهل الحجاز، إذ أنهم هم المخاطبون بالقرآن(٢).

وعلق ابن عاشور على ذلك ما مراده: بأن هذا فيه تقييد لا يناسب بعض عادات الناس، فقال: «وفيه من التحكّم في تحكيم عوائد بعض الأمّة دون بعض ما لا يناسب التشريع العامّ... والذي يظهر لي: أنّ الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيّب فلا جرم أن يكون ذلك منظوراً فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضارّ ولا مستقذر ولا مناف للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرّمه الدين، وأن يكون مقبولاً عند جمهور المُعتدلين من البشر، من كلّ ما يعدّه البشر طعاماً غير مستقذر، بقطع النظر عن العوائد والمألوفات، وعن الطبائع

<sup>(</sup>٢) انظر: «التحرير والتنوير»: (١١٢/٦).



 <sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۲۱/۱۵)، وانظر: «البحر المحيط»: (٤٠٢/٤ ـ ٣٠٤)، «روح المعاني»:
 (۸۱/۹).

## صْفَانُهُ وَإِنَّالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المنحرفات، ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات، ويترك بعضهم ذلك البعض»(١).

## ثَّالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث، للنبي ﷺ:

سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقاً(٢)، على ما نبهت عليه سابقاً.

## 

❖ كان ﷺ نعم المبلغ عن الله ﷺ، بغير زيادة ولا نقصان، أحل الحلال وحرم الحرام، في كل شؤون الحياة، ومن ذلك ما يتصل بأمر المطعومات.

\* ينبغي أن يعلم أن النبي إلى لا يجسر على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وقد عاتبه مولاه جلَّ وعلا عندما حرم العسل على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه، في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مَاۤ أَحُلَّ ٱللَّهُ لَكَ مَرْضَاتَ أَزُواجِه، في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَٱللَّهُ... (التحريم: ١)، فما شرعه الله تعالى لأمته شامل له على لا يخرج عنه إلا باستثناء الله تعالى إياه، كتحليل أكثر من الأربع نسوة ونحو ذلك.

♦ وصف الله ﷺ النبي ﷺ الثوم
 مع وصفه له بأنه شجرة خبيثة، وذلك عند مسلم:



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۱۲/٦ ـ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٤٩٣).



عن أبي سعيد (١) قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله في تلك البقلة: الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله في الريح، فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا في المسجد»، فقال الناس: حرمت حرمت، فبلغ ذاك النبي فقال: «أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها» (١)، وورد في روايات أخرى أنه في ألحق بالثوم: البصل والكراث، فكيف يُجاب عن هذا؟

#### الجواب كالتالى:

۱ – أن النبي على سماها خبيثة، لُقبْح رائحتها، وكراهيته على لتلك الرائحة.

Y — ذكر أهل العلم الإجماع على عدم تحريمهما، بدليل قوله في فن فنس الحديث: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: قال في: «من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعنى الثوم»(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما، (٣) ٢٩٤/١).



<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الخدري ﷺ ، وقد سبقت ترجمته ، انظر: ص (١٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما، (١/٣٩٥/ - ٥٦٥).

قال النووي: «قوله على: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة»: سماها خبيثة؛ لقبح رائحتها، قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب: المكروه من قول، أو فعل، أو مال، أو طعام، أو شراب، أو شخص، قوله على: «أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»: فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو إجماع من يعتد به»(۱).

" — وأنه عن أكلهما عند حضور المساجد؛ لأن فيه إيذاء للملائكة، وأيضاً لبني آدم، قال عند «من أكل من هذه البقلة الثوم ـ وقال مرة ـ من أكل البصل والثوب والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (٢).

وقال ابن حجر: «وقد روي عن عمر عن أنه قال: من أكل البصل والكراث فلا يأكله عند قراءة القرآن، ولا عند حضور المساجد»(٣).

خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي على في هاتن الصفتين:

♦ النبي ﷺ هو الشارع والمبلغ عن الله ﷺ أما أمته فليس لها في ذلك



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٥/٠٥ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أكل ثوماً او بصلاً أو كراثاً أو نحوهما، (٢) ٢٩٤/١ م ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»: (٢٨٧/٥).

إلا الالتزام والوقوف عند ما أحله لنا الشارع أو حرمه، فللمسلم تناول الطيبات ما اشتهتها نفسه، كما عليه الامتناع عن الخبائث المحرمة، سواء اشتهتها نفسه أو لم تشتهها.

♦ على المسلم أن يستحضر النية في ذلك بالتعبد لله ﷺ في الطيبات: بحمد الله تعالى وشكره، أن امتن بها على المسلمين كما قال: (ورزقهم من الطيبات)، وفي الخبائث: بالامتناع عنها لأجل حرمتها قبل أن يكون هذا الامتناع بسبب أن النفس تعافها، ولأجل الصبر عن المعصية إن كانت النفس تشتهيها ولا تعافها.

♦ على المسلم أن يعلم أن كل ما حرمه الله فإن فيه ضرراً ولابد، والعكس بالعكس، كما في قول ابن كثير: «قال بعض العلماء فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ماحرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين»(۱).

❖ على المسلم العمل بحِلِّ الطيبات، وحرمة الخبائث، عن اعتقاد ورضاً
 بحكم الله تعالى وشرعه، لا عن إرغام، وكراهية للحكم الشرعى نفسه.

♦ وبتحليل النبي ﷺ للطيبات، وتحريمه الخبائث، نجد أنه ﷺ قد وضع
 لنا قاعدة عريضة في ذلك، فكل ما جد مما لم يكن في عهد النبي ﷺ، فإنه
 يلحق بما أحله ﷺ أو حرمه صراحة، ومثال ذلك:

<sup>(</sup>۱) «تفسیر این کثیر»: (۲۵۵/۲).



## صْفَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

- في تحريم الخمر، فإنه يلحق بها كل المسكرات من المخدرات ونحوها، قياساً على الخمر وقد قال على الخمر وقد قال المسكر حرام»(۱)، وقال المسكر حرام»(۲)، وكل مُسْكِر حَرام»(۲).

- وكذلك فإن القاعدة في التداوي الحل إلا ما استثنى الشارع تحريمه، كالتداوى بالخمر، وكذا الاستشفاء بالموسيقى وما إلى ذلك.

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، (١٥٨٧/٣) ح ٢٠٠٣).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل الله إلى اليمن قبل حجة الوداع، (۱۵۷۹/۶)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، (۱۵۸۲/۳/ ۱۷۳۳).

المبحث الثالث وضع الإصر والأغلال

## المبحث الثالث وضع الإصر والأغلال

إن المتأمل في حال شرائع من سبق من الأمم، في أحكامها وعقوباتها ونحو ذلك، يرى بارقة الإعجاز البياني، التي تتجلى في بلاغة هذه الكلمات الربانية: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلِّي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ (الأعراف:١٥٧)، ويرى عمق كلمتَيْ: الإصر والأغلال، ومناسبتهما لحال شرائع الأمم السابقة، وأن لا مقارنة بين أديانهم وبين ديننا الإسلامي الحنيف، الذي اتسم باليسر والسهولة والسماحة والتخفيف، وصدق الله عَلَيْ إذ يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ﴾ (الحج: ٧٨)، وإذ يقول: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥)، وإذ يقول: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُحَقِفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: ٢٨).

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة: (وضع الإصر والأغلال):

أ/ المعنى اللغوي لـ: (وضع):

الوَضْعُ: الحَطُّ، والإِسْقاطُ.

قال ابن فارس: «(وَضَعَ): الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه»(١).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۱۷/٦).

وقال ابن منظور: «وضع: الوضع: ضد الرفع.... وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعا: أسقطه عنه: (١).

#### ب/ المعنى اللغوي للإصر:

الإِصْر: العهد المؤكد، والذنب، والثقل الذي يثقل صاحبه فيحبسه عن الحِراك.

- قال ابن فارس: «(أَصَرَ): الهمزة والصاد والراء: أصل واحد يتفرع منه أشياء متقاربة، فالإصرُ: الحَبْسُ والعَطْفُ، وما في معناهما»(٢).
- وفي المعجم الوسيط: «(الإِصْرُ): العهد المؤكد، وفي التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ۚ ﴾ (آل عمران: ٨١)؛ والثقل وفي التنزيل العزيز: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ مَكَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ ﴾ (البقرة: ٢٨٦)»(٣).

#### ج/ المعنى اللغوي للأغلال:

الأغلال: جمع غُلِّ، وهو قيد من حديد يوضع في العنق أو اليد.

- قال ابن منظور: «والغُلُّ: جامعة توضع في العنق أو اليد، والجمع أغلال... ويقال: في رقبته غل من حديد... وقولك للرجل: (هذا غُلُّ في عنقك)

<sup>(</sup>٣) «المعجم الوسيط»: (١٩/١).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۳۹٦/۸).

<sup>(</sup>۲) «مقاييس اللغة»: (۱۱۰/۱ ـ ۱۱۱).

## صْفَانُهُ صِلَالِهَ مُعَلِيهُ وَسِلَّالِهِ عَلِقَهُ رَالِتَشِيرُ فِي \_\_

للشيء يعمله: إنما معناه: أنه لازم لك، وأنك مجازى عليه بالعذاب»(١١).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة وضع الإصر والأغلال، للنبي عليه:

- ♦ المعنى العام للآية، يدل على أن من ضِمْنِ أوصاف هذا النبي الأمي
   ﷺ أنه: يضع عنهم ما كان عليهم من إصر وأغلال، بأن يريحهم منها،
   ويقيلهم عنها، إلى دين اليسر والسماحة (٢).
- ♦ ثم إن المفسرين اختلفوا في المراد بالإصر، وكذا في المراد بالأغلال على
   النحو التالى:

#### أ/ اختلفوا في المراد بالإصر على قولين:

انه العهد والميثاق الذي كان الله تعالى قد أخذه على بني إسرائيل
 بالعمل بما في التوراة والإنجيل، ما أخذه عليهم من ميثاق فيما حرمه عليهم.

وهو قول: ابن عباس المنظم (۱) و (الحسن، ومجاهد، والضحاك) (١) والسدى (٥).

٢ - أنه التشديد الذي كان على بني إسرائيل في دينهم.



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱۱/٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٨١/٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق»: (٩/٩٨)، «النكت والعيون»: (٢٦٩/٢)، «زاد المسير»: (٢٧٣/٣)،
 «الدر المنثور» للسيوطي: (٥٨٢/٣)، «فتح القدير»: (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان»: (٨٤/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المصدر السابق»، «الدر المنثور» للسيوطى: (٥٨٢/٣).



وهو قول: سعيد بن جبير (١)، ومجاهد (٢)، وقتادة (٣)، وابن زيد (٤).

♦ والآية تجمع المعنيين، قال ابن عطية: «وقد جمعت هذه الآية المعنيين، فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد ﷺ ذلك العهد وثقل تلك الأعمال»(٥).

#### ب/ واختلفوا في المراد بالأغلال على قولين:

۱ — أن بني إسرائيل إذا قاموا إلى الصلاة كانوا يلبسون المُسوح (٢)، ويغلون أيديهم إلى أعناقهم تواضعاً لله ﷺ قاله عطاء (٨)، وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة، وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة (١)، وعلى هذا القول فالأغلال هنا مرادة على الحقيقة.

(۱) انظر: «جامع البيان»: (۸٤/۹ ـ ۸۵)، «الدر المنثور» للسيوطي: (۵۸۲/۳)، «فتح القدير»:
 (۲).

(٢) انظر: «جامع البيان»: (٩/٤٨ ـ ٨٥).

(٣) انظر: «المصدر السابق»، «النكت والعيون»: (٢١٩/٢)، «زاد المسير»: (٢٧٣/٣).

(٤) انظر: «جامع البيان»: (٨٤/٩).

(٥) «المحرر الوجيز»: (٤٦٣/٢).

(٦) (المُسوح): جمع (مَسْح)، وهو البُلاس، أي: اللباس الخَلِق، انظر: «كتاب الكليات»: (٨٥٩/١).

(۷) انظر: «التفسير الكبير» للرازى: (۲۲/۱۵).

(۸) انظر: «روح المعاني» للألوسي: (۸۱/۹).

(٩) انظر: «تفسير أبي السعود»: (٣٨٠/٣).



٢ — أنها الشدائد التي كانت على بني إسرائيل في الدين والشريعة وذلك مثل:
 قتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة عن البدن
 والثوب بالمقراض وتعيين القصاص في القاتل عمداً كان أو خطأ، وغير ذلك من
 الشدائد التي كانت على بني إسرائيل<sup>(1)</sup>، وعليه الأغلال هنا مرادة على المجاز.

♦ ويبدو أن الاختلاف هنا ـ في كل من المراد بالإصر والأغلال ـ اختلاف
 تنوع لا اختلاف تضاد ؛ لأنه ﷺ جاء بإسقاط كل ذلك عنهم.

\* استدل بعضهم بالآية على أن الشارع لا يشرع ما فيه ضرر على العباد ألبتة، قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة، لأن كل ما كان ضرراً كان إصراً وغلاً، وظاهر هذا النص يقتضى عدم المشروعية»(٢).

ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفات الخمس: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحليل الطيبات، وتحريم الخبائث، ووضع الإصر والأغلال) للنبي عنه:

♦ جاءت الصفات الخمس للنبي على كلها بصيغة الفعل المضارع، للدلالة
 على الاستمرار والتجدد، وأن هذا دأبه على في حياته، وبسنته وشرعه باق في



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۲۲/۱۵)، «لباب التأويل»للخازن: (۲۹۸/۲)، «البحر المحيط»: (٤٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير» للرازي: (٢٢/١٥).

ضِفْهُ الْبِي الْمُنْ الْمُنْ

أمته بعد مماته.

\* في وصف الطيبات والخبائث على جمع التأنيث، يقول ابن عاشور:

«والطيبات: جمع طيبة، وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة، أو معنى الطُّعمة، تنبيهاً على أن المراد الطيبات من المأكولات، كما دل عليه قوله في نظائرها نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمًا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ في (البقرة:١٦٨) وقوله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُم الطَّيِبَتُ ۗ ﴾ في (المائدة:٤)، وليس المراد الأفعال الحسنة؛ لأن الأفعال عُرَّفت بوصف المعروف والمنكر، والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكر، والمأكولات.

♦ وصف المحلل، والمحرم بالطيبات والخبائث، قرينة للتحليل والتحريم،
 وأن الطيب هو علة التحليل، والخبث هو علة التحريم، يقول ابن عاشور:

«و(الطيّبات): وصف للأطعمة قُرِن به حكم التحليل، فدلّ على أنّ الطّيبَ علّة التحليل، وأفاد أنّ الحرام ضدّه وهو الخبائث»(٢).

♦ في الآية تشبيه الأمور والشدائد الثقيلة على بني إسرائيل بالأغلال ووجه الشبه: أنها «شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق، كما أن اليد لا تمتد مع وجود الغل فكذلك لا تمتد إلى الحرام الذي نهيت عنه»(٣).

<sup>(</sup>٣) «لباب التأويل»: (٢٩٨/٢)، وانظر: «روح المعاني»: (٨١/٩)، «اللباب في علوم الكتاب»:=



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۹/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١١١/٦).

♦ عطف تعالى لفظ: (الأغلال) وهو جمع على لفظ: (الإصر) وهو مفرد، لأنَّ الإصر مصدرٌ، وهو يقع على الكثير والقليل<sup>(1)</sup>.

♦ في قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾ (الأعراف:١٥٧): تصوير رائع يبين لطف النبي عليه بهم ورحمته إياهم، فكأنه أقبل إلى أحدهم وانتزع عنه ما أثقله من إصر، وما كبله من أغلال في عنقه ويديه، فأسقطها، وجعلها أرضاً، وألقاها بعيدا بلا عودة، ثم ساقهم برفق ولين إلى الطاعة والجنان، في ظل سماحة الإسلام.

## رابعاً: تمثّل هذه الصفة: (وضع الإصر والأغلال)، في النبي ﷺ:

♦ وضع النبي على عن الناس المشقة، وجلب لهم التيسير والسماحة وفي الدين، وكما مر معنا في كلام المفسرين، كيف كانت تلك الأمور الواجبة على بني إسرائيل عظيمة المشقة، ثقيلة القيود، فأبدلها الله على يد نبيه على شريعة سمحة والحمد لله رب العالمين.

ولما رفع الله عن أمة محمد على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِلله هذه الأمة أن يقولوا: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال



<sup>.(</sup>Y{{/q}=

<sup>(</sup>۱) «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٣٤٤/٩).



ثبت أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: «قد فعلت قد فعلت»(١).

مهذه الصفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصفات أخرى له على سبق الحديث عنها تفصيلاً، كالرحمة، وكونه خاتماً للرسل، وعموم هذه الرسالة.

♦ ولما كان النبي ﷺ للعالمين رحمة ، وكانت نبوته للعرب والعجم عامة ،
 فقد وضع الإصر أيضاً حتى مشركي العرب ، كوأدهم البنات ، وطوافهم عرايا
 حول البيت ، وغير ذلك .

## خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي على المنه في هذه الصفة:

١ - من الجميل التأسي في هذه الصفة بالنبي هذه بالتيسير على عباد الله في
 كل أمر، ما لم يكن إثماً، ولاسيما على من ولاه الله أمر أحد من عباده.

٢ - ليتذكر المسلمون عِظُم هذه النعمة من الله تعالى عليهم، والقيام بحقها بحمده سبحانه، وشكره عليها، بالمقال والأفعال.

٣ - الاستحياء من الله على وعدم الجرأة على معصيته تعالى بعد كل هذا التيسير، بل إن هذا التيسير والتسهيل للأمة على يد نبيها على لابد وأن يكون داعياً للاجتهاد في الطاعة، والبعد كل البعد عن المعصية، وهذا من شكر هذه النعمة أيضاً.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان أنه ﷺ لم يكلف إلا ما يطاق... (١١٦/١/ - ١٢٦).



# الفصل السادس الصفات العقدية للنبي عليها

#### وفيه خمسة مباحث:

• المبحث الأول: الإخلاص.

الحث الثاني: الإسلام.

• المبحث الثالث: الإيماق.

• المبحث الرابع: الخوف.

• المبحث الخامس: الرضا.

ضِفَانُصِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَقَالَةِ اللَّهُ الْعَقَالَةِ اللَّهُ الْعَقَالَةِ اللَّهُ

## الفصل السادس الصفات العقدية للنبي ﷺ

#### توطئة:

إن عقيدتنا الإسلامية، لهي من أوجب الواجبات، وهي التي عليها مدار سعادة العبد ونجاته وفلاحه في دنياه وأخراه.

ثم إن هذه العقيدة، إنما أتانا بها وعلمنا إياها نبينا محمد على وجاهد في سبيل إيصالها إلينا حق الجهاد، وقضى ثلاثة عشر سنة من دعوته التي بمكة كلها في تأسيس العقيدة الإسلامية، وتثبيت أركان الإسلام وترسيخ الإيمان في النفوس حتى بلَّغ الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وحذرنا بأن من يزغ عنها ومات على زيغه، فإنما هو هالك لا محالة.

وحاجتنا إلى فهم العقيدة الصحيحة فوق كل حاجة، وضرورتنا إلى التوحيد فوق كل ضرورة، وتتجلى أهمية ذلك في أمور منها:

- أنها سبيل النجاة لكل البشر، وسبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدِّ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلَّمٍ أُولَتِبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام: ٨٢).

- بها يحصل التمكين والرفعة والازدهار.

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ آللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ في



و صَفْهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱرْتَضَىٰ لَمُمْ ﴾ (النور: ٥٥).

- بها تحصل الألفة بين القلوب، وينتشر العدل والصلاح، ويحارب الظلم والفساد.

قال تعالى: ﴿ هُو آلَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزً لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٢٢ ـ ٢٣).

- أنها سبب قبول العمل.

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَحْ وَلَانُهُ وَلَانَحُونَ ﴾ (النحل: ٩٧).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ (الكهف: ٣٠).

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَانِياء: ٩٤).

وقد وصف الله جل وعلا نبيه على في القرآن بأمهات صفات العقيدة، من الإخلاص والإسلام والإيمان والخوف والرضا وهذا ما سأتناوله بالدراسة والبحث في هذا الفصل إن شاء الله تعالى.



ضِفَانُصَلِوالِنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَقْدَةِ \*

وعند التأمل في صفات هذا الفصل نجد أنها إنما تصب في مصب واحد وهو التوحيد لبه وأساسه ولوازمه، وقد أشار جملة من السلف إلى لطائف تربط بين هذه الصفات وتبين التداخل الذي بينها:

قال ابن القيم على الله الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره (١).

وقال على الخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان»(٢).

وقال: «والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، أيضا فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لابد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه»(٣).

وقال عَظَالَتُه: «وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فإذا باشر القلب اليقين امتلأ

<sup>(</sup>۱) «أمراض القلوب»: (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السعادة»: (٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) «مدارج السالكين»: (٣١/٢).



نوراً، وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكراً لله وذكراً له، ومحبة وخوفا»(١).



<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السعادة»: (١/١٥٤).



المبحث الأول الإخـــلاص

# المبحث الأول الإخلاص

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الإخلاص:

وضع الإخلاص في اللغة لعدة معان، ومن هذه المعانى:

تنقية الشيء وتهذيبه.

قال ابن فارس: «(خَلَصَ): الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه»(١).

- ومنها: نجاة الشيء: يقال: «خَلُصَ الشيءُ، خُلُوصاً: إذا كان قد نَشِبَ ثم نجا وسلم»(٢).
  - ومنها: الوصول، يقال: «وخَلَصْتُ إليه: وصلت إليه» (٣).
- ومنها: الصفاء والمصافاة قال الزمخشري: «وهذا ثوب خالص إذا كان صافى البياض»(٤).

وقال الرازي: «وخالصه في العشرة: صافاه» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «مقاییس اللغة»: (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲) «العين»: (۱۸٦/٤).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٤) «أساس البلاغة»: (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٥) «مختار الصحاح»: (٧٧/١).

ولقد تعددت عبارات السلف في معنى الإخلاص الشرعي، وكلها ترجع إلى معنى واحد، قال ابن القيم: «الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب»(١).

وقال الحكيم الترمذي: «وأما حقيقة الإخلاص فأن ينفي عن قلبه وصدره حب المحمدة والثناء ويكون مخلصا لله تعالى في أمور يعملها من أعمال البر وذلك لأن النفس تحب المحمدة والثناء لينفذ قوله وينال نهمته في دنياه من خلقه»(٢).

وقال النووي: «الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن» (٣). ومن كل ما سبق يتضح لنا أن الإخلاص يصب في معين التجرد لله وحده لا شريك له، وتصفية التوحيد لله جل وعلا.

- ◊ الآيات التي وصف فيها على بالإخلاص هي في قوله تعالى:
- ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (الزمر: ٢).
  - ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (الزمر: ١١).
    - ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (الزمر: ١٤).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الإخلاص للنبي على:

اختلفت عبارات المفسرين في المراد بهذه الآيات الكريمات على النحو التالى:

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» للنووي: (١/١).



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالکین»: (۹۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «نوادر الأصول» للترمذى: (٢/٥٠).

# ضِفَانُصِيِّ السَّعَلِيَ السَّعَلِيَةُ الْعَقَاتَةُ

#### أ/ في المراد بالإخلاص، وذلك على قولين:

١ - الإخلاص بالتوحيد، وبه قال السدي(١).

٢ - الإخلاص في النية <sup>(٢)</sup>.

♦ وكلاهما مطلوبان في الإخلاص، إذ لا إخلاص بدون نية، ولا يستقيم
 الإخلاص إلا بتوحيد الله تعالى، فلا توحيد بدون إخلاص.

ب/ في المراد بالدين، وذلك على قولين (٣):

١ – الطاعة.

٢ – العبادة.

ولا يعدو الأمر هنا عن كونه اختلاف عبارة لا اختلاف تضاد، وذلك لما
 يلى:

- أن قوله تعالى: ﴿ فَآعْبُدِ ٱللهَ ﴾ عام في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أُمرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ كُتْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (البينة: ٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۹۰/۲۳)، «النكت والعيون»: (۱۱۳/۵)، «بحر العلوم»: (۱۱۳/۵)، «تفسير ابن كثير»: (۱۲۸/۳)، «تفسير السمعاني»: (٤٧/٤)، «زاد المسير»: (٤٦/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۱۹۰/۲۳)، «النكت والعيون»: (۱۱۳/۵)، «الكشف والبيان» للثعلبي: (۲۱۱۸)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۷۱۶).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (١١٣/٥)، «تفسير السمعاني»: (٤٥٧/٤)، «نظم الدرر»للبقاعي:
 (٢) ٤١٤/٦).

أن الطاعة لاتعدو عن كونها عبادة.

لذا جمع الإمام الطبري ذلك فقال: «وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين يقول تعالى ذكره فاخشع لله يا محمد بالطاعة وأخلص له الألوهة وأفرده بالعبادة ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا كما فعلت عبدة الأوثان»(١).

وقال السعدي على الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنة: الإسلام، والإيمان، تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنة: الإسلام، والإيمان، والإحسان بأن تفرد الله وحده بها، وتقصد بها وجهه، لا غير ذلك من المقاصد» (1).

ثم قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ ﴾ (الزمر: ٣):

قال السعدي الله الله الكمال كله، وله التفضل على عباده من بالإخلاص، وبينا أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص، والصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه، وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه، وخوفه، ورجائه، والإنابة إليه، وتحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها، دون الشرك به في شيء من

<sup>(</sup>۲) «تفسير السعدى»: (۷۱۸).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۹۰/۲۳)، وانظر: «تفسير السمعاني»: (٤٥٧/٤)، «نظم الدرر»للبقاعي: (٤١٤/٦).

العبادة، فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح، والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء»(١).

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإخلاص للنبي عليه :

♦ لما وردت صفة الإخلاص للنبي على صريحة وردت في سورة الزمر، في ثلاث آيات، ولم ترد في سورة الإخلاص ذاتها، بل سميت سورة التوحيد بسورة الإخلاص، وأوثر ذكر الإخلاص هنا صراحة لفائدة: وهي ذكر التوحيد وزيادة، قال ابن عاشور: «وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص، أي إفراد الله بالإلهية، وأوثر الإخلاص هنا لإفادة التوحيد وأخصً منه، وهو أن تكون عبادة النبي على ربه غير مشوبة بحظ دنيوي، كما قال تعالى: قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيهِ مِن أُجْرِ»(٢).

## ١ - في امتنان الله تعالى على نبيه على نبيه الحق:

♦ أن من الحق الإخلاص في عبادة الله تعالى لذا أمره به مباشرة، وربط بالفاء، قال أبو حيان: «ولما امتن تعالى على رسوله بإنزال الكتاب عليه بالحق، وكان الحق إخلاص العبادة لله، أمره تعالى بعبادته فقال: ﴿ فَآعَبُدِ ٱللهَ ﴾، وكأن



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۱/۲۳).

وَنَفَ النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ

هذا الأمر ناشىء عن إنزال الكتاب، فالفاء فيه للربط، كما تقول: أحسن إليك زيد فاشكره»(١).

٢ — في إخلاص النبي شكر لربه سبحانه على نعمة إنزال الكتاب عليه بالحق، قال ابن عاشور: «وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول شك بالشكر بإفراده بالعبادة، وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعَمِه التي أنعم بها، فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، وفي العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ آلِجْنٌ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥١)»(٢).

## ٣ - في أمره على بعبادة الله جل وعلا:

- أتى بلفظ الجلالة ؛ لأنه الجامع لصفات الكمال له سبحانه ، تعظيماً لقدر العبادة في هذا الموضع لأنها المقصودة هنا<sup>(٣)</sup>.

- أمره عن عبادة أمر لأمته ؛ لأنه عن عبادة غير الله تعالى (٤).

- إن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص، قال ابن عاشور: «ولذلك أيضاً لم يُؤت في هذا التركيب بصيغة قصر خلاف قوله: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ ﴾

<sup>(</sup>٤) انظر: «بحر العلوم»: (١٦٨/٣).



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٣٩٨/٧).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۳۱٦/۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٢/٤١٤).

# ضِفَانُصَادُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقَاتُةِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقَاتُةِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقَاتُةِ اللَّهُ

(الزمر: ٦٦)؛ لأن المقصود هنا: زيادة التصريح بالإِخلاص، والرسول على منزه عن أن يعبد غير الله (١٠).

## في الآيتين من قوله تعالى:

- ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ آللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (الزمر: ١١).
  - ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (الزمر: ١٤).

#### ♦ العلاقة بين الآيتين:

أن الأولى إخبار بأنه على مأمور بالعبادة، والثانية إخبار بأنه يخص الله فقط دون غيره بإخلاص العبادة له سبحانه، قال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى التكرير في قوله: ﴿ قُلِ إِنِّى أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ اللّهَ مُحْلِطًا لّهُ الدِّينَ ﴾، وقوله: ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لّهُ الدِّينَ ﴾، وقوله: ﴿ قُلِ اللّه أَعْبُدُ مُخْلِطًا للهُ وجار بأنه مأمور من جهة الله بإحداث العبادة والإخلاص. والثاني: إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصاً له دينه، ولدلالته على ذلك قدّم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول، فالكلام أولاً: واقع في الفعل نفسه وإيجاده، وثانياً: فيمن يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه قوله: ﴿ فَاعَبُدُواْ مَا شِعْتُم مِن دُونِهِم \* (الزمر: ١٥)، والمراد للمرا الوارد على وجه التخيير: المبالغة في الخذلان والتخلية» (١٠).

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۳۱٦/۲۳).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف»: (١٢١/٤)، وانظر: «تفسير النسفي»: (٥٠/٤)، و «المحرر الوجيز»: (٥٢٤/٤).



- ♦ كما أن فيه تأكيداً للمعنى الأول وإعلاماً بامتثاله كله للأمر(١١).
  - ♦ أمر النبي ﷺ بالإخبار عن إخلاصه لما يلي (٢):
    - قطعاً لأطماع الكفار في أن يعبد غير الله.
      - وإظهاراً لقوة دينه ﷺ.
- وتمهيداً لتهديدهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ﴾.

# رابعاً: تَمَثُّل صفة الإخلاص في النبي عليها:

كان النبي على كله إخلاصاً لربه جل وعلا، كيف لا وهو المخلّص منه سبحانه لرسالته؟ فما كان منه على إلا أن يكون مخلّصاً مخلّصاً خالِصاً كله لربه جل وعلا.

والمتأمل في سيرته على يجد أن إخلاصه على كان يلازمه على في كل شؤونه الدينية والدنيوية، ومن ذلك:

- إخلاصه في تبليغ الرسالة إلى الأمة.
- حيث كان على حريصاً متفانياً في إيصال دعوته إلى قومه، حتى عاتبه الله تعالى بقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (الكهف: ٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير أبي السعود»: (٢٤٧/٧).



<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز»: (٥٢٤/٤).

ضِفَانُصِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَقَالَةُ قَالَةً اللَّهُ =

وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ (فاطر: ٨).

#### ❖ في عبادته.

فقد كانت عبادته مبنية على كمال الإخلاص لله جل وعلا، فقد شهد له ربه تبارك وتعالى فقال: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَمِّيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَامَيِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

### ♦ في ولائه لربه وبراءته من المشركين:

فقد قال عز من قائل: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ اللَّهِ مَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ (التوبة: ٣).

#### ♦ في دعائه.

فكان من دعائه على أنّه يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد على ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»(١).

#### في إقامة الحدود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، (۲۰۹/۳) ح ۱۵۳۹۷)، صححه السيخ شعيب الأرناؤوط، (۲۷/۷۷/ ح ۱۵۳۱۰)، (۲۶/۷۷/ح ۱۵۳۱۳)، (۲۱/۸۱/ح ۱۵۳۱۷).



وَنَفَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّه

فخطب فقال: «يا أيها الناس! إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأَيْمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»(١).

والحديث عن إخلاصه على متعدد الجوانب، ليس هنا محل بسط الحديث عنه، لأن ذلك يعني الحديث عن حياته التي كانت ـ كما أسلفت ـ كلها إخلاصاً لله جلا وعلا، فما ذكرته إنما هو غيض من فيض إخلاصه على.

# خامساً: صفة الإخلاص في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي على الله عنه الصفة:

الإخلاص من آداب النفوس التقية، وأعمال القلوب الخفية، ودليل سلامة القلوب النقية، والحديث عنه من هذا الجانب يكمن في نقاط عدة وهي:

### ١ - أهمية الإخلاص:

الإخلاص باب واسع، ومما يدور في فلك فضيلته وأهميته الأمور التالية:

- أنه شرط صحة الإسلام، فكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد:

عن عثمان بن عفان عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه ، إلا حرم على النار»، فقال له عمر بن الخطاب عنه: «أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه، انظر: ص (٣٦٦).



# ضِفَانُصَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَقْدَةِ بَ

محمداً عليها نبي الله عليه الله الله الله الله الله الله عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله (٢).

- وأن عليه مدار العمل.
- فقد قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(٣)، وهو أحد شرطى قبول الأعمال اللذان هما: الإخلاص والمتابعة.
  - وأنه علامة صحة قلب صاحبه:

ذكر ابن القيم من علامات صحة القلب فقال: «ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصحية والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله»(٤).

- وأنه سبب في اطمئنان القلب:

قال ابن القيم على الله تعالى القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبداً وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها (٥).

<sup>(</sup>۱) ألاصه عليها: أي راوده عليها، انظر: «لسان العرب»: (۸۸/۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، (١/٦٣/ح٤٤٧)، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي»، (١/٩٩٩/ح ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على (٢/١/ ح ١).

<sup>(</sup>٤) «إغاثة اللهفان»: (٧٢/١).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق»: (٧١/١).



٢ - من فقد الإخلاص والعياذ بالله، فقد ألقى بنفسه في المهالك
 التالية:

١ - يوقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو الرياء.

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (١).

٢ – إحباط العمل وعدم قبوله.

قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنتُورًا ﴾ (الفرقان: ٢٣).

قال السعدي عَظِلْكَهُ في هذه الآية: «فالعمل الذي يقبله الله، هو ما صدر من المؤمن المخلص، المصدق للرسل المتبع لهم فيه»(٢).

٣ - سبب في كون فاقده من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله.

بوب الإمام مسلم براس فقال: «باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار»، وذكر الحديث: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى

<sup>(</sup>۲) «تفسير السعدي»: (۸۸۱)



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقاق، باب تحريم الرياء، (٢٢٨٩/٤/ - ٢٩٨٥).

ضِفَانْضِلِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُقَالَةُ بَ

ألقى في النار...)»(١).

#### ٣ - مما يعين على الإخلاص:

- ١ الخلوة مع الله عَجَلَق.
- ٢ إخفاء الأعمال كالدعاء والصدقات وما يمكن إخفاؤه منها.
  - ٣ تجديد النية والتيقن من خلو العمل من آفات الرياء.

### ٤ – من أخلاق صاحب الإخلاص:

١ – أن يكون وجلاً خائفاً مترقباً هل يقبل عمله أم لا.

«فصاحب الإخلاص خائف وجل حزين متواضع منتظر للفرج من عند الله يود أنه نجا كفافا لا له ولا عليه والجاهل فرح فخور متكبر مدل بعمله»(٢).

٢ - عدم حب المحمدة من الناس.

قال ابن القيم على الله الله الله الله على الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار»(٣).

٣ – أن يستوي عنده المدح والذم، والتعظيم والتحقير، فيسدد ناظريه لرضا ربه وحسب.





<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، (١٥١٩/٣/ - ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) «المدخل» لابن الحاج: (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) «الفوائد» لابن القيم: (١٤٩/١).

ضِفَانُصِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُقَاتُةُ

# المبحث الثاني الإسلام

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الإسلام:

قال ابن فارس: «(سَلَم): السين واللام والميم: معظم بابه من الصحة والعافية، ويكون فيه ما يشذ والشاذ عنه قليل، فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى... ومن الباب أيضا: الإسلام وهو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع، والسلام: المسالمة»(١).

وأما تعريف الإسلام شرعاً: فقد عرَّفه الإمام محمد بن عبد الوهاب عَظْلَقَهُ فقال: الإسلام هو: «الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله»(۲).

## ♦ الآيات التي وردت فيها صفة الإسلام للنبي ﷺ:

١ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ ٱلّّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَآلَا مُيّئِ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللّهُ بَصِيرً لِ اللّهُ مَيْدِ عَاللّهُ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللّهُ بَصِيرً بِٱلْعِبَادِ ﴾ (آل عمران: ٢٠).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۹۰/۳).

<sup>(</sup>٢) «ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عبد الوهاب: (١٨٩/١).

٢ - ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَخِّنِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَدُ ۚ قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٤).

٣ - ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَحَيْمَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُرَّ وَيِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣).

٤ - ﴿ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ

﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَبِّ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (غافر: ٦٦).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الإسلام للنبي عليه:

عند تأمل الآيات التي وصف فيها عند بالإسلام نجدها تدور بين إسلام وجهه عند تأمل الآيات التي وصف فيها عند أسلم، وكونه مأموراً بالإسلام، وفيما يلى عرض لأبرز أقوال المفسرين:

١ - من آية آل عمران في قوله جل وعلا:

﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَتبَ وَٱلْأُمِّيَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَتبَ وَٱلْأُمِّيَّ وَاللَّهُ مَصِيرًا وَٱلْأُمِّيَّ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ (آل عمران: ٢٠).

اختلفت أقوال المفسرين في المراد بإسلام وجهه على لله، ويمكن أن تكون



# ضِفَانُصَلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَقْدَةُ بّ

#### هذه الأقوال في قولين رئيسين وهما:

١ - أن المراد بقوله تعالى: ﴿ فَقُلْ أَسْلَبْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾ أي: أسلمت نفسي وانقدت لأمره تعالى بكل جوارحي مخلصاً توحيدي له سبحانه (١).

Y - 1 أن المراد: أخلصت ديني وعملي وعبادتي لله تعالى Y

- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّذِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّى أَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَ ۖ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام: ١٤).

- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ (الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣).

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزمر: ١١-١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير السمعاني»: (۳۰۳/۱-۳۰۶)، وانظر: «الكشف والبيان»للثعلبي: (۳۵/۳)، «زاد المسير»: (۳۵/۳)، «النكت والعيون»: (۳۸۰/۱)، «السوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدى: (۲۰۳/۱)، «تفسير ابن كثير»: (۳۵۵/۱).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۱٤/۳)، «معاني القرآن» للنحاس: (۲۷۳/۱)، «النكت والعيون»:

(۱/ ۳۸۰)، «الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز» للواحـدي: (۲۰۳/۱)، «معـالم التنزيـل»:

(۱/ ۲۸۷)، «تفسير البيضاوي»: (۲/۲)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۸۷/۱)، «البحر المحيط»

لأبي حيان: (۲۷۷٪)، «نظم الدرر» للبقاعي: (۲/۲٪)، «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل:

(۱۰/۰۱)، «فتح القدير»: (۲/۲۱)، «روح المعاني» للألوسي: (۱۰۷/۳).



فإنه عند تأمل أقوال المفسرين في هذه الآيات ـ والتي ورد فيها كون محمد فإنه اختُلِف فيها على مسألتين:

#### - المسألة الأولى:

في المراد بإسلامه على في قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾، وذلك على خمسة أقوال:

١ – أن المراد: التصديق، أي: أول المصدقين، قاله: ابن عباس الشيان الله المراد: التصديق، أي المراد: المراد: المراد: التصديق، أي المراد: المرا

٢ - أن المراد: الإخلاص (٢)، أي: أن أكون أول من أخلص، قاله: الحسن (٣)، ومقاتل (٤).

-7 أن المراد: أن أكون أول من استسلم لأمر الله، وخضع لله تعالى بالعبودية، وتذلل لأمره ونهيه، وانقاد له، واستقام على التوحيد ( $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسيرابن أبي حاتم»: (۱۲۷۰/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي: (۱۳۸/٤)، «معالم التنزيل»: (۸۸/۲)، «اللباب في علوم الكتاب»: لابن عادل (٥٦/٨)، «تفسير أبي السعود»: (١١٦/٣)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القرطبي»: (٣٩٧/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير مقاتل»: (٢١٤/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان»: (٧/٠١)، «النكت والعيون»: (٩٨/٢)، «بحر العلوم»: (١٩٥/١)، «تفسير العلوم»: (٢/٢٩)، «تفسير السمعاني»: (٢/٢)، «معالم التنزيل»: (٨٨/٢)، «تفسير القرطبي»: (٣٩٧/١)، «فتح «لباب التأويل»للخازن: (٢/٢/١)، «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٨٦/٥)، «فتح القدير»: (٢٥٢)، «تفسير السعدي»: (٢٥٢).

# ضِفَانُصَلِوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَقْدَةُ ﴿

- ٤ أن المراد يإسلامه على هنا: دخوله في سلم الله وخروجه من عداوته (١).
  - ٥ أن المراد بإسلامه على هنا: دخوله في دين إبراهيم الله المراد بإسلامه على هنا: دخوله في دين إبراهيم

♦ وعند تأمل هذه الأقوال نجد أنها تؤول إلى معنى واحد وحاصلة،
 ومتحققة في النبي ﷺ، فلا يعدو تعدد الأقوال عن كونه اختلاف عبارة لا
 اختلاف تضاد.

#### - المسألة الثانية:

#### في نسبة أولية إسلامه ﷺ، على ستة أقوال:

1 - 1 أنه هي أول من أسلم من أهل زمنه (7)، وهم أهل مكة (3).

٢ - أنه على أول من أسلم من أمته (٥).

٣ - أنه على أول من أسلم من أهل الميثاق، فيكون إسلامه سابقاً على إسلام الخلق أجمعين، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أُخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّــَنَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۹۸/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٩٠/٤).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١٦٠/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير مقاتل»: (١/ ٣٣٩)، «بحر العلوم»: (١/ ٤٥٩)، «النكت والعيون»: (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير القرطبي»: (٢٩٧/٦)، «تفسير السمعاني»: (٩٢/٢)، «زاد المسير»: (١٠٢/١)، «تفسير ابن كثير»: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٨٦/٥)، «فتح القدير»: (١٠٤/٢)، «تفسير ابن كثير»: (٢٢٦/٢).

وَنَفَا الْبُحِينِ الْمُوالِيَّةِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِ

نُّوحٍ ﴾ (الأحزاب: ٧)(١).

٤ — أنّه على أول من يتصف بالإسلام الذي بعثه الله به، «فهو الإسلام الخاص الذي جاء به القرآن، وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبل، بما فيه من وضوح البيان والسماحة، فلا ينافي أنّ بعض الرسل وصفوا بأنّهم مسلمون، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب: ﴿ يَنبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تُمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٢)»(٢).

٥ - أنه على أول من أسلم من دعوا إلى الإسلام (٣).

7 - أن المراد بكونه على الأول هو الكناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام، «لأنّ الأول في كلّ عمل هو الأحرص عليه والأعلق به، فالأوليّة تستلزم الحرص والقوة في العمل»(٤).

♦ وعند تأمل هذه الأقوال نجد أنها حاصلة أيضاً في النبي على متحققة فيه فهو في أول من أسلم من أمته وهم أهل زمنه عامة وأهل مكة خاصة، وهو أول من أسلم ممن دعي إلى الإسلام الخاص الذي بعث به هو في كما أنه الأقوى والأمكن في الإسلام بدون شك في الإسلام بدون شك الله ما عدا القول الرابع القائل بأن

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (١٥٨/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق».

# ضِفَانُصِلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَقْلَةُ "

المراد أنه أول من أسلم هي من أهل الميثاق، يعني أول من أسلم مطلقا فهذا لا يكاد يستقيم مع ما ثبت من آيات الذكر الحكيم.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي برخالته: «قوله تعالى: ﴿ قُل إِنّ أُمِرْتُ أَن أُصَرَتُ أَن السّلَمُ مَن السّلَم من هذه الأمة التي أرسلت السها، وليس المراد أول من أسلم من جميع الناس، كما بينه تعالى بآيات كثيرة، تدل على وجود المسلمين قبل وجوده على ، ووجود أمته، كقوله عن إبراهيم الله على و ود المسلمين قبل وجوده على و إذ قال لَهُ رَبُّهُ السّلِم قَالَ أُسلَمْتُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ ﴾ (البقرة: ١٣١)، وقوله عن يوسف عن ﴿ وَقَلِه عَن اللهُ اللهُ وَقَلِه عَن إللهُ اللهُ اللهُ وَقَلْه : ﴿ تَوَقِّنِي مُسّلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّلِحِينَ ﴾ (يوسف: ١٠١)، وقوله : ﴿ مَحْكُمُ يَسْلِمُ اللهُ عَن لوط عَن لوط عَن الوط عَن الوط اللهُ وأهله : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (الذاريات: ٣٦)، إلى غير ذلك من الآيات (١٠).

من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أُعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِ ٱلَّذِينَ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (غافر: ٦٦).

اختلفت أقوال المفسرين في المراد بإسلام النبي على المربه جل وعلا على ثلاثة أقوال:

1 - 1 أن المراد: الخضوع لله تعالى بالطاعة دون غيره (1).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (١/٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٨١/٢٤).



- -1 أن المراد: الاستقامة على التوحيد -1
- $\Upsilon$  أن المراد: الانقياد وإخلاص الدين $^{(7)}$ .
- وهذه أيضاً كسابقاتها، فإن الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا تضاد، فهو هذه أيضاً كسابقاتها، فإن الاختلاف هنا اختلاف على التوحيد،
   والانقياد، والإخلاص، فكلها متحققة فيه، وكلها يفسر بعضها بعضاً.

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإسلام للنبي عليه :

- من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ ﴾
   (آل عمران: ۲۰).
- خص تعالى الوجه بالذكر مع أن الانقياد حاصل قلبا وقالبا: وذلك لأن الوجه أكرم الجوارح، ولأن فيه كناية عن شدة الامتثال لله

قال الطبري: «وإنما خص جل ذكره بأمره بأن يقول أسلمت وجهي لله لأن الوجه أكرم جوارح بن آدم عليه وفيه بهاؤه وتعظيمه فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه» (٣).

من قوله تعالى: ﴿ قُل أَغَيْر ٱللَّهِ أُتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٢١٤/٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: «بحر العلوم»: (۳۰۳/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي»: (٥/٠٠١).

# ضِفَانُصِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَقْدُةُ -

وَلَا يُطْعَدُ ۚ قُلْ إِنِي ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسْلَمَ ۗ وَلَا تَكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٤).

- جاء السياق بلفظ (أمرت) بدلا من: (قيل لي) للعلم به من ظاهر السياق<sup>(۱)</sup>، فبني للمجهول: للعلم بالفاعل وهو الله تعالى، قال ابن عاشور: «وبني فعل: (أمرت) للمفعول؛ لأنّ فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرّر من إسناد الوحى إلى الله»(۲).

- كما أن الأسلوب القرآني في هذه الآية صرح بالجمع بين الأمر: (أمرت) والنهي من الله جل وعلا: (ولاتكونن):

للتأكيد على أن الأمر بالإسلام نهى عن الشرك في الوقت ذاته (٣).

وقال ابن عاشور: «لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فذكر النهي عن الضدّ بعد ذلك تأكيد له، وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين»(١).

وبما يستفاد من الأسلوب القرآني في هذه الآية أن النبي الشي امتثل أولاً
 قبل الدعوة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الداعية:



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۲۰/۷)، «تفسير النسفي»: (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (١٥٨/٧).

<sup>(</sup>٣) «نظم الدرر»: (٢/٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (١٥٨/٧ ـ ١٥٩).

خَفْلِالْبَحْ لِحَالِمُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَال

قال ابن تيمية عَطْلَقَهُ:

"ومما يوضح ذلك أن رسول الله على جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة، والإيمان بها واجب على الثقلين، والرسول على هو أول من يجب عليه الإيمان بهذه الرسالة التي أرسله الله (۱) بها ولهذا قال في سورة يونس: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُم فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَلَا يَتَعْبُدُ اللّهَ ٱلّذِي يَتَوَفَّنكُم وَأُمِرت أَن أَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ١٠٤)، وقال: ﴿ قُلْ إِنّ أُمِرت أَن أَكُونَ مِن اللهَ عَير ذلك من ﴿ قُلْ إِنّ أُمِرت أَن أَكُونَ مَن اللّهَ مَن اللّه عَير ذلك من الآيات، فهو يتعلق به أمران عظيمان:

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به.

والثاني: تصديقه فيما جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه، وهذا يجب عليه وعلى كل أحد، فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته لكنه لا يتبعها، إما لطعنه في المرسل وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق، فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم»(٢).

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ، لاَ

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٥/ ٩٠ ـ ٩٢).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۹۰/۱٥).

ضِفَانُصِيِّ السَّعَلِيَةُ السَّعَلِيَةُ الْعَقْدَةِ

شَرِيكَ لَهُ اللَّهِ أَمِرْتُ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣).

#### في استعمال الأولية هنا فوائد:

۱ – لبيان مسارعته عليه إلى الامتثال، وأن ما أمر به ليس من خصائصه عليه الكل مأمورون به (۱).

٢ - فيه دلالة على إخلاص توحيده الله رب العالمين، وإعلاناً منه الله الله على الهداية (٢).

7 فيه إغاظة للمشركين، لما فيها من الكناية عن قبول الإسلام والثبات عليه والاغتباط به، لأن من أحب شيئاً أسرع إليه فجاءه أول الناس (7).

من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوِّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزمر: ١١-١٢).

- في عطف قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ ﴾ الثانية على ﴿ أُمِرْتُ ﴾ الأولى: لاختلاف جهتي الفعل في كل مرة، قال الزمخشري: «عطف تعالى لفظ أمرت على أمرت أيضاً، وذلك لاختلاف جهتيهما، قال الزمخشري:

«فإن قلت: كيف عطف (أُمِرْتُ) على (أُمِرْتُ) وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أنّ الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به



 <sup>«</sup>تفسير أبي السعود»: (۲۰۷/۳).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۲۰۱/۸).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٢٠٤/٨).

صَفَالِكُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين (١).

#### ٤ - قثل صفة الإسلام في النبي عليه الله عنه المام المام عنه المام ا

محمد هو رسول الإسلام ومعلم الإسلام لنا فكيف نتصور تطبيق المعلم لما يعلمه، والرسول المخلص لما يرسل به؟

فالحديث عن هذا المطلب واسع البساط، مترامي الأطراف، فليس لي إلا أن أمسك بأطراف الحديث عن إسلامه عليه بالنظر إلى جانبين رئيسين:

أ/ أنه على كان مسلما في قوله، وفعله، وفي سَمْتِه ودَلُّه، وفي خلقه، وفي كل شأنه:

#### - ففي قوله:

كما في هذه الآيات التي معنا يعلن فيها على أنه أول المسلمين، وكما في قوله على حيث كان من دعاءه في اللَّيْل: «اللهم لك أَسْلَمْتُ وَيكَ آمَنْتُ...»(٢).

#### - أما عن فعله ﷺ:

فسيرته خير شاهد على أن كل حياته على تطبيق لشرائع الإسلام تطبيقاً يعلن عن حبه وتفانيه فيه بل كان على اللذة وقرة العين وراحة البال في ذلك

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِّ حَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾، (٢/ ٢٨٩/٦/ ح ٢٩٥٠).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (٤/١٢).

ضِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُقَالَةُ قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

غير مبال بما يجد في ذلك من مشقة (١).

#### - ولقد كان على مسلما في سمته ودله:

- فكان عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء (٢).

الله عند أمشي مع رسول الله على وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي فقل وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء (٢).

ب/ وأما إن نظرنا لإسلامه على من الجانب الثاني وهو تعريف الإسلام كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب على بأنه: «الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله»(٣):

فنجد أنه على كان خير من استسلم لربه موحداً، منقاداً مطيعاً، مخلصاً لربه، متخلصاً من الشرك وأهله.

فكان من دعائه على الله عند النوم: «اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ»(١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الدعوات...، باب إذا بات طاهرا، (٢٣٢٦/٥/ ٥٩٥٢)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، (٢٠٨٢/٤/ ح ٢٧١٠).



<sup>(</sup>١) وأمثلة ذلك كثيرة ستأتي في الفصل السابع إن شاء الله تعالى، انظر: ص (٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص: (۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) «ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عبد الوهاب: (١٨٩/١).

قال ابن القيم في الزاد: «قوله: «أسلمت نفسي إليك»: أي: جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه، وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد»(۱).

وقال النووي: «قوله ﷺ: «أسلمت نفسي إليك»، أي استسلمت، وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك»(٢).

وكان ﷺ برى المشركين كما في محكم التنزيل: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى مَا مِنَ مِنَ مِنَ مَنَ مَنَ اللَّهَ بَرِي مَا مُنَ مِنَ المُشْركِينَ أُورَسُولُهُ مَ ﴾ (التوبة: ٣).

وهكذا فقد كانت كل حياته إسلاماً لربه جل وعلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.

رابعاً: صفة الإسلام في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي على المنه في هذه الصفة:

دين الإسلام الحنيف والسنة المطهرة هما أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، على الإطلاق، فهما المنة العظمى والكنز الدفين اللذان يحملان في طياتهما سعادة البشرية على مر الأزمان.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (۱۷/ ۳۳).



<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد»: (۲٤٥/٤).

ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقَالَةُ تُ

#### فمن غمرات الإسلام:

- تحصل عصمة الدم والمال والعرض.
- وبه تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
- عند تحقيق الإسلام فإن المجتمع يقضي على النظم الوضعية والمناهج الإلحادية، فيسود الأمن ووتتحقق المصالح الاجتماعية.
- إن الإسلام يورث هداية القلب وراحة البال، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ لِوَمْن يُؤْمِنُ لِكُومِنَ لَكُومُ وَمَن يُؤْمِنُ لِلَا لِمِن لِللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُو ۚ ﴾ (الرعد: ٢٨).
- بالإسلام تحصل الألفة والمحبة والتآخي بين الناس، قال على الأومن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه (١٠).
- الإسلام يحقق التكافل بين أبنائه، قال على المسلم على المسلم على المسلم خمس»، وقال: «خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز»(٢).
  - الإسلام يورث التواضع، ويكسو المسلم ثوب العزة.



<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب حق المسلم للمسلم، (١٧٠٤/٤) ح ٢١٦٢).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، أبواب المساجد، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، (۱۸۲/۱-٢٦٧) واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، (١٩٩٨/٤) - ٢٥٨٥).

المبحث الثالث الإيـــان

ضِفَانُصِيلُواللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْدَةِ الْعَقْدَةِ الْعَقْدَةِ الْعَقْدَةِ الْعَقْدَةِ الْعَقَادَةِ الْعَلَيْةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَلَيْةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَقَادَةِ الْعَلَيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ اللَّهُ الْعَلَيْةِ اللَّهُ الْعَلَيْةِ اللَّهُ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلْقِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهُ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ اللَّهِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْعِلَى الْعَلَيْةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْعِلَّالِي الْعَلَيْةِ الْعَلَيْعِ اللَّهِ الْعَلِيْعِلَى الْعَلَيْعِلَى الْعَلَيْعِ اللَّهِ الْعَلَيْعِلَى الْعَلَيْعِ الْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِيْعِلِي الْعَلَيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِي الْعَلَيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلْعِلْعِلْعِلِيْعِلْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلْعِلِيْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِيْعِلِيْعِلِي الْعَلْعِلِيْعِلْعِلِيْعِلْعِلْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلِيْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْع

# المبحث الثالث الإيمان

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الإيمان:

الإيمان من (آمن) وأصلها: (أأمن)(١).

وقد اتفق اللغويون على أن الإيمان هو التصديق، قال ابن فارس:

«(أَمَنَ): الهمزة والميم والنون: أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر: التصديق، والمعنيان كما قلنا متدانيان، ... وأما التصديق فقول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ (يوسف: ١٧)، أي: مصدق لنا»(٢).

وقال ابن منظور: «واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق»(٣).

## \* وأما معنى الإيمان شرعاً:

هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان(؛).



<sup>(</sup>۱) انظر: «لسان العرب»: (۲۳/۱۳)، «تاج العروس»: (۱۸٦/۳٤).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (١/١٣٣ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) «لـسان العـرب»: (٢٣/١٣)، وانظـر: «تـاج العـروس»: (١٨٦/٣٤)، «تهـذيب اللغـة»: (٣١٩/١٥)

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: (١/٣٧٣).

♦ ومن المناسب ذكره هنا، ما ذكره ابن الجوزي من أن بعض المفسرين
 ذكر: «أن الإيمان في القرآن على خمسة أوجه:

أحدها: التصديق. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ (يوسف: ١٧)، وفي الحشر: (يوسف: ١٧)، وفي حم المؤمن: ﴿ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَتُومِنُوا ۚ ﴾ (غافر: ١٢)، وفي الحشر: ﴿ ٱلْمَالِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ (الحشر: ٢٣)، قال ابن قتيبة: أي مصدق ما وعده.

والثاني: الإقرار باللسان من غير تصديق القلب. ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ (١) (البقرة: ٢٦)، فمعناه: آمنوا بألسنتهم، فقال: من آمن بقلبه، ونظيره في سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (النساء: ١٣٦)، قيل معناه: (يا أيها الذين أقروا اعملوا واعتقدوا)، وفي سورة المنافقون: ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ﴾ (المنافقون: ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ﴾ (المنافقون: ٣).

والثالث: التوحيد. ومنه قوله تعالى في المائدة: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ المائدة: ٥)، وفي النحل: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ وَ مُطْمَبِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ (النحل: ١٠٦)، وفي المؤمن: ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ (غافر: ١٠).

والرابع: الإيمان الشرعي. وهو ما جمع الأركان الثلاثة المذكورة(٢)، ومنه

<sup>(</sup>٢) يقصد قوله: «الإيمان في اللغة: التصديق. ويطلق في الشرع على ثلاثة أشياء: الإقرار باللسان، =



<sup>(</sup>١) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي: (١٤٥/١).

قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (البقرة: ٢٥)، وفي الكهف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (الكهف: ٣٠)، وهو كثير في القرآن.

والخامس: الصلاة. ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ۗ ﴾ (البقرة: ١٤٣)، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس.

وقد ألحق بعض ناقلي التفسير وجها سادسا وهو: الدعاء. ومنه قوله (۱) تعالى في سورة يونس: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمَّ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وصفة الإيمان في هذا البحث تلت صفة الإسلام مما يدعوا إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة في بيان الفرق بينهما، قال ابن تيمية الطالقة:

«فالمقصود هنا: العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى، فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة،

<sup>=</sup> والاعتقاد بالقلب، وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به. والعمل بالأعضاء بمقتضى ما صدق به بإقراره واعتقده بقلبه»، «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»: (١٤٥/١).

<sup>(</sup>١) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزى: (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٤٧/١).

والصيام، والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي على أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب».

وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا اله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان»(۱).

## ♦ وردت صفة الإيمان للنبي على في سورة البقرة، في قوله تعالى:

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدِ مِّن رُسُلِهِ، ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدِ مِّن رُسُلِهِ، ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحْدِ مِّن رُسُلِهِ، ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

# ثانياً: أقوال المفسرين في صفة الإيمان للنبي عظي في الآية:

#### ١ - في سبب نزولها:

أكثر المفسرين على أنها نزلت ناسخة للآية التي قبلها في قوله تعالى: ﴿ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٤).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱٤/٧).



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، انظر: ص (٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (١٤٤/٣).

وَنَفَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾، فتجوز لهم من حديث النفس وأُخذوا بالأعمال»(١).

- ذهب بعض المفسرين إلى أنها نزلت في قصة المعراج (٢)، اعتماداً على بعض الروايات المرسلة، ولكن مثل هذه الروايات قد خلت منها أمهات كتب التفسير بالمأثور، ناهيك عن أن أصحابها إنما ذكروها بصيغة التمريض، فإسنادها مرسل، ومضمونها مخالف للثابت المتواتر من أن القرآن كله نزل على محمد بوساطة أمين الوحي جبريل عن الله جل وعلا، والله أعلم.

#### ٢ – في معناها :

أ/ في إيمان النبي عليها:

أكثر المفسرين على أن إيمان النبي عليه هو:

- التصديق والإقرار، قال الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: صدق الرسول، يعني رسول الله على فأقر (بما أنزل إليه): يعني: بما أوحي إليه من ربه من الكتاب، وما فيه من حلال وحرام، ووعد ووعيد، وأمر ونهي، وغير ذلك من سائر ما فيه من المعانى التي حواها»(٣).

- وأنها شهادة من الله تعالى لرسوله على بالإيمان، قال ابن تيمية على:

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۵۱/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بحر العلوم»: (۱/۱۱)، «تفسير القرطبي»: (۲۰/۵۲).

<sup>(</sup>٣) «جــامع البيــان»: (١٥١/٣)، وانظــر: «معــالم التنزيــل»: (٢٧٣/١)، «تفــسير القــرطبي»: (٢٦٤/٣).

# ضِفَانُصِلِواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَقْلَةُ اللَّهُ الْعَقْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«فهذه شهادة الله تعالى لرسوله على بإيمانه بما أنزل إليه من ربه وذلك يتضمن إعطاءه (۱) ثواب أكمل أهل الإيمان زيادة على ثواب الرسالة والنبوة ؛ لأنه شارك المؤمنين في الإيمان، ونال منه أعلى مراتبه، وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» (۲).

#### ب/ في تخصيص الرسول على بالإيمان:

قال الرازي: «دلّت الآية على أن الرسول على آمن بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وإنما خص الرسول بذلك ؛ لأن الذي أنزل إليه من ربه قد يكون كلاماً متلواً يسمعه الغير ، ويعرفه ، ويمكنه أن يؤمن به ، وقد يكون وحياً لا يعلمه سواه ، فيكون هو على مختصاً بالإيمان به ، ولا يتمكن غيره من الإيمان به ، فلهذا السبب كان الرسول على مختصاً في باب الإيمان بما لا يمكن حصوله في غيره »(").

## ج/ في إيمان المؤمنين:

إيمان المؤمنين هو:

- تصديقهم مع نبيهم ، قال الطبري: «يقول وصدق المؤمنون أيضا مع نبيهم بالله وملائكته وكتبه ورسله...الآيتين» (١٤).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۳۳/۱٤).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٣٤/١٤)، وانظر: «تفسير البيضاوي»: (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير» للرازى: (١١٣/٧).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان»: (١٥٢/٣).



- وهي شهادة من الله جل في علاه للمؤمنين بأنهم آمنوا مع نبيهم على الله على

# د/ في إيمانهم جميعاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر:

أوجز السعدي رخِمُاللَكُهُ، فأجاد وأفاد في بيان ذلك، فقال:

«يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه، وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل، وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص، ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب، أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي»(٢).

# ه/ في عدم التفرقة بين الرسل في الإيمان بهم:

هذا مما أثنى الله تعالى به على المؤمنين في ثنايا هذه الآية العظيمة، قال العلامة السعدي عظليه: «وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله، بل يؤمنون بجميعهم، لأنهم وسائط بين الله وبين عباده، فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل

<sup>(</sup>۲) «تفسير السعدى»: (۱۲۰).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱٤/١٤).

ضِفَانُصَلِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَقَالَةِ مُ

كفر بالله»(١).

وقال ابن تيمية على الله وقال ابن تيمية المنافية الله والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعاً ، عاماً ، مؤتلفا ، لا تفريق فيه ، ولا تبعيض ، ولا اختلاف ، بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم ، فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ، أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض ، فهو كافر »(٢).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإيمان للنبي على:

۱ - في تقديم قوله تعالى: ﴿ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، على ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: اعتناء بشأنه، وإيذان بأصالته على في الإيمان به (٣).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ مِن رَّبِّهِ - ﴾: «في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة
 إلى ضميره ﷺ تشريف له وتنبيه على أن إنزاله إليه تربية وتكميل له ﷺ "(٤).

٣ - في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ ﴾ أتي بلفظ (كل) ووُحد الفعل (آمن) على صيغة المفرد، فيه دلالة على أن ذلك الإيمان متحقق من كل واحد منهم، قال البغوي: «قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾: أي: صدق بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ يعني: كل واحد منهم، ولذلك وحد الفعل» (٥).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى»: (۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير أبي السعود»: (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل»: (١/٢٧٣)، وانظر: «المحرر الوجيز»: (١/١٩٩).

وَنَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٤ — في الترتيب الوارد في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُتُهِ مِ وَرُسُلِهِ ﴾، قال أبو حيان: «وهذا الترتيب في غاية الفصاحة، لأن الإيمان بالله هو المرتبة الأولى، وهي التي يستبد بها العقل إذ وجود الصانع يقربه كل عاقل، والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانية؛ لأنهم كالوسائط بين الله وعباده، والإيمان بالكتب هو الوحي الذي يتلقنه الملك من الله، يوصله إلى البشر، هي المرتبة الثالثة، والإيمان بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن الكتب، هي المرتبة الرابعة» (١).

# رابعاً: تمثل صفة الإيمان في النبي ﷺ:

♦ كان ﷺ مؤمنا بكل ما أوتي الإيمان من معنى، فلقد علمنا ﷺ الإيمان كما علمنا كل أمورنا الدينية والدنيوية، فقالها لجبريل ﷺ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره»، فكان ﷺ أول من امتثل قول نفسه ﷺ.

وكان هج مؤمناً مصدقاً ربه في كل أموره، مطمئن عامر قلبه بالإيمان،
 ومن ذلك:

فانظر إلى إيمان قلبه، واطمئنانه وثقته بربه في أصعب المواقف وأحرج اللحظات، فعن أبي بكر على قال قلت للنبي الله وأنا في الغار: «لو أن أحدهم

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۷۹/۲).



# ضِفَانُصِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْدُةُ

نظر تحت قدميه لأبصرنا»، فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»(١).

#### ولقد كان إيانه هي بربه دافعه إلى:

- اجتهاده في العبادة من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، شكراً منه لربه، ويقيناً راسخاً في قلبه.
  - صبره على مشاق الرسالة وتحمل الأمانة.
    - زهده في هذه الدنيا ورغبته عنها.
      - رحمته بأمته وشفقته عليها.
  - توكله على الله، وتفويض أموره إليه في كل صغيرة وكبيرة.
    - توليه لكل مؤمن وتبرئه من كل كافر.

ولكل ما سبق أمثلة كثيرة مرت معنا في هذا البحث المتواضع.

إيمان النبي هي أذاقه حلاوة العبودية لله جل وعلا، فكان عبداً رسولاً، لا ملكاً رسولاً.

ومهما استفضت في الحديث عن إيمانه على فلن أتجاوز ساحله، لأن سيرته عن إيمان، وإيمانه على كله سيرة، على تسليماً كثيراً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم...، (۱۳۳۷/۳ / ۱۳۳۷/۳) واللفظ له، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق (۱۸۵٤/٤).



خامساً: صفة الإيمان في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي عليه في هذه الصفة:

١ - مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص.

قال البخاري ﷺ : «بَاب الإيمان، وقول النبي ﷺ بُني الإِسْلامُ على خَمْسٍ، وهو قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قال الله تَعَالَى: ﴿ لِيَرْدَادُوۤا إِيمَتا مَّعَ إِيمَنِيم ۚ ﴾ (الفتح:٤)، ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّذِينَ الْمَتَدَوّا وَادَهُم هُدًى ﴾ (الكهف:١٣)، ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّذِينَ الْمَتَدَوّا وَادَهُم هُدًى وَءَاتنهُم تَقْوَنهُم ﴾ (عمد:١٧)، هُدًى أَوْ النّه مَدَّى أَوْ النّه مَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى وَقَوْلُهُ جَلّ ذِكْرُهُ : ﴿ قَامَنُوا إِيمَننًا ﴾ (المدثر: ٣١)، وقولُهُ جَلّ ذِكْرُهُ : ﴿ فَا خَشَوْهُم اللّهِ عَلَى الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى : ﴿ وَمَا زَادَهُم إِلّا إِيمَننًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢)، وأَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا زَادَهُم إِلّا إِيمَننًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٢)، وألحُبُ في اللّه وألبُغْضُ في اللّه من الإيمان، وكَتَب عُمرُ ابن عبد (الأحزاب: ٢٢)، وألحبُ في اللّه وألبُغْضُ في اللّه من الإيمان، وكَتَب عُمرُ ابن عبد الْعَزِيزِ إلى عَدِيّ بن عَدِيّ (الله وألبُغْضُ في اللّه من الإيمان، وكَتَب عُمرُ ابن عبد الْعَزِيزِ إلى عَدِيّ بن عَدِيّ (الْهُ عَلَى اللّه وَالْبُغْضُ في اللّه مِن الإيمان، وكَتَب عُمرُ ابن عبد فَمَنْ اسْتَكْمَلُهُ اللّه اللّه عَدِيّ بن عَدِيّ (الْهُ عَلَى اللّه عَلَى مُنْ اللّه عَدِيّ بن عَدِيّ أَنْ عَلَى اللّه وَالْبُغْضُ في اللّه مِن الإيمان، وَشَرَائِع، وَجُدُودًا، وَسُنْنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلُهُ اللّه الله عَدَى تَعْمَلُوا بها، وَإِنْ أَمُتْ فما أنا على صُحْبَتِكُمْ يحريصٍ،

<sup>(</sup>۱) هو: عَدِيُّ بنُ عديِّ الكندي، أبو فروة، وكان ثقة ناسكاً فقهياً محدثاً، وكان عاملاً لعمر بن عبدالعزيز على الجزيرة، توفي سنة عشرين ومائة، انظر: «مختصر تاريخ دمشق»: (۲٦١/٥).



# ضِفَانُصَلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَقْدَةِ مُ

وقال إِبْرَاهِيمُ ﷺ: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ۗ ﴾ (البقرة: ٢٦٠)، وقال مُعَاذُ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً » (۱).

وقال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص»(٢).

#### ٢ - الإيمان سبب لعصمة النفس في الدنيا.

قال رسول اللَّهِ عَلَى: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»(٣).

#### ٣ - الإيمان سبب في تثبيت صاحبه عند سؤال الملكين في القبر.

فعن النبي على قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أُتِي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ ﴾ (إبراهيم: ٢٧)»(1)

# ٤ - الإيمان يبلغ صاحبه أعلى المنازل.

قال رسول الله على الله الجنة ليتراءُون أهل الغرف من فوقهم كما

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: (۱۲/۱).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري»: (۲/۱۶).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...، (٢/١٥/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر...، (٢٦١/١/ -١٣٠٣).

تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضُل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: «بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»(١).

## ٥ – الإيمان بالله ورسوله أفضل العمل.

سئل رسول الله على: أي العمل أفضل؟ فقال: ««إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»»(۲).

#### ٦ - الإيمان يريح صاحبه من نصب الدنيا إلى رحمة الله تعالى.

فكان رسول الله عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه»، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»(۳).

٧ – الإيمان سبب في مجازاة صاحبه في الدنيا والآخرة، أما الكافر فتعجل له
 حسناته في الدنيا ويعذب في الآخرة والعياذ بالله.

قال رسول الله على: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، (٥/٢٣٨٨/ ح ٦١٤٧).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يُرى الكوكب في السماء، (٢١٧٧/٤/ - ٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب افيمان، باب من قال إن اللإيمان هو العمل...، (١٨/١-٢٦).

# ضِفَانُصِيدُ السَّعَلِيَةُ السَّعَلِيَةُ الْعَقْاتَةِ

ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»(١).

## ٨ - الإيمان سبب في تكافل المجتمع وتراحم أهله.

قال رسول الله عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»(٢).

#### ٩ - للإيمان حلاوة لا تحصل إلا لمن سعى في تحصيل أسبابها.

فعن أنس عن النبي على قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»(٣).

وقال رسول الله على: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ويمحمد رسولاً»(٤).

## • ١ - الإيمان هو التطبيق الفعلي للإسلام، فمن أسلم بلسانه لابد وأن

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد على الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً فهو مؤمن، (٦٢/١/ ح٣٤).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا...، (۱) (۲۱۲۲/۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (٥/٢٢٣٨ ح ٥٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، (١/١٤/ ح ١٦)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، (١٦٦/ ح ٤٣).

وُنْفَالِنَّهُ فَيْ الْمُعْلِقِينَ مِلْقِالِمِنَ الْمُعْلِقِينَ مِلْقِهُ إِلَّالِيمِ

## يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه حتى يكون مؤمناً.

# ١١ – من صفات أفاضل المؤمنين أن يكون تقياً كافًّا عن الناس أذاه.

فقد سؤل رسول الله على أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله على: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب<sup>(۳)</sup> من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»<sup>(۱)</sup>.

#### ١٢ – المؤمن مبتلى فإن صبر نال.

قال رسول الله على: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»(٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، (٢٢٩٥/٤/ ح٢٩٩٩).



<sup>(</sup>۱) هو: سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبه، وَليَ الطائفَ لعمر ﷺ، انظر: «الكاشف»: (۲۶۶۱)، «تقريب التهذيب»: (۲۶۶۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، (١٥/١/ ح ٣٨).

<sup>(</sup>٣) الشُّعْبُ: ما انفرج بين جبلين، والشُّعبَةُ: صِدْعٌ في الجبل يأوي إليه الطير. انظر: «لسان العرب» (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله...، (٢٦٣٤/ /ح٢٦/٣).

# ضِفَانُصِيِّ السَّعَلِيَ السَّعَلِيَ الْعَقْلَةِ مُ

- وقال ﷺ: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته»(١).

#### ١٣ – المؤمن قوي، ويستمد قوته من إيمانه.

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(٢).

## ١٤ – الإيمان سبب في دخول الجنة والبعد عن النار.

قال على: «يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: «انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»(٣).



<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، (٢٤٠٠/٥/ ح ٦١٩٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، (١٧٢/١/ ح ١٨٤) واللفظ له.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، (۲۱۳۷/۵/ ح ٥٣١٧)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه...، (١٩٩٢/٤/ ح ٢٥٧٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، (٤/ ٢٠٥٢/ ح ٢٦٦٤).

المبحث الرابع الخــــوف

# المبحث الرابع الخوف

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الخوف:

الخوف ضد الأمن (١)، ويدل على الفزع.

وقال ابن فارس: «(خَوَفَ): الخاء والواو والفاء: أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال: خِفْتُ الشيءَ خَوْفًا وخِيفَةً، والياء مبدلة من واو لمكان الكسرة»(٢).

## \* الآيات التي وردت بصفة الخوف للنبي على:

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (الأنعام: ١٥).
- وقوله: ﴿ وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرٍ هَنذَآ أَوْ بَدِلُهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِىۤ ۖ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُومِ عَظِيمٍ ﴾ (يونس: ١٥).
- وقوله: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعَكُم مَّتَنعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ أَوْن تَوَلَّواْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ (هود: ٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جمهرة اللغة»: (١/٧١٦).

<sup>(</sup>٢) «مقايس اللغة»: (٢/ ٢٣٠).



- وقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (الزمر: ١٣).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في الآيات التي وردت فيها صفة الخوف للنبي

عند تأمل الآيات التي وردت فيها صفة الخوف للنبي على أن آية الأنعام، ويونس، والزمر، قد اتفقت عند قوله تعالى على لسان نبيه على الأنعام، ويؤنس، وأذمر عَظِيم (الأنعام: ١٥):

فعند تأمل أقوال المفسرين نخرج بما يلى:

١ – معنى الخوف في قوله: ﴿ أَخَاتُ ﴾:

أكثر المفسرين(١) على أن الخوف هنا على بابه فيراد به توقع المكروه.

بينما ذهب قلة (٢) منهم أنه بمعنى (أعلم)، وعزوه إلى ابن عباس على الله وخالف أمره له عذاب يوم والمعنى على هذا: أي: «إني أعلم أن من عصى الله وخالف أمره له عذاب يوم عظيم يعنى يصيبه العذاب»(٣).

وعلى كلا القولين، فالمؤدى واحد من أنه على يتوقع عذاب يوم عظيم في

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (١٠٨/٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۰۱۹)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۹۱/٤)، «فتح القدير»: (۲/۲)، «تفسير (۲۰۲/۱)، «تفسير ابن زمنين»: (۱۰۲/٤)، «لباب التأويل» للخازن: (۱۲/۲)، «تفسير البيضاوي»: (۲۱/۵).

<sup>(</sup>۲) كالـــسمرقندي، والقــرطبي، انظـر: «بحــر العلــوم»: (۲۰۱۰۷/۲)، (۲۰۱۰هــ)، «تفــسير القرطبي»: (۳۹۷/۱)

ضِفَانُصِلِواللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْلَةُ

حال عصيانه على الله

٢ - وأما المراد بالعصيان في قوله: ﴿ عَصَيْتُ ﴾:

فيختلف في كل آية بحسبها:

- ففي آية سورة الأنعام، يراد به: عبادة الأوثان.

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد قل لهؤلاء المشركين العادلين بالله الذين يدعونك إلى عبادة أوثانهم إن ربي نهاني عن عبادة شيء سواه وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدتها عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة، ووصفه تعالى بالعظم لعظم هوله وفظاعة شأنه»(۱).

- وفي سورة يونس، يراد به: تبديله ﷺ للوحي.

قال الطبري: ﴿ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (يونس: ١٥)، يقول: إني أخشى من الله إن خالفت أمره، وغيرت أحكام كتابه، وبدلت وحيه فعصيته بذلك، عذاب يوم عظيم هوله، وذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى»(٢).

- وفي آية الزمر، يراد به: عموم مخالفة أمر الله تعالى، وعدم إخلاص العبادة له، وتوحيده، قال الطبري: «وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲۰/۷).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١١/٩٥).

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (الزمر: ١٣): يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهم: إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته مخلصا له الطاعة ومفرده بالربوبية عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة، ذلك هو اليوم الذي يعظم هو له»(١).

وأما آية سورة هود، فورد فيها خوفه على قومه، ووصف اليوم فيها بالكبير، فقال تعالى على لسان محمد على : ﴿ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾
 (هود: ٣):

فعند تأمل أقوال المفسرين في معنى (يوم كبير) نجد أن فيه أقوالاً ثلاثة:

1 - 1 أكثر المفسرين على أن المراد هو يوم القيامة (1).

٢ - وقيل بأن المراد هو يوم الشدائد، كالقحط الذي أصابهم حتى أكلوا الجيف<sup>(٣)</sup>.

- وقيل بأن المراد هو يوم من أيام الدنيا كيوم بدر مثلاً - -

♦ والذي تميل إليه النفس هو: القول الأول، وهو أن المرادب: (يوم

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحرر الوجيز»: (١٥٠/٣)، «فتح القدير»: (٤٨١/٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۰٤/۲۳).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۸۲/۱۱)، وانظر: «بحر العلوم»: (۱۳۸/۲)، «النكت والعيون»: (۲/۸۶)، «المخرر الوجيز»: (۱۸۰/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲/۹)، «لباب التأويل» للخازن: (۲۱۷/۳)، «تفسير ابن كثير»: (۲۱۷/۳)، «تفسير ابن كثير»: (۲۱۷/۳)، «تفسير السعود»: (۲۱۷/۳)، «تفسير السعدى»: (۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بحر العلوم»: (١٣٨/٢)، «تفسير أبي السعود»: (١٨٤/٤).

# ضِفَانُصَلِواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

كبير)، هو يوم القيامة؛ لأنهم إن عذبوا في الدنيا كبدر، أو كأيام القحط، فسيظل هناك عذاب أكبريوم القيامة إن لم يتوبوا ويستغفروا، كما أن هذا هو ما عليه جمهور المفسرين، والله أعلم.

# ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الخوف للنبي ﷺ:

۱ - في إفصاحه عن خوفه من عذاب يوم عظيم «قطع لأطماعهم الفارغة وتعريض بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم»(۱).

٢ - فيه دفع لتوهم ما قد يرد على الأذهان من أنه على لا يخاف ذلك(٢).

٣ – فيه بيان أدبه على مع ربه (٣).

٤ - إن هذا ديدن الرسل من إخوانه قبله على ، كما قال تعالى عن صالح:
 ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَءَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَ ﴾ (هود: ٦٣) ، وقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدَ عُمْ أَ ﴾ (هود: ٣٠).

٥ - في إيراد صفة الخوف بالمضارعة: (أخاف) دليل على التجدد والاستمرارية، فهو هي دائم الخوف من ربه جل وعلا.

٦ - في إضافة صفة الربوبية لله جل وعلا إلى ضميره على:



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير أبي السعود»: (۱۱۷/۳)، وانظر: «تفسير البيضاوي»: (۳۹۷/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٦/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير السعدي»: (٣٦٠).



للدلالة على اعترافه بإحسان ربه إليه، وتشديده شأن العصيان مقابل اعترافه بذلك، وكونه منزهاً عنه (۱).

٧ – إيراد لفظ: (يوم) منكراً، ومنوناً، وموصوفاً بالعظم، وبالكبر، وذلك للتهويل، والتعظيم، وتعظيم العذاب الذي فيه (٢).

٨ - في آية سورة هود يدل خوفه على أمته في في قوله: ﴿ فَإِنَّ أَخَاتُ عَلَيْكُمْ ﴾ على حرصه ورأفته ورحمته بهم، كما طفحت سيرته بذلك في.

## رابعاً: تمثل صفة الخوف في النبي عليه الله الله الماء

- الخوف من الصفات البشرية الجبلية، وهي صفة تنم عن حرص وإدراك وتنبه وبعد نظر، ولطالما كان النبي على حريصاً في شأن دينه كله، على نفسه وعلى أمته، والمتأمل في سيرته على ، يرى خوفه من ربه ؛ لأنه أعرف الناس به، وكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه، ازداد إليه قرباً، ومنه خوفاً.

- وليُعلم أن خوفه من ربه إنما هو خوف مقرون بأنس وحلاوة وطمأنينة، متلبس بالسكينة نقي عن المعصية، وما ذاك إلا لأنه على السلفت ـ أعرف الناس بربه، وأقربهم إليه، وأتقاهم له.

- خوفه على من ربه تعبد له وإجلال وإعظام، لأنه كان يعلم على أنه

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير أبي السعود»: (۱۲۹/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المصدر السابق»: (۱۲۹/٤)، «نظم المدرر»: (۲/۱۳۱)، «التحرير والتنوير»: (۱۲/۱۳). (۲/۱۱۳).

معصوم من ربه، وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فخوفه إجلال لربه وشكر له وإعظام.

قال ابن القيم على الله المخافة ، وشدة خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة ، وشدة خوف النبي على مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل عن هذا أربعة أجوبه ـ وذكر منها ـ أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده ، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد ؛ لأنه يطالب بما لا يجب على عطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره » .

- خوفه على قدوة لأمته أن يحيوا قلوبهم بالخوف التعبدي، لأنه إن خاف من هو للأمان مظنة على ، فمن دونه من أمته من باب أولى.

# خامساً: صفة الخوف في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي عليه في هذه الصفة:

۱ – أثنى الله تعالى على الذين يخافون ربهم في عدد من آي الذكر الحكيم،
 قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِعَـ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ (الرعد: ٢٠ ـ ٢١).



<sup>(</sup>۱) «طريق الهجرتين»: (۲۸/۱).

# والمالك المالك ا

- ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
   رَحْمَتُهُ، وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ أَنَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (الإسراء: ٥٧).
- ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف:٥٦).
- ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ (إبراهيم: ١٤).
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (المؤمنون: ٦٠).

إلى غير ذلك من الآيات.

٢ - خوف العبد من ربه سبب في استجلاب رحمة الله تعالى:

كما قال والله الله مالاً وولداً فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا يعني أعطاه الله مالاً وولداً فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيراً وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني أو قال فاسحكوني فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها فقال نبي الله في فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف فقال الله في كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت قال مخافتك أو فرق منك قال فما تلافاه أن رحمه عندها»(٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللَّهِ ﴾...، (٢/٢٢٦/=



<sup>(</sup>۱) أي لم يدخر عند الله خيرا، انظر: «لسان العرب»: (٣٧/٤).

# ضِفَانُصِيِّ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْاتِيِّةُ

٣ - خوف العبد من ربه سبب في إظلاله بظله تعالى يوم لا ظل إلا ظله.

عن أبي هُرَيْرَة عن النبي عن أبي هُرَيْرَة عن النبي عن أبي هُرَيْرَة عن النبي عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(۱).

٤ - الخوف من الله سلاح للمؤمن وقوة له:

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «قال بعض العلماء إلى بعض إخوانه: «أما بعد فإنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء» (٢).

٥ - خوف العبد من ربه يحجز صاحبه عن المعاصي وعن محارم الله.

قال ابن القيم عَظْلَقَهُ «قال ابن تيمية عَظَلَقَهُ: «الخوف المحمود: ما حجزك عن محارم الله»»(٣).

٦ - الخوف من مقام الله جل وعلا يقض المضاجع ناهضاً بها للعمل.



<sup>=</sup>ح ۲۹۱۷).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، (۲۳۵/۱/ ح ۲۲۹)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، (۲/۵۱/۲/ ح ۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشرعية»: (٣٢/٢).

<sup>(</sup>۳) «مدارج السالکین»: (۱۱/۱۱).



٧ - الخوف من الله تعالى يرد المؤمن إلى ساحة العبودية.

قال ابن القيم على الله عن الله يقوم به الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه»(۱).

٨ - الخوف سراج في القلب يضيء لصاحبه فيقوده إلى ربه.

قال ابن القيم على الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله على فإنك إذ خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه» (٢).

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>٣) «طريق الهجرتين»: (٢٦/١).



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين»: (۱/ ۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

المبحث الخامس الرضـــــا

ضِفَانُصِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُقَالَةُ .

#### المبحث الخامس

#### الرضا

# أولاً: المعنى اللغوي لصفة الرضا:

الرضا: ترك السخط.

قال ابن فارس: «(رَضَى): الراء والضاد والحرف المعتل: أصل واحد يدل على خلاف السخط»(١).

- ♦ الآيات التي وصف فيها النبي عليها بالرضا هي في قوله تعالى:
- قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَى لَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).
  - قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضحى: ٥).

# ثانياً: أقوال المفسرين في صفة الرضا للنبي عظ في الآيتين:

من قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
 ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).

#### في معناها:

قال السعدي على الله الله الله الله عن المبادرة إلى



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤٠٢/٢).



إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم، سبب صالح لحلول العذاب بهم، ولزومه لهم؛ لأن الله جعل العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازماً لها، وهولاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم، كلمة ربك، المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، وضرب الأجل المسمى، فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله، هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة، ولهذا أمر الله رسوله عليهم، بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه، بالتسبيح بحمد ربه، في هذه الأوقات الفاضلة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته، ولعلك إن فعلت ذلك، (ترضى): بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر» (1).

- أقوال المفسرين في الرضا الذي يرضاه على:

- قيل أي: لعلك ترضى في الآخرة ثواب عملك - ١

 $Y - e^{-\frac{1}{2}}$  وقيل أي: يُرضيك الله بكرامته، وقيل بالشفاعة خاصة  $e^{-\frac{1}{2}}$ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٣٣/٣)، «معالم التنزيل»: (٢٣٦/٣)، «لباب التأويل»: =



 <sup>«</sup>تفسير السعدي»: (٥١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن زمنين»: (۱۳۷/۳)، «معالم التنزيل»: (۲۳٦/۳)، «لباب التأويل»: (۲۸٦/٤)

# ضِفَانُصَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْدَةِ مُ

- ٣ وقيل أي: يرضاك ربك (١).
- ♦ ولا تضاد بينها فكلها حاصلة له ﷺ ولاشك.
- من قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾:

#### ﴿ فِي معناها:

قال الطبري: «وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يقول تعالى ذكره ولسوف يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من فواضل نعمه حتى ترضى»(٢).

- وقد اختلف أهل العلم في العطاء الذي وعده إياه على أقوال كثيرة:
  - قيل: ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيهن ما يصلحهن (٣).
    - وقيل: بأن لا يدخل أحد من أهل بيته النار(١٠).
      - وقيل: بأن لا يدخل أحد من أمته النار (o).
- وقيل: الجنة، والمنزلة العالية، وما يعطيه إياه على من الكرامة ومنها

=(3\7\7).

(۱) انظر: «لباب التأويل»: (٢٨٦/٤)، «فتح القدير»: (٣٩٤/٣).

(۲) «جامع البيان»: (۲۳۲/۳۰).

- (٣) انظر: «المصدر السابق»: (٣٠/٣٠)، «تفسير ابن أبي حاتم»: (٣/ ٣٤٤٣)، «المحرر الوجيز»: (٣/ ١٧٠)، «المدر المشور» للسيوطي: (٨/ ٥٤٢)، «تفسير أبي السعود»: (٩/ ١٧٠)، «فتح القدير»: (٥/ ٥٥).
  - (٤) انظر: «جامع البيان»: (٢٣٢/٣٠)، «المحرر الوجيز»: (١٧٣/٤)، «الدر المنثور»: (٢/٨٥).
    - (٥) انظر: «المحرر الوجيز»: (١٧٣/٤)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٥٤٢/٨).





الكوثر(١).

- وقيل: الشفاعة<sup>(۲)</sup>.
- وقيل النصر والفتوحات والتمكين في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

ولا يمنع أن يكون هذا على سبيل الإجمال مما فصل في مواضع أخر،
 فالله حري أن يكرم رسوله علي بخيري الدنيا والآخرة.

قال الشوكاني: «والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى به من خيري الدنيا والآخرة»(٤).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الرضا للنبي عليها:

من قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
 الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).

- قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ متعلق بالفعل: (سَبِّح):

(12) «أي: سبح في هذه الأوقات طمعا أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك

<sup>(</sup>٥) «تفسير البيضاوي»: (٧٨/٤)، وانظر: «تفسير أبي السعود»: (٦٠/٦).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسیرابن أبي حاتم»: (۳٤٤٣/۱۰)، «النكت والعیون»: (۲۹۳/۱)، «تفسیرابن كثیر»: (۲۹۳/۱)، «فتح القدیر»: (۵۸/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»: (١٠/٣٤٤٣)، «فتح القدير»: (٥٨/٥).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «النكت والعيون»: (۲۹۳/۱)، «معالم التنزيل»: (٤٩٨/٤)، «المحرر الوجيز»: (١٧٣/٤)،
 «تفسير أبي السعود»: (١٧٠/٩)، «فتح القدير»: (٤٥٨/٥).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير»: (٥/٨٥٤)، وانظر: «أضواء البيان»: (٥٩/٨).

# ضِفَانُصِلِاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقَاتَةِ

# - فائدة إيراد الفعل بـ: (لَعَلَّ):

«لما كان الغالب على الإنسان النسيان فكان الرجاء عنده أغلب، ذكر الجزاء بكلمة الإطماع ؛ لئلا يأمن فقال: ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾، أي افعل هذا لتكون على رجاء من أن يرضاك ربك فيرضيك في الدنيا والآخرة ، بإظهار دينك وإعلاء أمرك، ولا يجعلك في عيش ضنك في الدنيا والآخرة ، ولا تكون كذلك إلا وقد أعطاك ربك جميع ما تؤمل»(١).

## - الفائدة في أمره بالتسبيح بعد أمره بالصبر:

«فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به، والصلاة داخلة في التسبيح المذكور»(٢).

#### من قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾:

- ورد في الآية الجمع بين (اللام) و(سوف):

وذلك للدلالة على تحقق وقوع العطاء، قال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخّر، لما في التأخير من المصلحة»(٣).

- إن قيل: إن بعض هذه العطايا حاصلة للمؤمنين، فلم أفرد بها في



<sup>(</sup>۱) «نظم الدرر» للبقاعي: (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (٤٣٢/٧).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف»: (٧٧٢/٤).

#### الخطاب النبي عظيه؟

الجواب: لوجهين:

«أحدها: أنه المقصود وهم أتباع.

وثانيها: أني إذا أكرمت أصحابك فذاك في الحقيقة إكرام لك ؛ لأني أعلم أنك بلغت في الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإكرامهم فوق ما تفرح بإكرام نفسك »(١).

- فائدة حذف المفعول الثاني من قوله تعالى: ﴿ يُعْطِيكَ ﴾:

قال ابن عاشور: «وحذف المفعول الثاني ليعطيك؛ ليعم كل ما يرجوه على الله على

- جيء بفاء التعقيب في قوله تعالى: ﴿ فَتَرْضَىٰ ﴾:

«لإفادة كون العطاءِ عاجلَ النفع بحيث يحصل به رضى المعطَى عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص»(٣).

### 

بأبي هو وأمي ﷺ، فلقد كان ﷺ راضياً مرضياً، يتجلى ذلك في الأمور التالية:

١ – في إرضاء الله تعالى له، فرضي وسلم وشكر على الله تعالى له، فرضي وسلم وشكر

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (١٩٣/٣١).

<sup>(</sup>Y) «التحرير والتنوير»: (۳۹۸/۳۰).

ضِفَانُصَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْلَةُ

أقوال المفسرين في بداية هذا المبحث.

٢ - في إرضائه هو لله جل وعلا، ويتمثل ذلك في طاعته لربه، بالفعل والترك، والحرص على البلاغ، وأداء الرسالة على أكمل وجه بإخلاص وتفان

٣ - في رضا الله تعالى عنه ﷺ، كيف لا وقد اتخذه خليلا وحبيباً، وأمر أمته بتوقيره وتعظيمه، قال تعالى: ﴿ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله عالى: ﴿ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ الله بتعالى باسمه ﷺ في القرآن كثيراً وفي الشهادتين، وغير ذلك كثير مما يدل أنه تعالى راض عن نبيه وحبيبه ﷺ، مما ليعني عن الحديث في ذلك.

٤ - في رضاه عن ربه جل وعلا، فرضي من هذه الدنيا بزهيد العيش، حتى يؤثر الحصير في جنبه، وقد لا يوجد في بيته سوى تمرات على، كان راض عن ربه في النصر والهزيمة كهزيمة أحد، في الصحة والمرض كسحره ومرض موته على، راض لما رجع منتصراً، وراض لما شج وجهه، وكسرت رباعيته ...

0 - وكان الحبيب المصطفى على مُرضياً لأمته في النصيحة والبلاغ، وفي الغنيمة والقسائم، وفي الكلمة الطيبة، رجالاً ونساء، شيباً وشُبّاناً، وأطفالاً، وإماءً وعبيداً، ويكفيهم من ذلك: أن كان بقلبه وقالبه يعيش في أوساطهم على.





## خامساً: صفة الرضا في الواقع الشاهد، وكيفية التأسي بالنبي على الله المعند الصفة:

كل عمل ابن آدم في هذه الدنيا إنما هو أولاً وآخراً لإرضاء ربه، ومن ذلك رضاه بربه وعن ربه، إنه ليورث القلب حلاوة واستسلاماً لله جل وعلا.

- حمده تعالى من أسباب رضاه عن العبد، قال رسول اللّهِ على: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها»(١).
- وتتبع مراضي الله تعالى سبب في رضاه عن العبد، قال رسول الله يعلى: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»(٢).
- وإنه لمن أوجب الواجبات علينا أن نرض بالله على كل أحوالنا: فهو أدب أدبناه نبينا على الخير حيث كان ثم أرضني به ((\*).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى...، (١/١٩٣/ ح ١١٠٩).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، (۲۰۹۵/۲/ح ۲۷۳۶).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل...، (١٣٤٠/٣ ح ١٧١٥).

## ضِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَقْدَةُ

- والرضا يقرب العبد من الله جل وعلا، ففي وصية لقمان لابنه: «أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت»(۲).
- والرضا دليل قوة الإيمان والاعتماد على الله وتسليم الأمر وتفويضه إليه سبحانه.
  - من فوائد الرضا<sup>(۳)</sup>:
  - ١ الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى.
  - ٢ يثمر محبة الله ورضاه وتجنب سخطه.
    - ٣ الفوز بالجنة والنجاة من النار.
      - ٤ دليل حسن ظن العبد بربه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، (۱۳۲/۲ ح ۹۱۸).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» لابن القيم: (۲۲۰/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نضرة النعيم»: (٢١٢٤/٦).

ضِفْ اللَّهُ ا

٥ – يضفي على الإنسان المسلم راحة نفسية وروحية.

٦ - يجنب المسلم الأزمات النفسية من قلق وتوتر.

٧ - طريق واضح إلى تحقيق السلام الاجتماعي.



# الفصل السابع الصفات التعبدية للنبي

#### وفيه ثمانية مباحث:

- المبحث الأول: العبودية، والعمل، والرغب، والنصب، والاستقامة.
  - المبحث الثاني: إقامة الصلاة، والسجود.
- المبحث الثالث: الاستعاذة، والاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والذكر.
  - المبحث الرابع: الحمد، والشكر.
  - الهبحث الخامس: التبتل، والترتيل، والتهجج.
    - الهبحث السادس: الصبر.
    - المبحث السابع: العدل.
    - المبحث الثامن: العفو والصفح.
    - المبحث التاسع: جهاد العدو.

ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُهُلِيهُ لِلسَّالِ التَّعَبُّلُ لَهُ

## الفصل السابع المعالية النبي المنهات التعبدية للنبي

#### توطئة:

قال عز من قائل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦)، وما كان للجن والإنس أن يعبدوا ربهم جل في علاه، ويمتثلوا ما خلقوا من أجله، إلا إذا بين تعالى لهم هذه العبادة، فكان على هو النبراس الذي يحذون حذوه، يعلمهم، ويبين لهم، ويشرع لهم عن ربه جل وعلا، ولا يكون له ذلك إلا وقد امتثل العبودية في نفسه على فكانت صفاته التعبدية، شرحاً وافياً، ومثالاً كافياً للعبادة في الإسلام.

ومباحث هذا الفصل بكل الصفات الواردة فيه للنبي على تتحدث عن صفاته على التعبدية خاصة، وكيف كان هذا الرسول العظيم على عبداً رسولاً..





### المبحث الأول

#### وفيه خمس صفات:

• الصفة الأولى: العبودية.

الصفة الثانية: العمل.

الصفة الثالثة: الرغب.

• الصفة الرابعة: النصب.

• الصفة الخامسة: الإستقامة.

#### الصفة الأولى

#### العبودية

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة العبودية:

العبودية: التذلل واللين.

قال ابن فارس: (عَبَدَ): العين والباء والدال: أصلان صحيحان، كأنهما متضادان، والأول من ذينك الأصلين، يدل على: لين وذل، والآخر: على شدة وغلظ... وأما عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً، فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى، يقال منه: عَبد يعبدُ عِبَادَةً، وتَعَبَّدُ تَعَبُّدُ تَعَبُّدًا، فالمُتَعَبَّدُ: المُتَفَرِّدُ بالعبادة، واستعْبَدْتُ فلاناً: يَعْبُدُ عَبُدا»(۱).

- من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بصفة العبودية:
- قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّنْ أَدُولُ مِسُورَةٍ مِّن مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣).
- قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ اللَّهُ وَمَا الْبَعْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ اللَّهُ وَمَا الْبَعْنَانِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الأنفال: ٤١).



<sup>(</sup>۱) «مقاییس اللغة»: (۲۰۵/ ۲۰۹).

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن اللَّهُ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُمْ أَوَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ١٠٤).
- قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَهُ مِنْ ءَايَنتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء:١).
- قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجَا ۖ ﴾ (الكهف: ١).
- قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِمِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (الفرقان: ١).
  - قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (الزمر: ١١).
    - قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (الزمر: ١٤).
    - قوله تعالى: ﴿ بَلِ آلله فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـكِرِينَ ﴾ (الزمر: ٦٦).
      - قوله تعالى: ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۗ مَاۤ أُوحَىٰ ﴾ (النجم: ١٠).
- قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٓ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرِّ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحديد: ٩).
- قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ﴾ ﴿ (الجن: ١٩).



## ضِفَانُصَالِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَبَّلُهُمّ

- قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (العلق: ٩-١٠).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ (الحجر: ٩٩).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول عليها المسول عليها المسول عليها المسول عليها المسول عليها المسول المسودية:

من قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣).

#### - المراد بالعبد:

المراد بالعبد هنا هو النبي على ، قال الطبري بطلك: «قال الله جل ثناؤه: وإن كنتم أيها المشركون من العرب، والكفار من أهل الكتابين، في شك وهو الريب مما نزلنا على عبدنا محمد عنه ، من النور والبرهان وآيات الفرقان أنه من عندي وأني الذي أنزلته إليه، فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول، فأتوا بحجة تدفع حجته»(۱).

- شرف العبودية ، وذكره عليه بعنوان العبودية دون غيرها من الصفات :
- ولما كانت العبادة من التذلل، وكان التذلل لله تعالى من أشرف الأمور وأجلها، كانت صفة العبودية لله تعالى من أجل الصفات وأشرف الخصال.
- وآثر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الآيات ذكر رسوله على بعنوان



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١/١٦٥).

وُنفاراليَّ حَالِياللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ الْمُلْكِيِّ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِقِينَ مِلْ الْمُؤْلِق

العبودية دون النبوة أو الرسالة أو الاسم الصريح، لمناسبة المقام، ولزيادة التشريف له عليه إزاء نعمة إنزال الكتاب.

#### - وردت الآية هنا بلفظ التنزيل دون الإنزال:

لأن المقام مقام تحد للكافرين، قال الرازي: «إنما قال: (نَزَّلْنَا) على لفظ التنزيل دون الإنزال لأن المراد النزول على سبيل التدريج، وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان؛ لأنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله ومخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب النوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً حيناً فحيناً بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فإن الشاعر لا يظهر ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لأنزله على خلاف هذه العادة جملة»(۱).

من قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ (الأنفال: ٤١).

المراد بالعبد هنا هو محمد على ، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: أيقنوا أيها المؤمنون، أنما غنمتم من شيء فمقسوم القسم الذي بينته، وصدقوا به إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وبما أنزل الله على عبده محمد، يوم فرق بين الحق

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۲/ ۱۰۷ ـ ۱۰۸)، وانظر: «الكشاف»: (۱/۲۷).



والباطل ببدر، فأبان فلج المؤمنين وظهورهم على عدوهم، وذلك يوم التقى الجمعان: جمع المؤمنين وجمع المشركين، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين وعلى غير ذلك مما يشاء، قدير لا يمتنع عليه شيء أراده»(١).

- قال أبو حيان في بيان شرف مقام العبادة: «ومقام العبادة شريف وقد جاء الأمر به في مواضع قال تعالى: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ ﴾ (الحجر: ٩٩)، ﴿ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ (البقرة: ٢١)، والكناية به عن أشرف المخلوقين على: قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي البقرة: ٢١)، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ (الأنفال: ٤١)، وقال تعالى حكاية عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قال: ﴿ إِنِي عَبْدُ ٱللهِ ﴾ (مريم: ٣٠)، وقال تعالى وتقدس: ﴿ لاّ إِلَنهَ إِلاّ أَناْ فَآعَبُدُنِي ﴾ (طه: ١٤)، فذكر العبادة عقيب التوحيد ؛ لأن التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه» (٢٠).

من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقُنكُمْ أَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾
 (يونس:١٠٤).

جاءت هذه الآية في معرض حوارات النبي على مع قومه، وإعلانه عبادة ربه وحده دون غيره من معبوداتهم الباطلة، قال الطبرى:



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱/۸).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٤٣/١).

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على الله على المحمد لهؤلاء المشركين من قومك، الذين عجبوا أن أوحيت إليك: إن كنتم في شك أيها الناس من ديني الذي أدعوكم إليه، فلم تعلموا أنه حق من عند الله، فإنى لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الآلمة والأوثان، التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيئاً، فتشكوا في صحته، وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف، وإنما معنى الكلام: إن كنتم في شك من ديني لا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئاً، ولا تضر ولا تنفع، فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذ شاء، وينفعهم ويضر من يشاء، وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة، وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح، وقوله: ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدُ آللَّهُ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُم ﴿ وَلَكِن أَعِبد الله الذي يقبض أرواحكم، فيميتكم عند آجالكم، ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: يقول وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده»(١١).

- وإنما خص الله تعالى صفة المتوفى دون غيرها من صفاته سبحانه لفوائد (٢):

 <sup>(</sup>۲) انظر: «فتح القدير»: (۲۷۷/۲)، «نظم الدرر» للبقاعي: (۴۹٤/۳)، «التحرير والتنوير»:
 (۲) (۲۰۱/۱۱).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۷٦/۱۱).

## ضِفَانُصَلَّالِيُّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١ - لما في ذلك من التهديد لهم أي أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد.

٢ - ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك والوقائع النازلة بالكفار من الأمم
 السابقة فكأنه قال أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم.

٣ - ولكونه يدل على الخلق أولاً وعلى الإعادة ثانياً.

٤ - ولكونه أشد الأحوال مهابة في القلوب.

٥ - وللدلالة على كمال التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تُحيي وتميت، فاختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم مُعَرَّضون للموت فيقصرون من طغيانهم.

من قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْبِيَهُ مِنْ ءَايَسِنا إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء: ١).

وصف الله تعالى نبيه محمداً على بالعبودية في أحد أبهى مقاماته وأعجزها وهو الإسراء، قال البغوي في قوله تعالى: «﴿ سُبّحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَوَاعِجْزِهَا وهو الإسراء، قال البغوي في قوله تعالى: «﴿ سُبّحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَهُ تَعْلَىٰ مَن كُلُ سُوء ووصف بالبراءة من كُلُ نقص على طريق المبالغة وتكون سبحان بمعنى التعجب، ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾: أي: سيره وكذلك سرى به، والعبد هو محمد على الله والسّرى: سير الليل (٢٠).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۹۲/۳).

<sup>(</sup>٢) «النكت و العبون»: (٢٢٤/٣).

وَخُفْلِالْبُحُونِ الْمُعَالِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فَي الْمُعَالِقِينَ فَي الْمُعَالِقِينَ فَي الْمُعَالِقِينَ فَي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعِلِّقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعِلِقِينَ فِي الْمُعِلِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَلِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينَ وَالْمُعِلَّقِينَ وَلِي الْمُعِلِقِينَ وَلِي الْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمِعِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينِ وَالْمُعِلَّقِينَ وَالْمُعِلَّقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَّقِينَ وَالْمِعِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمِعِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمِعِلَّ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمِعِلَّ وَالْمُعِلَّقِينِ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِينِ وَلِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِقِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِي

- فائدة تنكير وذكر توقيت الإسراء بأنه كان ليلاً مع ظهور ذلك من معنى اللفظ:

قال الرازي: «فإن قيل: الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل؟ قلنا: أراد بقوله: ﴿ لَيْلاً ﴾ بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية» (۱).

- وفي قوله تعالى: ﴿ بِعَبْدِهِ ﴾ ، تشريف له ﷺ ، وزيادة في تعظيمه ، وذلك بأمرين:

ا - بوصفه بصفة العبودية في مقام عظيم، وهو مقام الإسراء «قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم والحالة العلية»(٢).

٢ - بإضافته على بوصف العبودية إلى ضمير الجلالة (٣).

من قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ شَجِعَل أَهُ اللهِ عَرْجَا ﴾ (الكهف: ١).

العبد هنا هو محمد على ولا شك، وفيها يعلم الله تعالى عباده كيف

<sup>(</sup>٣) انظر: «التحرير والتنوير»: (١٢/١٥).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۱۱۷/۲۰).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (۲۰٦/۳)، وانظر: «تفسير ابن كثير»: (۲۷/۱).

## ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

يحمدوه على هذه النعمة الجليلة وهي إنزال الكتاب، قال الشوكاني: «عَلَّمَ عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم، ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في حيز الصلة لما قبله، ووجه كون إنزال الكتاب وهو القرآن نعمة على رسول الله على كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء، وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبَّدَه الله، وتَعبَّد أمته بها، وكذلك العباد، كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم، لمثل ما ذكرناه في النبي على النبي الكتاب على نبيهم نعمة لهم، لمثل ما ذكرناه في النبي النبي النبي الكتاب على نبيهم نعمة لهم، لمثل ما ذكرناه في النبي النبي النبي الله العباد، كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم، لمثل ما ذكرناه في النبي النبي النبي الله العباد، كان إنزال

♦ قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾
 (الفرقان: ١).

سبق بحث هذه الآية في مبحث النذارة (٢).

♦ قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ آللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ (الزمر: ١١).

♦ وقوله تعالى: ﴿ قُلِ آلله أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ (الزمر: ١٤).

سبق بحث هاتين الآيتين في مبحث الإخلاص (٣).

من قوله تعالى: ﴿ بَلِ آللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيكِرِينَ ﴾ (الزمر: ٦٦).

- أمر من الله جل وعلا لنبيه المصطفى عبادة آلهة المشركين أو استلام أصنامهم كما أمروه بذلك، وإفراد العبادة وإخلاصها لله وحده.

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۲۹٦/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (٥٠٥).

وَمُفَالِكُونِ الْمُؤْلِثِينَ لِمُوالِمُ الْمُؤْلِثِينَ لِمُؤْلِقِينَ لِمُؤْلِقِينَ لِمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بعبادته، بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان والأنداد، وكن من الشاكرين لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته، والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان»(۱).

وقال ابن كثير: «﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أُوْحَىٰ ﴾ (النجم: ١٠).

- اختلف في الموحي على قولين (٣):
- ١ أن الله تعالى أوحى إلى عبده محمد على الله ابن عباس.

٢ – أنه جبريل الله أوحى إلى عبده محمد الله ما أوحى إليه ربه، قال
 به، والحسن، وقتادة والربيع وابن زيد.

والثاني هو الأظهر، يقول الطبري على الله القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فأوحى جبريل إلى عبده محمد على ما أوحى إليه ربه، لأن افتتاح الكلام جرى في أول السورة بالخبر عن رسول الله على وعن جبريل عن رسول الله عنه وعن عبريل عن وقوله: ﴿ فَأُوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ عِنْ مَا أَوْحَىٰ ﴾ في سياق ذلك ولم يأت ما

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (٢٠/٢٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۵/۲٤ ـ ۲۵).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۲۲/٤).

## ضفانصالالتأعليه التعبله

يدل على انصراف الخبر عنهما، فيوجه ذلك إلى ما صرف إليه»(١).

#### في قوله تعالى: ﴿ مَا أُوْحَىٰ ﴾، قولان:

- ١ قيل إن (ما) للإبهام ؛ لتعظيم الموحى وتفخيمه.
  - ٢ وقيل إن (ما) للعموم.

والأول أولى، قال الشوكاني: «وقيل إن ما للعموم لا للإبهام والمراد كل ما أوحى به إليه والحمل على الإبهام أولى لما فيه من التعظيم»(٢).

♦ قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٓ ءَايَنتٍ بَيِّننتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحديد: ٩).

ومن البدهي أن العبد هنا أيضاً هو محمد عليه، قال الطبري:

«يقول تعالى ذكره: الله الذي ينزل على عبده محمد في ﴿ ءَايَلَتِ بِيِّنَلَتِ ﴾: يعني مفصلات، ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَلِ إِلَى ٱلنَّورِ ۚ ﴾ يقول جل ثناؤه: ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن الضلالة إلى الهدى (٣).

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾
 (الجن: ١٩).

- المرادب: ﴿ عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾ هنا هو النبي محمد ﷺ.



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (١٠٦/٥)، وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٥٦/٨).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٢١٩/٢٧).



- معنى: ﴿ لِبَدًا ﴾: أي جماعات بعضها فوق بعض (١).
  - في معنى قوله تعالى: ﴿ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾:

#### اختُلف فيه على ثلاثة أقوال(٢):

۱ - قيل عني بذلك الجن أنهم كادوا يركبون رسول الله على الله عني بذلك الجن أنهم كادوا يركبون رسول الله على المعوا القرآن، قاله ابن عباس على والضحاك.

٢ - وقيل: بل هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم
 بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله على له وائتمامهم به في الركوع والسجود،
 قاله ابن عباس على وسعيد بن جبير.

٣ - بل ذلك من خبر الله الذي أوحاه إلى نبيه علمه أن الإنس والجن تظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به فأبى الله إلا إتمامه، قاله: قتادة، وابن زيد.

#### ♦ ورجح ابن جرير ﷺ القول الثالث لمناسبته السياق فقال:

«وأولى الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمداً عليه الله عن أن الله عمداً الله عن الله عن

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب؛ لأن قوله: ﴿ وَأَنَّهُم لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق»: (١١٧/٢٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۱۷/۲۹).

## ضِفَانْصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

يَدْعُوهُ ﴾ عقيب قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ ﴾ (الجن: ١٨)، وذلك من خبر الله، فكذلك قوله: ﴿ وَأَنَّهُ لِنَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾، وأخرى أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (الجن: ١٨) فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقي المأمور بأن لا يدعو مع الله أحداً في ذلك، لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة»(١).

- ووصف على هنا بالعبودية دون الرسالة أو النبوة ، الأمرين (٢):

۱ – إما لأنه يحكي عن نفسه على أنه يحكى على سبيل التواضع والتذلل، فكأنه قال: (وأوحى إليَّ أنه لما قام عبد الله)، فلما كان واقعاً في كلام رسول الله عن نفسه: جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل.

٢ – أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر، حتى يكونوا عليه لبداً.

من قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيَّتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (العلق: ٩٠١).

المراد بالعبد هنا هو النبي عِنْ قال البغوي في نزولها: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ

﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ نزلت في أبي جهل نهى النبي ﷺ عن الصلاة» (٣).

قال الشوكاني: ﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾: قال المفسرون:



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۱۹/۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف»: (٦٣٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل»: (٥٠٧/٤).

وَنَفَ الْبِي الْمُؤْلِثِينَ مِنْ الْمُؤْلِثِينَ مِنْ الْمُؤْلِثِينَ مِنْ الْمُؤْلِثِينَ مِنْ الْمُؤْلِثِينَ مُ

الذي ينهى أبو جهل والمراد بالعبد محمد على وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله حتى كأنه بحيث يراه كل من تتأتى منه من الرؤية»(١).

- ولا شك أن التعجيب من النهي عن الصلاة يكون أكبر لفظاعة العمل إذا عرف أنه كان لرسول الله، قال ابن عاشور: «والمراد بالعبد النبي وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد الله أيّ شَخْصٍ كما في قوله تعالى: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (الإسراء:٥)، أي رجالاً، وعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب لأن التعجيب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلّي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي في أوقع، وصيغة المضارع في قوله: ﴿ يَنْهَىٰ ﴾ لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضى، والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل (ينهى) أي نهاه عن صلاته»(١).

من قوله تعالى: ﴿ وَٱعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينِ ﴾ (الحجر: ٩٩).

أمر على بالعبادة في كل لحظة من لحظات حياته حتى الموت، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه على : واعبد ربك حتى يأتيك الموت الذي هو موقن به» (۳).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٧٤/١٤).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٥/٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٤٤٧/٣٠).

## ضِفَانُصَالُاللَّهُ مُلِيدُ لِيَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على في ضوء هذه الآيات:

- في إضافة العبد إليه تعالى في قوله تعالى: (عبدنا):

فيه «تنبيه على عظيم قدره، واختصاصه بخالص العبودية، ورفع محله وإضافته إلى نفسه تعالى»(١).

في قوله تعالى عن نبيه ﷺ: ﴿ فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللهَ ﴾...الآية (يونس: ١٠٤):

فيه جمع بين النفي والإثبات، قال ابن عاشور: «والجمع بين نفي أن يَعبد الأصنام، وبين إثبات أنه يعبد الله؛ يقوم مقام صيغة القصر لو قال: فلا أعبد إلا الله، فوجه العدول عن صيغة القصر: أنّ شأنها أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبت لأنه المقصود، وذلك حين يكون الغرض الأصلي هو طرف الإثبات، فأما إذا كان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أوّلاً عدل على صيغة القصر إلى ذكر صيغتى نفى وإثبات»(٣).



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١١/١١).



- في قوله تعالى: ﴿ سُبَحَن ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ ... الآية ، هناك علاقة بين ذكر التسبيح قبل ذكره على ، وذكر التحميد كذلك قبل ذكره الله ، قال الرازي: «أن التسبيح أينما جاء فإنما جاء مقدماً على التحميد ، ألا ترى أنه يقال: (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ) إذا عرفت هذا فنقول: إنه جل جلاله ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد على فقال: ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَّلاً ﴾ (الإسراء:١)، وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد على فقال: ﴿ الْجَهْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَب ﴾ (الكهف:١)، وفيه فوائد:

- ذكر منها - أن التسبيح أول الأمر؛ لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي، وهو إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته، والتحميد عبارة عن كونه مكملاً لغيره، ولا شك أن أول الأمر هو كونه كاملاً في ذاته، ونهاية الأمر كونه مكملاً لغيره، فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا: سبحان الله، ثم ذكر بعده: الحمد لله؛ تنبيهاً على أن مقام التسبيح مبدأ، ومقام التحميد نهاية»(١).

في قوله تعالى: ﴿ لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾...الآية، وضع الاسم الظاهر موضع المضمر:

قال ابن عاشور: «و(عبد الله) هو محمد على وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله كادوا يكونون عليك،

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (٦٢/٢١ ـ ٦٣).



## ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أو لما قمتُ أدعو الله، كادوا يكونون عليّ، ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي على الله بوصف (عبد الله) لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف (عبد)»(١).

- في قوله تعالى: ﴿ يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا ﴾ ولم يقل: ينهاك، وفيه فوائد منها(٢):

أحدها: أن التنكير في قوله: ﴿ عَبْدًا ﴾ يدل على كونه كاملاً في العبودية ، كأنه يقول: إنه عبد لا يفي العالم بشرح بيانه وصفة إخلاصه في عبوديته فكأنه تعالى قال: ينهى أشد الخلق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل والحمق.

وثانيها: أن هذا أبلغ في الذم لأن المعنى أن هذا دأبه وعادته فينهى كل من يرى.

وثالثها: أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاة.

ورابعها: أنه تفخيم لشأن النبي عليها يقول: إنه مع التنكير معرف.

### رابعاً: تمثل صفة العبودية في النبي عليها:

- كان رسول الله على أعبد الناس لربه، في قوله، وفعله، وسمته. أما في قوله فقد وصف نفسه بالعبودية لما قال: «أفلا أكون عبداً شكورا»؟ وأما في فعله على فلنا أن نتصور مصدر فِقْهِنا لكل عبادة كبيرة كانت أو



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٤٢/۲۹).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير» للرازى: (٢١/٣٢).

صغيرة قولية أو فعلية أو قلبية إنما كان مصدره رسول الله على بلغنا بذلك عن ربه جل وعلا، فكيف تمثل هذه العبادات فيه وهو أحب الخلق إلى خالقه، وأقرب الخلق إليه على ؟

وكل مباحث هذا الفصل وغيرها تمثل لنا عبوديته على لربه جل وعلا. وأما في سمته فلا أدل على ذلك من تواضعه على، كما مر بنا في أمثلة كثيرة في مبحث التواضع.

## خامساً: صفة العبودية في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفة:

- العبودية إن لم تكن لله كانت للشيطان ويكفي في هذا اتباع الهوى والعياذ بالله، من الافتتان بأسباب الشهوات من النساء والأموال والمعازف والمذاهب الفكرية المنحرفة وغير ذلك، وهذا من القبح بمكان ما يدل عليه قوله تعالى في متبع هواه: ﴿ فَمَثَلُهُ دُكَمَثُلِ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَّهَ فَأَوْتَتُرَّكُهُ يَلَّهَ فَ إِلاَعراف ١٧٦٠).

- إن من حقيقة العبودية أن يشعر العبد أنه مفتقر إلى مولاه، فهذا أمر ذاتي لا عبودية بدونه، فيفتقر إلى ربه من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وأن يوقن في قرارة نفسه أن ربه إنما خلقه لعبادته، قال ابن تيمية على الله وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له، لا وجود له بدون ذلك، والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات، وذلك هي أنها لخالقها وفاطرها ؛ إذ لا قيام لها بدونه وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار، وعزوبه عن قلوبهم.



وأيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته، ولا صلاح له إلا بهذا... فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها وتذل لمن افتقرت إليه وغناه من الصمدية التي انفرد بها فإنه (يسأله من في السموات والأرض) وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال، ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل، وذلك هو عبادته والإنابة إليه، فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه، فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته وكلمته، عتاجة إليه، فقيرة إليه، مسلمة له طوعاً وكرها، فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع، فقد آمن بربوبيته أي حاجته وفقره إليه، صار سائلاً له متوكلاً عليه، مستعيناً به، إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه، المعرض عن مسألته»(۱).

- على العبد أن يوقن أن عبوديته لربه دائمة حتى الممات، فلا تسقط عن العبد بحال ما دام حياً، قال ابن كثير: «ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: ﴿ وَآعَبُدُ رَبُّكَ حَتَىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِيدِ ﴾ (الحجر: ٩٩) على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلى بحسب حاله»(٢).



<sup>(</sup>۱) «كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في التفسير»: (٣١/١٤. ٣٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۲۱/۲).

#### الصفة الثانية

#### العمل

### أولاً : المعنى اللغوي لصفة العمل :

العمل: الفعل.

قال ابن فارس: «(عَمَلَ): العين والميم واللام: أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل(١).

#### \* الآيات التي وصف فيها على بالعمل:

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَةِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونَ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣٥).
- قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَنمِلُ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ تُحْزِيهِ وَمَنْ هُو كَنذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (هود: ٩٣).
- قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَدمِلُونَ ﴾ (هود: ١٢١).
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَنمِلُ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٣٩).

<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٤٥/٤).



## ضِفَانُهَا إِللَّهُ مُهَا يُعْسِلُ التَّعَبُّلُ التَّعَبُّلُ التَّعَبُّلُ اللَّهُ

### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة العمل للنبي عليه:

- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلُ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ مَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣٥).

في هذه الآية تهديد للكفار الذين دعاهم محمد على ولم يستجيبوا، ووعيد لهم، قال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ اللهم، قال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ اللهم، قَلَمُونَ ﴾، هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، أي: استمروا على طريقتي طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي» (۱).

ولما كان التهديد صادراً عمن يعلم العاقبة، قال لهم قول الواثق بوعد ربه ووعيده لهم، أنهم سوف يعلمون العاقبة، قال الطبري: «إني عامل يقول جل ثناؤه لنبيه قل لهم اعملوا ما أنتم عاملون فإني عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي فسوف تعلمون يقول فسوف تعلمون عند نزول نقمة الله بكم أينا كان المحق في عمله والمصيب سبيل الرشاد أنا أم أنتم»(٢).

فالمكانة: هي الطريقة والحال، قال القرطبي: «والمكانة الطريقة والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه»(٣).



 <sup>«</sup>تفسير ابن كثير»: (۱۷۹/۲).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۹/۸).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (٨٩/٧).



#### مسألة: كيف يؤمرون بالثبات على طريقتهم وهم كفار؟

قال الطبري: «وقوله تعالى ذكره لنبيه قل لقومك يا قوم اعملوا على مكانتكم أمر منه له بوعيدهم وتهديدهم لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوا من معاصى الله»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ آعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّ عَنمِلُ اللهُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُحَنِّيهِ وَمَنْ هُوَ كَنذِبٌ وَآرْتَقِبُواْ إِنِّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (هود: ٩٣).
- من قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَدمِلُونَ ﴾ (هود: ١٢١).
- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَدمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٣٩).

هذه الآيات الكريمات كسابقتها، قال الشوكاني: «لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم يقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ تمكن وأخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه ويقدر الله له ثم بالغ في التهديد والوعيد بقوله:

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۸/۳۹)، وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۲۹/٤)، «تفسير القرطبي»: (۸۹/۷).



## ضِفَانُصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُهُمَّا لَهُ اللَّهُ عَبَّلُهُمَّا

﴿ سَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي عاقبة ما أنتم فيه من عبادة غير الله والإضرار بعباده "(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على ضوء هذه الآيات:

- جملة (إني عامل) تتضمن معنى التعليل للتسوية ، قال ابن عاشور: «وجملة: (إني عامل) تعليل لمفاد التسوية من الأمر في قوله: (اعملوا) أي لا يضرّني تصميمكم على ما أنتم عليه ، لكنّي مستمرّ على عملي ، أي أنّي غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والدّعاء إلى الله»(٢٠).
- حذف متعلق: (إني عامل)، وذلك للتعميم مع الاختصار، قال ابن عاشور: «وحذف متعلّق: (إني عامِلٌ): ليَعمّ كل متعلّق يصلح أن يتعلق بد: (عامِل) مع الاختصار فإن مقابلته بقوله: ﴿ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ يدل على أنه أراد من ﴿ إِنّي عَمِلًا ﴾ أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم، وأن حذف ذلك مشعر بأنه لا يقتصر على مقدار مكانته وحالته، بل حالة تزداد كل حين قوةً وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها إعراضهم» (٣).
- في سورة الأنعام اقترن قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ بالفاء، بينما
   لم يقترن بالفاء في سورة هود، ونكتة ذلك:



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۲۱/۲)، وانظر: «جامع البيان»: (۱۲/۱۲)، وأيضاً (۲/۷٤).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٩١/٨).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٠/٢٤).

أثبتت الفاء لأنه «لما كان وقوع المتوعد به سبباً للعلم بالعاقبة، وكان السياق لعدم تذكرهم وغرورهم وقلة فطنتهم، حسن إثبات الفاء في قوله: ﴿ فَسَوْفَ ﴾ دون إسقاطها لأن الاستئناف يتعطف للسؤال فقال: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي يقع لكم ـ بوعد لا خلف فيه ـ العلم، فكأنه قيل: أيّ علم؟ فقيل: (من تكون له) كوناً كأنه جبل عليه (عاقبة الدار) أي بيني وبينكم»(١).

وحذفت الفاء لأنه: «يجعله جواباً عن سؤال مقدر والتقدير: أنه لما قال: ﴿ قُلْ يَنقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ ﴾ فكأنهم قالوا: فماذا يكون بعد ذلك؟ فقال: (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) فظهر أن حذف حرف الفاء هاهنا أكمل في باب الفظاعة والتهويل»(٢).

### رابعاً: تمثل صفة العمل في النبي ﷺ:

- إذا أطلقنا العنان لصفة العمل للنبي في غير هذه الآيات الأربع، لوجدنا أن فضاءها رحب، وترابها خصب، بل إن كل الصفات الواردة في هذا الفصل: (الصفات التعبدية) إنما تعد من أيسر الأمثلة على عمله في فكان كل عمله عمله في ذلك قول عمله في لله تعالى سواء كان هذا العمل لدنياه أو لآخرته، ويكفي في ذلك قول الله جل في علاه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾...الآية (الأنعام: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير» للرازى: (٢/١٨).



<sup>(</sup>۱) «نظم الدرر» للبقاعي: (۲۰/۲).

## صِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- كان عمله على عرش، ولا آمراً بحاجاته عن تقاعس أو كبرياء، كما مر معنا في عمله على في الخندق مع أصحابه (١).
- وإن كان هذا ديدنه في أمور الدنيا، فلعمري كيف هو في أمور آخرته وأنسه بربه عليها؟

## خامساً: صفة العمل في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفة:

- العمل في واقعنا المشاهد يشغل بال أفراد المجتمع، وما ذاك إلا لأهميته البالغة، بل إن في غيابه غياب للمسؤولية، ونشأة للبطالة، واتساع في الفراغ،

**4111** 

<sup>(</sup>۱) انظر: ص (۲۰۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، (۱۰۸۱/ م ۱۰۸۶)، واللفظ
 له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل،
 (۱/۵۳۷/ ح ۷۷۳).

وَنَفُهُ الْبِي الْمُؤْلِثِينَ إِلَا الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ

فبالعمل النافع تصان الأوقات، وتجنى الثمرات.

- ويمكن النظر للعمل وأهميته من حيثيات متعددة منها:
- العمل إما أن يكون عمل خير، وإما أن يكون عمل شر، وهذا ما أستبعد الحديث عنه، إذ الأصل في الحديث عن فوائد العمل أنه صالح نافع.
- العمل في الدنيا وللدنيا: لا بد وأن تصحبه النية الصالحة مهما كانت ماهيته، فبالنية يؤجر الإنسان وإن كان عملاً دنيوياً بحتاً كالأكل والشرب ونحوهما.
- العمل للآخرة: هو ما عليه مناط وجودنا في هذه الدنيا بدءاً بالتوحيد والعبادة، وانتهاء بخاتمة المرء في دنياه، قال علي على «ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل»(۱).
- العمل بالعلم: وهو من أهم المهمات، وليس هذا محل الاستفاضة فيه، ولكن أذكر شواهد:

قال عمر بن الخطاب على: «لا يغرركم من قرأ القرآن إنما هو كلام نتكلم به ولكن انظروا من يعمل به»(٢).

وعن علي ابن أبي طالب ﷺ: «يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من

<sup>(</sup>٢) «اقتضاء العلم للعمل» للبغدادي: (٧١).



<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوى: (۲٤٣/١٤).

# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُلَيْكُمُ لِيُرْسِلِ النَّعَيُّلُ بَهُ

عمل»<sup>(۱)</sup>.

وعن عبد الله بن مسعود قال: «أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل»(٢).

- العمل ركن في الإيمان، عن الحسن على قال: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل»(٣).
- العمل رفيق العبد في قبره، عن الحسن قلق قال: «يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة» (٤٠).
  - بالعمل يكف المرء نفسه وعياله، ويصون ماء وجهه عن السؤال.





<sup>(</sup>١) «اقتضاء العلم للعمل» للبغدادي: (٢٢).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٢٤).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» للبيهقى: (١/ ٨٠/).

<sup>(</sup>٤) «الزهد» لابن المبارك: (١٩/١).



#### الصفة الثالثة

## الرَّغَب

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الرغب:

قال ابن فارس: «(رَغَبَ): الراء والغين والباء: أصلان: أحدهما: طلب لشيء، والآخر: سعة في شيء، فالأول الرغبة في الشيء: الإرادة له، رغبت في الشيء، فإذا لم ترده قلت: رغبت عنه»(١).

♦ الآيات التي وصف فيها ﷺ بالرغب:

قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾ (الشرح: ٨):

# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الرغب للنبي ﷺ:

الرَّغَبُ إلى الله جل وعلا وتوجيه المقصود إليه تعالى وقصده دون سواه من العبادات الجليلة التي أمر بها الله تعالى نبيه وصفيه محمد عليه الله الطبري:

«وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَآرَغَب﴾ يقول تعالى ذكره وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من خلقه إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد»(٢)، ذكره الطبري عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۳۷/۳۰).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤١٥/٢).

# ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه صفة الرغب للرسول عليه:

في تقديم الجار والمجرور إفادة الحصر، أي أن يكون الرغب إلى ربك فحسب لا إلى سواه.

# رابعاً: تمثل صفة الرغب في النبي ﷺ:

كان راغباً ومرغّباً ومرغوباً إليه.

كان ﷺ راغباً إلى ربه جل وعلا في قوله وفعله وكل شأنه:

- فكان من دعائه على كل يوم عند النوم: «وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك» الحديث، فكان على يلقن الأمة كلها أن ترغب إلى ربها، وتجديد هذا الرغب في كل يوم.

وكان ﷺ راغباً عن غضب ربه وعذابه وعقابه.

وكان مرغباً إلى ربه وثوابه وجنته.

قال عنى: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحاً، ولنصيفها - يعني الخمار - خير من الدنيا وما فيها»(۱).

♦ فلما كان كذلك جعل الله تعالى الخلائق كلها ترغب إليه قال عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار...،: (۲٤٠١/٥/ - ۲۱۹۹).



والسلام: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم، حتى إبراهيم ﷺ (١١).

# خامساً: صفة الرغب في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفة:

♦ الرغب إلى الله تعالى ـ وهو المقصود هنا ـ هو لب نية الإنسان في التوجه والقصد في مطالبه، وقد كثر من بعض الناس والعياذ بالله في أيامنا هذه قصد السحرة والمشعوذين لنيل مطلوباتهم، وهذا شرك والعياذ بالله، وسبب في تعاسة المرء، وضياع توحيده، وأي صورة للشرك لا بد وأن يدخلها عدم الرغب إلى الله أو الرغب إليه وإلى غيره معاً والعياذ بالله.

#### ♦ الرغب إلى الله تعالى له ثمرات يانعات منها:

- أنه يقرب العبد من ربه.
- يجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم.
- يضمن لصاحبه السعادة في الدنيا والآخرة.
  - يزهده فيما هو بأيدي الناس.
- يثق الناس فيه لزهده فيهم ورغبته في الله وحده.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، (١/٦١/٥) ح ٨٢٠).



### الصفة الرابعة د: ً

# أولاً: المعنى اللغوي لصفة النصب:

قال ابن منظور: «النَصَبَ: الإعياء من العناء، والفعل: نَصِبَ الرجلُ، بالكسر، نَصَبَاً: أعيا وتَعِبَ وأنْصَبَهُ هو، وأنصَبَني هذا الأمر... وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبَ ﴾، قال قتادة: فإذا فرغت من صلاتك، فانصب في الدعاء، قال الأزهري: هو من نَصِبَ يَنْصِبُ نصباً: إذا تعب» (١).

الآيات التي وصف فيها ﷺ بالنصب:

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَبْ ﴾ (الشرح: ٧).

ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة النصب للنبي عليه:

اختلف في هذه الآية على الأقوال التالية(٢):

١ - قيل المعنى: (فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجاتك)، قاله: ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة.

٢ - وقيل المعنى: (فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك)،

 <sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۲۳۱/۳۰ ـ ۲۳۲)، «النكت والعيون»: (۲۹۸ ـ ۲۹۹)، «المحرر
 (۲) الوجيز»: (۵۷/۵)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۵۸٤/۸).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (١/٧٥٨).



قاله: قتادة وابن زيد.

٣ – وقيل المعنى: (فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك)، قاله مجاهد.

♦ قال الطبري مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إن الله تعالى ذكره، أمر نبيه على أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته، مما أدى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالاً من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحوال فراغه من صلاة كان فراغه أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغلاً؛ لعموم الشرط في ذلك، من غير خصوص حال فراغ دون حال أخرى»(١).

#### - القراءات في الآية:

١ – قراءة الجمهور: (فانصُبُ ) بسكون الباء مخففة.

٢ - وقرأ قوم: (فانصب ) بتشديد الباء.

٣ – قراءة بعض الإمامية: (فانصِب) قال أبو حيان: «وقرأ الجمهور: (فَانصَبْ) بسكون الباء خفيفة، وقوم: بشدها مفتوحة من الأنصاب، وقرأ آخرون من الإمامية: فانصب بكسر الصاد بمعنى: إذا فرغت من الرسالة فانصب

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۳۷/۳۰)، وانظر: «تفسير ابن كثير»: (۲۷/٤).



# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُهَانِي اللَّهُ اللَّ

خليفة ، قال ابن عطية : وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم ، انتهى »(١).

وفصل المؤلف<sup>(۲)</sup> في الأضواء في هذه المسألة ـ قراءة الكسر ـ ثم قال: «وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بها، فيكفي لرد احتجاجهم أنها شاذة، وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة» (۳).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

لم يذكر في الآية متعلق الفراغ، قال ابن عاشور: «ولم يذكر هنا متعلق: (فرغت)، وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها الرسول على كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها. فالمعنى إذا أتممت عملاً من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة»(1).

# رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

انظر تمثل صفة العمل في النبي على النبي المالة المالة المالة النبي المالة المالة



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد عطية سالم في تتمته للأضواء.

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (٣٠/٤١٦ ـ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: ص (٦٠٦).



# خامساً: صفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على هذه الصفة:

في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَتِ ﴾: «حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغًا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا، وإما في عمل للآخرة.

وقد روي عن ابن عباس: «أنه مر على رجلين يتصارعان فقال لهما: ما بهذا أُمرنا بعد فراغنا».

وروي عن عمر أنه قال: «إني لأكره لأحدكم أن يكون خالياً سبهللا، لا في عمل دنيا ولا دين» ولهذا لم يَشْكُ الصدر الأول فراغاً في الوقت»(١).

فعلى المرء أن يتخذها قاعدة في أوقاته: أنه إن لم يشغل وقته بالحق، شغل بالباطل، وإن لم يشغل نفسه، شغلته هي، فإذا فرغ من عمل، عليه المبادرة بعمل نافع آخر، حتى راحته واستجمامه ينوي أن تكون لله، فبالنية تكون كل الأوقات طاعات.



<sup>(</sup>۱) «أضواء البان»: (۸/۷۹).



#### الصفة الخامسة

#### الاستقامة

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستقامة:

الاستقامة من الفعل الماضي: (استقام)، أي اعتدل، قال الرازي في مختار الصحاح: «والاستقامة: الاعتدال، يقال: استقام له الأمر، وقوله تعالى: ﴿ فَٱسۡتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ ﴾ (فصلت: ٦) أي: في التوجه إليه دون الآلهة، وقَوَّمَ الشيءَ تقويماً فهو قَويمٌ: أي مستقيم»(١).

## ♦ الآيات التي وصف فيها على بالاستقامة:

- قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (هود: ١١٢).
  - وقوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ ﴾ (الروم: ٣٠).
    - وقوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ ﴾ (الروم: ٤٣).
- وقوله تعالى: ﴿ فَلِذَالِكَ فَآدْعُ ۖ وَآسَتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۗ ﴾ (الشورى: ١٥).



<sup>(</sup>۱) «مختار الصحاح»: (۲۳۲/۱).



# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستقامة للنبي عليه :

من قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾:

قال الشوكاني: «أمر سبحانه رسوله على بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ أي: كما أمرك الله فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه كما أمره بفعل ما تعبده بفعله وأمته أسوته في ذلك»(١).

مسألة: فائدة توجيه الخطاب للنبي عليه ، وكونه على يؤمر بالاستقامة وهو متلبس بها(۱)؟

١ – للأمر بالدوام والثبوت على الاستقامة.

٢ – للدلالة على أنه ﷺ هو المتلقي للأوامر الشرعيّة ابتداء، وأمته من بعده.

## من قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجَّهَكَ ﴾:

- يقول ابن كثير في معناها: «يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحرر الوجيز»: (۲۱۱/۳)، «التحرير والتنوير»: (۱۲/۱۲).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۲۹/۲)، وانظر: «جامع البيان»: (۱۲٦/۱۲)، «معالم التنزيـل»: (۲۹/۲)، «الحمر الوجيز» (۲۱/۳)، «تفسير ابن كثير»: (۲۲/۲).

# صِفَانُصَالِ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْعِلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره»(١).

- وفي الآية تمثيل لإقباله على الدين وشدة اهتمامه به، يقول الزمخشري: « فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾: فقوم وجهك له وعد له، غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً، وهو تمثيل لإقباله على الدين، واستقامته عليه، وثباته، واهتمامه بأسبابه، فإنّ من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه، وسدّد إليه نظره، وقوم له وجهه، مقبلاً به عليه « ".

# ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على في ضوء هذه الآيات:

- فائدة الإتيان بالسين في قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ ﴾:

قال القرطبي: «فاستقم: اطلب الإقامة على الدين من الله واسأله ذلك فتكون السين سين السؤال كما تقول: أستغفر الله أطلب الغفران منه والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال فاستقم على امتثال أمر الله»(٣).

- في قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ ﴾ عبر بالوجه عن الذات والكل:



<sup>(</sup>۱) «تفسیرابن کشیر»: (۳۳/۳)، وانظر: «جامع البیان»: (۲۱/۰۱)، «معالم التنزیل»: (۲۱/۳).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف»: (٤٨٤/٣)، وانظر: «فتح القدير»: (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (١٠٧/٩).



قال الرازي: «أي أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُمْ ۚ ﴾ (القصص: ٨٨) أي ذاته بصفاته»(١).

# رابعاً: تمثل صفة الاستقامة في النبي ﷺ:

لم يفتأ رسول الله على دينه بكل حواسه، مسددا وجهته إليه دون أدنى التفات إلى غيره، مهتما به منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى، فلم يأبه بمغريات قومه التي عرضوها عليه، وثبت على أمره، ولم يأبه بالصعوبات والعقبات العظام التي اعترضت طريقه، فاستقام على هذا الطريق دون أيما اعوجاج حاشاه بأبي هو وأمي على أفكان هذا ما يأمر به أصحابه، ويندب إليه أمته على .

- فمن ذلك: قوله ﷺ: «قل آمنت بالله فاستقم» (۱).

قال النووي: «هذا من جوامع كلمه على وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ وَآمنوا به ثم اللهِ عَلَمُوا ﴾ (فصلت: ٣٠) أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته على أن توفوا على ذلك» (٣٠).

# خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- «سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق عن

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٩/٢).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (١٠٥/٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، (٢٥/١- ٣٨).

# صِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ ا

الاستقامة فقال: (أن لا تشرك بالله شيئاً)، يريد الاستقامة على محض التوحيد»(١).

- «وقال عمر بن الخطاب ﷺ: (الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب)»(٢).
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الطلقة: (استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة)(٣).

ومن فوائد الاستقامة(١):

- أنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام.
- بها ينال الإنسان الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات.
  - استقامة القلوب استقامة الجوارح.
- المداومة عليها أفضل من كثير من الأعمال التي يتطوع بها.
  - صاحبها يثق به الناس، ويحبون معاشرته.
    - الاستقامة أعظم الكرامة.
    - دليل اليقين ومرضاة رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» لابن القيم: (۱۰٤/۲).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٤) «نضرة النعيم»: (٣١٩/٢).

# المبحث الثاني

### وفيه صفتان:

- الصفة الأولى: إقامة الصلاة.
  - الصفة الثانية: السجود.

# الصفة الأولى إِقَامةُ الصَّلاةِ

# أولاً: المعنى اللغوي لصفة إقامة الصلاة للنبي عظه:

- إقامة:

من أقام، قال ابن منظور: «وأقام الشيء: أدامه»(١).

#### - الصلاة:

لفظ يطلق على الدعاء، وعلى الرحمة، وعلى العبادة المعروفة، قال الرازي في مختار الصحاح: «ص ل و: الصَّلاةُ: الدعاء، والصلاة من الله تعالى: الرحمة، والصلاة واحدة الصلوات المفروضة، وهو اسم يوضع موضع المصدر، يقال: صَلَّى صَلاةً، ولا يقال: تصلية»(٢).

#### ♦ من الآيات التي وصف فيها ﷺ بإقامة الصلاة:

- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَيْنَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبْنَ ٱلسَّيْعَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هود:١١٤).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲۱/۹۹۶).

<sup>(</sup>۲) «مختار الصحاح»: (۱٥٤/۱).

- قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٨).
- قوله تعالى: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۖ خُمْنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ (طه: ١٣٢).
  - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَرَنْكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (الشعراء: ٢١٨).
    - قوله تعالى: ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (المزمل: ٢).
    - قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْتَرْ ﴾ (الكوثر: ٢).

ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول على اللهذه الصفة:

من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ
 لَا شُرِيكَ لَهُ وَ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣).

عُلِّمَ النبي ﷺ أن يشكر ربه على هدايته الطريق المستقيم، بأن يجعل كل عباداته وطاعاته خالصة لربه جل وعلا، وأمته من بعده.

- اختُلِف على معنى الصلاة المذكورة في الآية على أقوال:
  - قيل في المراد: جنسها فيدخل فيه جميع أنواعها(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۱۹۵/۲)، «المحرر الوجيز»: (۲۹۹/۲)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۹۲/٤)، «فتح القدير»: (۱۸٥/۲).



# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِيَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- وقيل: صلاة الليل<sup>(۱)</sup>.
- وقيل: صلاة العيد لمناسبة النسك<sup>(٢)</sup>.
  - وقيل الدعاء والتذلل<sup>(٣)</sup>.
  - والقول بالعموم أولى والله أعلم.
    - في المعنى العام للآية:
- ١ إما أن يراد بها أمر النبي ﷺ أن يقصد بكل عباداته وطاعاته وجه الله
   جل وعلا.
  - ٢ أو أن المعنى: أن كل طاعاته وعباداته وحياته وموته بيد الله تعالى.

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي ﴾ الآية: أمر من الله ﴿ كُلُ أَن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله ﴿ وَإِرادة وجهه وطلب رضاه وفي إعلان النبي ﴿ بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله ﴿ وَيُحتمل أن يريد بهذه المقالة أن صلاته ونسكه وحياته وموته بيد الله ﴿ يصرفه في جميع ذلك كيف شاء وأنه قد هداه من ذلك إلى صراط مستقيم ﴾ (3).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز»: (٣٦٩/٢)، وانظر: «النكت والعيون»: (٥٠٨/٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (٢٦٢/٤)، «فتح القدير»: (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدرين السابقين».

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٢٦٢/٤).

- قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هود:١١٤).

ظاهر الآية أن النبي عليه أمر بالصلاة وإقامتها.

وفي معنى قوله تعالى: ﴿ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ خلاف:

ذكر المفسرون أن الطرف الأول هو صلاة الصبح باتفاق (۱)، وأما الثاني فاختلف فيه على أقوال (۲):

ا – أنه عنى صلاة الظهر والعصر، قاله مجاهد(T).

 $Y = e^{(3)}$  وقيل: صلاة العصر وحدها، قاله الحسن  $^{(3)}$ ، والضحاك وقتادة  $^{(6)}$ .

- وقيل: صلاة المغرب، قاله ابن عباس $^{(1)}$ ، والحسن، وابن زيد $^{(4)}$ .

♦ وقد رجح الطبري ﷺ أنها صلاة المغرب، فقال: «وأولى هذه الأقوال
 في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: هي صلاة المغرب كما ذكرنا عن

<sup>(</sup>٧) انظر: «جامع البيان»: (١٢٨/١٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۲۷/۱۲)، «النكت والعيون»: (۸۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معالم التنزيل»: (۲۰۲/۲)، «المحرر الوجيز»: (۲۱۲/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۱۲/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۱۲/۳)، «نتح المنشور» للسيوطي: (۲۱۲/۶)، «فتح القدير»: (۲۱/۲)، «۲۲/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٤٠٤/٢)، «المحرر الوجيز»: (٢١٢/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصدرين السابقين».

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان»: (١٢٧/١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المصدر السابق»، «النكت والعيون»: (٧٠٨/٢).

ابن عباس والتي الم

وإنما قلنا هو أولى بالصواب؛ لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك: صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلوع الشمس، فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماعاً، أن تكون صلاة الطرف الآخر: المغرب؛ لأنها تصلى بعد غروب الشمس، ولو كان واجباً أن يكون مراداً بصلاة أحد الطرفين: قبل غروب الشمس، وجب أن يكون مراداً بصلاة الطرف الآخر: بعد طلوعها، وذلك ما لا نعلم قائلاً قاله، إلا من قال عنى بذلك صلاة الظهر والعصر، وذلك قول لا نعلم قائلاً قاله، إلا من قال عنى بذلك صلاة أحد الطرفين، أقرب منهما إلى أن يكونا جميعاً من صلاة أحد الطرفين، أقرب منهما إلى أن يكونا منها إلى أن الظهر لا شك أنها تصلى بعد مضي نصف النهار في النهار، وذلك أن الظهر لا شك أنها تصلى بعد مضي وهي في طرفه الآخر.

فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول: عني بصلاة طرف النهار الأول صلاة بعد طلوع الشمس، وجب أن يكون غير جائز أن يقال: عنى بصلاة طرف النهار الآخر صلاة قبل غروبها، وإذا كان ذلك كذلك، صح ما قلنا في ذلك من القول، وفسد ما خالفه»(١).

- معنى قوله تعالى: ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ ﴾: قال الطبري: «وأما قوله: ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ ﴾: فإنه يعني ساعات من الليل وهي جمع زلفة، والزلفة:



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲۹/۱۲).

وَمُنْ الْبُولِينِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

الساعة والمنزلة والقربة»(١).

مسألة: فائدة ذِكرِ إقامة الصلاة بعد الأمر بالاستقامة.

١ - لما ذكر الله سبحانه الاستقامة ، خص من أنواعها إقامة الصلاة ؟
 لكونها رأس الإيمان (٢).

Y - eللدلالة على أن أعظم العبادات بعد الإيمان بالله، هو الصلاة (T).

من قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ أَنَّ
 إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٨).

- لا خلاف بين المفسرين بأن الله تعالى في هذه الآية يأمر نبيه بإقامة الصلوات المكتوبات.

- ثم اختلف في التوقيت المذكور في الآية وهو ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ والصلاة المأمور بإقامتها في هذا الحين على قولين:

۱ — فقيل: هو وقت غروبها، والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذ صلاة المغرب، عبدالله بن مسعود الله ومجاهد(٤).

٢ – وقيل: هو ميلها للزوال، والصلاة التي أمر رسول الله عليه بإقامتها

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان»: (١٣٤/١٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲۹/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح القدير»: (٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير الكبير» للرازى: (١٨/ ٥٨).

# صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُ لَهُمَّ -

عند دلوكها هي: صلاة الظهر، قاله: ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والضحاك(١).

#### ورجح الطبري القول الثاني، حيث قال:

«وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بقوله: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ صلاة الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل، يقال منه: دَلَكَ فلان إلى كذا: إذا مال إليه»(٢).

- وأما قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۗ ﴾:

فقال ابن عطية: «و﴿ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾: أشير به إلى المغرب والعشاء، ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۗ ﴾: أريد به صلاة الصبح فالآية على هذا تعم جميع الصلوات»(٣).

من قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا كُنْ
 نَرْزُقُكُ وَٱلْعَيْقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ (طه: ١٣٢).

«أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم ويصطبر عليها ويلازمها وهـ ذا خطاب للنبي عليه ويـ دخل في عمومـ ه جميـع أمتـ ه وأهـل بيتـ ه علـى التخصيص»(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (١٥/١٥٥)، «المحرر الوجيز»: (٤٧٧/٣).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (١٣٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (٤٧٧/٣).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي»: (٢٦٣/١١).

وَمُعْلِينًا لِمُعْلِينًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمِينًا لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعِلَمِ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعْلِمُ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعْلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمِ لِمِعْلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِمِ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلَمِ لِمِعِلِمُ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلِمِ لِمِعِلِمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلْمِعِلَمِلِمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِلَمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِعِمِلِمِ لِمِعِمِلِمِ لِمِعِم

وقال الشوكاني: «﴿ وَٱصْطَبِرً عَلَيْهَا ﴾: أي اصبر على الصلاة، ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا، ﴿ لاَ نَسْعَلُكَ رِزْقًا ﴾: أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، وتشتغل بذلك عن الصلاة، ﴿ خُنْ نَرْزُقُكُ ﴾ ونرزقهم ولا نكلفك ذلك، ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾: أي العاقبة المحمودة وهي الجنة، لأهل التقوى على حذف المضاف كما قال الأخفش، وفيه دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر الخير»(۱).

♦ من قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (الشعراء: ٢١٨).

- المراد بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ ﴾:

أي: «أن النبي على بمحل العناية منه؛ لأنه يعلم توجهه إلى الله ويقبل ذلك منه، فالمراد من قوله: ﴿ يَرَنكَ ﴾ رؤيةٌ خاصة، وهي رؤية الإقبال والتقبل، كقوله: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (الطور: ٤٨)»(٢)، وبذلك فسرها ابن كثير عَلَاكُ اللهُ (٣).

- والمراد بقوله تعالى: ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾:

أكثر المفسرين على أن المراد: حين تقوم إلى صلاتك، قال البغوي:

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير»: (٣٥٣/٣).



<sup>(</sup>۱) «فـتح القـدير»: (۳۹٤/۳)، وانظـر: «جـامع البيـان»: (۲۲/۱۳)، «النكـت والعيـون»: (۲۲/۳)، «النكـت والعيـون»: (۲۲/۳)، «الكشاف»: (۹۹/۳)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۲۷۰/۱)، «تفسير ابن كثير»: (۲۷۲/۳).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۰٤/۱۹).

# ضِفَانُصَالُوالِهُ لَهُ الْمُعَالِينِ السِّلِوَ السِّعَةِ لَالْمُعَالِّينِ السَّلِوِ السَّلِوِ السَّلِوِ السَّ

«﴿ ٱلَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ إلى صلاتك عن أكثر المفسرين، وقال مجاهد: الذي يراك أينما كنت، وقيل حين تقوم لدعائهم»(١١).

♦ من قوله تعالى: ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (المزمل: ٢).

وقال البغوي: «وكانت صلاة الليل فريضة على النبي في الابتداء وعلى الأمة لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (المزمل: ١-٢) ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس وبقي الاستحباب قال الله تعالى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ ۚ ﴾ (المزمل: ٢٠) وبقي الوجوب في حق النبي في النبي الله تعالى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ ۚ ﴾ (المزمل: ٢٠) وبقي الوجوب في حق النبي في النبي الله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ ۚ ﴾ (المزمل: ٢٠)



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۲۰۲/۳)، وانظر: «جامع البيان»: (۱۲۳/۱۹)، «النكت والعيون»: (۱۲۰/۶)، «نصير القرطبي»: (۱۲۰/۶)، «فتح القدير»: (۱۲۰/۶).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل»: (١٢٨/٣).

من قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ﴾ (الكوثر: ٢).

اختلف المفسرون في الصلاة التي أمر الله تعالى نبيه على بإقامتها في هذا الخطاب، وكذا في المراد بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْحِرْ ﴾ على النحو الآتي (١):

١ – قيل المراد: حضه على المواظبة على الصلاة المكتوبة وعلى الحفظ عليها في أوقاتها بقوله فصل لربك وانحر، قاله علي .

٢ – وقيل المراد: أن يرفع يديه إلى النحر عند افتتاح الصلاة والدخول فيها.

٣ – وقيل المراد: بقوله فصل لربك المكتوبة وبقوله وانحر نحر البدن، قاله: ابن عباس رفي ، ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء.

٤ - وقيل المراد: صل يوم النحر صلاة العيد وانحر نسكك، قاله:
 ابن عباس والحسن والربيع وعطاء وقتادة ومجاهد وعكرمة.

٥ — وقيل: قيل ذلك للنبي على الأن قوما كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغيره فقيل له اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان من يكفر بالله يجعله لغيره.

7 - وقيل: بل أنزلت هذه الآية يوم الحديبية حين حصر النبي وأصحابه، وصدوا عن البيت، فأمره الله أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل، قاله: عن سعيد بن جبير.

٧ - وقيل: بل معنى ذلك فصل وادع ربك وسله، ذكره الطبري عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۳۲۰-۳۲۸).



ضِفَانُصَالِاللَّهُ مَالَيْكُ اللَّهُ اللّ

الضحاك(١).

\* قال الطبري مرجعاً: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك، اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له، وخصك به من إعطائه إياك الكوثر.

وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه، أخبر نبيه بما أكرمه به من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ﴾، فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه، بإعطائه إياه الكوثر، فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض، وبعض النحر دون بعض وجه، إذ كان حثا على الشكر على النعم.

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، إنعاما منا عليك به وتكرمة منا لك، فأخلص لربك العبادة، وأفرد له صلاتك ونسكك، خلافا لما يفعله من كَفَرَ به وعَبَدَ غيره ونَحرَ للأوثان»(٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳۲۸/۳۰)، وانظر أيضاً: «النكت والعيون»: (۲۰۵۰)، «معالم التنزيل»: (۵۰۲/۵)، «البحر الحيط» (۵۲۱/۲۰)، «البحر الحيط» لأبي حيان: (۲۱۸/۲۰)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۲۸/۳۰).



#### - فائدة الجمع بين الصلاة والنحر في الآية:

وذلك لأنهما أجل ما يُتقرب به إلى الله تعالى، قال ابن تيمية عَاللَّهُ: «والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر، سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر، والخير الكثير، فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات، كأنه يقول: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوتُرَ ﴾ (الكوثر: ١): الخير الكثير، وأنعمنا عليك بذلك ؛ لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين، شكرا لإنعامنا عليك، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية: النحر، وأجل العبادات البدنية: الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة، لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وأصحاب الهمم العالية، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله، أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص، وقد امتثل النبي عليه أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر»(١).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۲/۱۶).



# ضِفَانُصَانِاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَل

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

- من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَيْنَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٢)، أمران:
  - ١ افتتاح الجملة المقولة بحرف التوكيد إن:
    - ١ للاهتمام بالخبر ولتحقيقه.
- ٢ ولأنّ المشركين كانوا يزعمون أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يُرائي بصلاته، فتكون (إنّ) على هذا لردّ الشكّ(۱).

#### ٢ – اللام في قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ﴾:

قال ابن عاشور: «واللاّم في ﴿ لِلّهِ ﴾ يجوز أن تكون للملك، أي هي بتيسير الله فيكون بياناً لقوله: ﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي ٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الأنعام: ١٦١)، ويجوز أن تكون اللام للتعليل أي لأجل الله، وجعل صلاته لله دون غيره تعريضاً بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام. ولذلك أردف بجملة (لا شريك له)» (٢٠).

- من قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ ﴾:
- قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ ، ولم يقل: (فصل لله) ، أو: (فصل لنا):
- ١ « لأن قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ ﴾: أبلغ من قوله: فصل لله لأن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ ويفيد الوعد



<sup>(</sup>۱) انظر: «التحرير والتنوير»: (۲۰۱/۸).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۲۰۱/۸).

- خَيْفَالِكُونَ لِأَنْ الْكُونَ لِمُنْ الْمُؤْلِقُونَ لِمُنْ الْمُؤْلِقُونَ لِمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ

الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه»(١).

 $\Upsilon - e^{(k)}$  في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة ؛ لأجل ربوبيته ، فضلاً عن فرط إنعامه  $e^{(\Upsilon)}$ .

# فائدة الإتيان بالفاء في قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ ﴾:

قال الشوكاني: «﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ ﴾: الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها والمراد الأمر له على الدوام على إقامة الصلوات المفروضة»(٣).

### - فائدة إضافة لفظ: (رَبِّ) إلى ضمير المخاطب:

قال ابن عاشور: «وإضافة (رَبِّ) إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي قال ابن عاشور: «وإضافة يربُّه ويَرْأَفُ به»(١).

#### - فائدة اللام في قوله تعالى: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾:

قال ابن عاشور: «وأفادت اللام من قوله: ﴿ لِرَبِكَ ﴾: أنه يخُص الله بصلاته فلا يصلي لغيره، ففيه تعريض بالمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها» (٥٠).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱٦/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۳۰/۷۷٥).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (٣٠/٤٥٥).

# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُلِيثِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

- عني رسول الله بالصلاة أيما عناية ، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ورأف فيها بأمته باذ فرضت في بادئ الأمر خمسين صلاة ، إلى أن خففت إلى الخمس صلوات.
- ورغب فيها على ، حيث قال: «يقول أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم ، يغتسل فيه كل يوم خمساً ، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئاً ، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بها الخطايا»(١).
- وكان رحيماً في صلاته بالناس، فعن أنس بن مالك قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من النبي هذه وإن كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه»(٢).
- وأوصى بها آخر ما أوصى وهو في أصعب أحواله ، فعن أم سلمة قالت: «كان من آخر وصية رسول الله على الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله على يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه»(").



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، (۱/۱۹۷/ح ٥٠٥)، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، (۲/۲۱/ح ۲۲۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، (۱/۲۵۰/)
 ح ۲۷٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، انظر: ص (٣١٥).



- وكانت قرة عينه في الصلاة، قال رسول اللّهِ على: «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة»(١).
  - صلى رسول الله عليه في مواطن وأماكن وأوقات كثيرة منها:

صلاة الجمعة، وصلاة الليل، وصلاة الوتر، وصلاة العيدين، وصلاة المسافرين، وصلاة الخسوف والكسوف، المسافرين، وصلاة الخسوف والكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الضحى، والنوافل، وصلاة تحية المسجد، وصلاة الاستخارة.

# خامساً: الصلاة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي على في هذه الصفة:

- على المصلي أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه، لأنه يقف بين يدي الله جل وعلا، قال ابن القيم:

«إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله على الله الآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب، لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق على الخالق القبل على الخالق الخالق الخالق القبل على منها، فكيف يكون ذلك إقبالا، وقد ألهته والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا، وقد ألهته

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، (٣٠٥/١٩/ ٣٠٢٩٣)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.



ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب»؟(١).

- والعبد إذا قام يصلي صال الشيطان وجال ليفسد عليه من أي باب كان، فليكن المرء حذراً، قال ابن القيم أيضاً:

«والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام، وأقربه وأغيظه للشيطان، وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد أن لا قيمة فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله، حتى يهون عليه شأن الصلاة، فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسى شيئا والحاجة وأيس، منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها، ويأخذه عن الله عَجُلًّا، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه، ما يناله المقبل على ربه يَجُلُلُ، الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدى الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها



<sup>(</sup>۱) «الوابل الصيب» لابن القيم: (١/٣٦).

- خَنْفَالِنَّهُ الْمُحَالِّينَ الْمُعَالِقَ لَمُ الْمُحَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَا

فيستريح بها لا منها»(١).

- وعلى المصلي أن يستحضر إخلاص نيته، في كل مرة لئلا يدخل عليه الرياء مداخله.

- ومن فوائد الصلاة (٢):
- ١ حضور القلب واستشعار عظمة الله في الصلاة.
- ٢ إذا أحضر المصلي قلبه في صلاته، خرج من صلاته وقد غفرت خطاياه.
  - ٣ في الصلاة يجد المؤمن راحة قلبه وقرة عينه ومستراحه.
  - ٤ الصلاة رياضة بدنية للجسم، ورياضة روحية للروح.
    - ٥ الصلاة صلة بين العبد وربه فتذكره مراقبة الله تعالى.
      - 7 الصلاة من أسباب إشاعة النظافة بين المؤمنين.
        - ٧ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.



<sup>(</sup>٢) انظر: «نضرة النعيم»: (٢/٤٨٥٢).



<sup>(</sup>۱) «الوابل الصيب» لابن القيم: (٣٦/١).

# الصفة الثانية

# السُّجُود

# أولاً: المعنى اللغوي لصفة السجود:

قال ابن فارس: «(سَجَد): السين والجيم والدال: أصل واحد مطرد، يدل على تَطامُن وذُل، يقال: سَجَد: إذا تَطَامَن، وكل ما ذَلَّ فقد سَجَدَ»(١).

#### الآيات التي وصف فيها بالسجود:

- قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨).
  - قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٩).
- قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴾ (الإنسان: ٢٦).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة السجود للنبي عليه:

من قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨).

#### ف معناها:

قال الطبري: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾: يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم، إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفِك الله من ذلك ما أهمك»(٢).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۳۳/۳).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۷۳/۱٤)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٦٠/٣).

وَنَفَا النَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ

- وعُبّر عن الصلاة بالسجود:

وذلك إشارة إلى شرفه وما ينبغي من الدعاء فيه لاسيما عند الشدائد، فقد قال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ ﴾ (البقرة: ٤٥).

من قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٩).

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال(١):

- فقال بعضهم: المعنى: ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم، ثم تركع وحين تسجد، قاله ابن عباس.
- وقيل: المعنى: وتقلبك مع الساجدين أي تصرفك معهم في الجلوس والقيام والقعود، قاله: ابن عباس وقتادة وابن زيد.
- وقيل: المعنى: وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله والساجدون في قول قائل هذا القول الأنبياء، قاله: سعيد بن جبير<sup>(۱)</sup>.
- وقيل: المعنى: ويرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك، كما تبصر من هو بين يديك منهم، قاله: مجاهد والحسن.
  - وقيل: المعنى: ويرى تصرفك في الناس، قاله الحسن.

 <sup>(</sup>۲) وانظر أيضاً: «النكت والعيون»: (۱۸۹/٤)، «معالم التنزيل»: (٤٠٢/٣)، «المحرر الوجيز»:
 (٤٦/٤)، «تفسير القرطبي»: (١٤٤/١٣)، «تفسير ابن كثير»: (٣٥٣/٣)، «فتح القدير»:
 (١٢٢/٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۲۳/۱۹ ـ ۱۲۴).

وظاهر الآية يدل على القول الثالث، والله أعلم، قال الطبري:

«وأولى الأقوال في ذلك بتأويله: قول من قال تأويله: ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك، حين تقوم معهم وتركع وتسجد؛ لأن ذلك هو الظاهر من معناه، فأما قول من وجهه إلى أن معناه: وتقلبك في الناس، فإنه قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة، وإن كان له وجه؛ لأنه وإن كان لا شيء إلا وظله يسجد لله، فإنه ليس المفهوم من قول القائل فلان مع الساجدين، أو في الساجدين، أنه مع الناس أو فيهم، بل المفهوم بذلك، أنه مع قوم سجود السجود المعروف، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب، أولى من توجيهه إلى الأنكر، وكذلك أيضا في قول من قال: معناه تتقلب في أبصار الساجدين، وإن كان له وجه فليس ذلك الظاهر من معانيه، فتأويل الكلام إذن: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، ويرى تقلبك في المؤتمين بك العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، ويرى تقلبك في المؤتمين بك فيها، بين قيام وركوع، وسجود وجلوس»(۱).

من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾
 (الإنسان: ٢٦).

أكثر المفسرين على أن المراد: صلاتي المغرب والعشاء الآخرة.

فقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾: يعني في أول النهار وآخره، ففي أوله صلاة الصبح، وفي آخره صلاة الظهر والعصر.



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۹/ ۱۲٤).

وَنَوْ اللَّهِ اللَّهِ

وقوله تعالى: ﴿ وَمِرَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ ﴾: يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾: يعني التطوع من الليل(١).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

- الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَكُن ﴾ للدلالة على طلب الدوام:

قال ابن عاشور: «والأمر في: ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ ﴾ (الحجر: ٩٨ ـ ٩٩): مستعملان في طلب الدّوام» (٢).

- قال تعالى: ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾، ولم يقل: وكن ساجداً:

قال ابن عاشور: «و﴿ مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾: أبلغ في الاتصاف بالسجود من (ساجداً) كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ في سورة براءة (التوبة: ١١٩)، وقوله: ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ في (سورة البقرة: ٦٧) ونظائرهما»(٣).

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على:

- سجد النبي في مواطن عديدة غير سجود الصلاة المعروفة منها:

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) انظـر: «جـامع البيـان»: (۲۲۰/۲۹)، «النكـت والعيـون»: (۲۲۲۱)، «معـالم التنزيـل»: (۲۱/۱)، «فتح القدير»: (۲۵۳/۵)، «فتح القدير»: (۲۵۳/۵).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۲٥/۱٤).

# ضفانصالاته كالميسي التعبارية

سجود التلاوة، وسجود السهو، السجود شكراً لله تعالى.

#### - وحث ﷺ على كثرة السجود:

فقد سؤل عليك بكثرة السجود الأعمال إلى الله تعالى فقال: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة»(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- كثرة السجود سبب في مرافقة النبي في الجنة:

عن رَيبِعَةُ بن كَعْبِ الأَسْلَمِيُ (٢) قال كنت أبيت مع رسول الله على فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود» (٣).

- على الساجد أن يكثر من الدعاء في السجود:

فإنه حينها أقرب ما يكون من ربه، وهو يبعث على الراحة والطمأنينة، قال الله على الراحة والطمأنينة، قال الله على «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»(١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، (١/٥٥٠/ ٤٨٢).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، (١/٣٥٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر، أبو فراس الأسلمي، حجازي، روى حديثه مسلم وغيره، كان من أصحاب الصفة، ولم يزل مع النبي إلى أن قبض، فخرج من المدينة، فنزل في بلاد أسلم وبقي إلى أيام الحرة، ومات بالحرة سنة ثلاث وستين في ذي الحجة. انظر: «الإصابة»: (٧٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، (١/٣٥٣/ ٤٨٩).



- على الساجد أن يحرص على السجود بصفته الصحيحة:

عن أنس الله أن النبي الله قال: «اعتدلوا في السُّجُودِ ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه انبساط الْكَلْبِ»(١).

- السجود مظهر من أعلى مظاهر العبودية والخضوع لله تعالى وأشرف حالات العبد إذا اتصل بخالقه:

قال ابن القيم عن السجود: «السجود من قيام: فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب، خشوعا لربه، واستكانة وخضوعا لعظمته، وذلا لعزته، قد انكسر له قلبه، وذل له جسمه، وخشعت له جوارحه، ثم يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله، ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة، فلا يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته، فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على ربه مسلما على نبيه وعلى عباده، ثم يصلي على رسوله، ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله، فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن؟ وأي كمال وراء هذا الكمال؟ وأي عبودية أشرف من هذه العبودية؟» (٢).



<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السعادة»: (٣/٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، (١/٢٨٣/ح ٧٨٨).

# المبحث الثالث

#### وفيه خمس صفات:

• الصفة الأولى: الاستعاذة.

الهفة الثانية: الإستغفار.

• الصفة الثالثة: التسبيح.

الصفة الرابعة: التكبير.

• الصفة الخامسة: الذكر.

#### الصفة الأولى

#### الاستعاذة

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستعاذة:

قال ابن فارس: «(عَوَذَ): العين والواو والذال: أصل صحيح، يدل على معنى واحد، وهو: الالتجاء إلى الشيء، ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه، قال الخليل: «تقول: أعوذ بالله جل ثناؤه: أي: ألجأ إليه تبارك وتعالى، عَوْذًا أو عِياذًا»، ذكر أيضا أنهم يقولون: (فلان عِيادٌ لك) أي: ملجأ، وقولهم: (مَعَاذَ الله) معناه: أعوذ بالله، وكذا أستعيذ بالله»(۱).

### من الآيات التي وصف فيها النبي ، الاستعاذة:

- قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ (الأعراف: ٢٠٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (النحل: ٩٨).
  - قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِين ﴾ (المؤمنون: ٩٧).
    - قوله تعالى: ﴿ وَأَعُوذُ بِلَكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون ﴾ (المؤمنون:٩٨).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۸۳/٤ ـ ۱۸۶).

- قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (فصلت: ٣٦).
  - قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (غافر:٥٦).
    - قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ (الفلق: ١).
    - قوله تعالى: ﴿ قُل أُعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (الناس: ١).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستعادة للنبي على:

- من قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ (الأعراف: ٢٠٠).
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (فصلت: ٣٦).

#### - في معناهما:

قال الطبري: «يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعٌ ﴾: وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم، ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾: يقول: فاستجر بالله من نزغه... وأصل النزغ: الفساد، يقول نزغ الشيطان بين القوم: إذا أفسد بينهم، وحمل بعضهم على بعض»(١).

وقال: «يقول تعالى ذكره: وإما يلقين الشيطان يا محمد في نفسك وسوسة

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١٥٦/٩).



# ضِفَانُصَلَّالِيَّانُهَالُكُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من حديث النفس، إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة ودعائك إلى مساءته، فاستجر بالله، واعتصم من خطواته، إن الله هو السميع لاستعاذتك منه، واستجارتك به من نزغاته، ولغير ذلك من كلامك وكلام غيرك، العليم بما ألقى في نفسك من نزغاته، وحدثتك به نفسك»(١).

من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدَّ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾
 (النحل: ٩٨).

#### - في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على وإذا كنت يا محمد قارئا القرآ، ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (٢).

وقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (غافر:٥٦).

#### ف معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: فاستجر بالله يا محمد من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ومن الكبر، أن يعرض في قلبك منه شيء، إنّه هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في آيات الله وغيرهم من قول، البصير بما تعمله جوارحهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك» (٣).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۲۰/۲٤).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٧٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٧٧/٢٤).



من قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ وأعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ (المؤمنون: ٩٧ ـ ٩٨).

في قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾:

قال صاحب الكشاف في معنى الهمز:

«الهَمْزُ: النَّخْس. والهمزات: جمع المرّة منه. ومنه: مهماز الرائض. والمعنى: أنّ الشياطين يحتّون الناس على المعاصي ويغرونهم عليها، كما تهمز الراضة الدواب حثاً لها على المشي. ونحو الهمز الأزّ في قوله تعالى: ﴿ تَوُزُهُمْ أَزًا ﴾ (مريم: ٨٣)، أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه، المكرّر لندائه، وبالتعوّذ من أن يحضروه أصلاً ويحوموا حوله» (۱).

# وفي قوله تعالى: «﴿ وَأَعُوذُ بِلَكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾:

قال الشوكاني: «﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ أمره سبحانه أن يتعوذ بالله من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوذ من همزاتهم والمعنى وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال من الأحوال فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير»(٢).

- متعلق قوله تعالى: ﴿ أَن مُخْضُرُونِ ﴾:

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (٤٩٧/٣).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۲۰٤/۳)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۳۱٦/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۱/۱۲).

# ضِفَانُصَالِيلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبَّلُهُمَّ =

- قيل: عند تلاوة القرآن.
- وقيل: عند النزع حال الموت.
- والأولى أن يقال: عند كل حال.

قال الشنقيطي عَظَلْقَه: «والظاهر في قوله: ﴿ وَأَعُوذُ بِلَكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائناً ما كان، سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، أو عند حضور الموت، أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات، والعلم عند الله تعالى»(١).

من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلْقِ ﴾ (الفلق: ١).

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلۡفَلَقِ ﴾ (٢):

- فقال بعضهم: هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم، قاله أبو هريرة وابن عباس رفي السدي.
- وقيل: الفلق: الخلق، ومعنى الكلام: قل أعوذ برب الخلق، قاله: ابن عباس والمنافقة.
- وقيل: الفلق: الصبح، قاله: ابن عباس على السه وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وابن زيد.

109

<sup>(</sup>١) «أضواء البيان»: (٣٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٣٤٩/٣٠).



- وقيل: هو اسم من أسماء جهنم.

### ورجح الطبري بقوله:

"والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر نبيه محمداً في أن يقول: أعوذ برب الفلق، والفلق في كلام العرب: فلق الصبح، تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح، ومن فرق الصبح، وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق، وإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عني بقوله: ﴿ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾: بعض ما يدعى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء، وجب أن يكون معنياً به كل ما اسمه الفلق، إذ كان رب جميع ذلك»(١).

♦ من قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ (الناس: ١).

### - يقول الطبري رَجُهُ اللَّهُ في معناها:

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: قل يا محمد أستجير برب الناس، ملك الناس وهو ملك جميع الخلق، إنسهم وجنهم، وغير ذلك إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم، أنه ملك من يُعَظِّمه، وأن ذلك في مُلكه وسلطانه تجري عليه قدرته، وأنه أولى بالتعظيم، وأحق بالتعبد له ممن يعظمه ويتعبد له من غيره من الناس»(٢).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۳۵٤/۳۰).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳۰۹/۳۰ ـ ۳۵۱).

# ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

- العلة في تخصيص قراءة القرآن من بين الأمور التي يستعاذ عندها:

قال الشوكاني: «للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم؛ لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كانت عند إرادة غيره أولى»(١).

#### - العلة في توجيه الخطاب للرسول عنه:

وذلك: «للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعادة؛ لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته، فكيف بسائر أمته؟»(٢).

- في خــتم الآيــة بقولــه تعــالى: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾، عقــب الأمــر بالاستعاذة:

قال الرازي: «قوله: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يدل على أن الاستعادة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعادة، فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعادة بلسانك فإني سميع واستحضر معاني الاستعادة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك، وفي الحقيقة القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر» (٣).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۱۹۳/۳ ـ ۱۹۴).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير»: (٨٠/١٥).

وَمُوالِيَّ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُوالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِ الْم

### مسألة: في وقوع الاستعاذة في سورة الناس منه الناس خاصة؟

قال صاحب الكشاف: «لأنّ الاستعاذة وقعت من شرّ الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شرّ الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم، وهو إلاههم ومعبودهم، كما يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم»(١).

# رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

استعاذ النبي على بربه جل وعلا من شرور كثيرة، ومن الشواهد على ذلك ما يلى:

- كان على اللهم إني أعوذ بك من الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وفتنة النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»(٢).

- وعن عائشة على قالت: «فقدت رسولَ الله على ليلة من الفراش، فَالْتَمَسْتُهُ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من أرذل العمر...، (٢٣٤٤/٥/ ٢٠١٤).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۱/۸۲۸).

# صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(١١).

- ولما علمنا سيد الاستغفار، قال على: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت...» الحديث (٢).
- وكان من دُعَاءِه عِلَيُهُ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك»(٣).

### خامساً: التأسى بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- على المرء أن يتعوذ بالله من الشيطان لأنه وحده تعالى هو القادر عليه فهو ربه وخالقه:

قال القرطبي: «وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا قال: أجاهده قال: فإن عاد قال: أجاهده قال: فإن عاد قال: أجاهده قال: هذا يطول أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع قال: أكابده وأرده جهدي قال: هذا يطول عليك ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك»(3).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، (٢/١٥٦/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار...، (٣٦٣/٥/ ٥٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء...، (٣) (٢٠٩٧/٤).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي»: (٣٤٨/٧).

ضِفْ النَّبَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

- والاستعاذة تكون من شياطين الإنس كما هي من شياطين الجن:

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾: أي أن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لاحيلة فيه إذا وسوس، إلا الاستعادة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه، كَفَّه عنك، وردَّ كيده»(١).

وقال الشنقيطي في الأضواء: «وأما عدو الجن ففي قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

وهو ما يدل عليه ما تقدم من الآثار من أن الشيطان يخنس إذا سمع ذكر الله.

وعلى قوله ﷺ: فإن شيطان الجن يندفع بالاستعادة منه بالله، ويكفيه ذلك، لأن ﴿ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (النساء:٧٦).

أما شيطان الإنس فهو في حاجة إلى مصانعة ومدافعة والصبر عليه، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ (٢).

- مواطن الاستعاذة كثيرة منها:
  - عند الغضب:

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان»: (۹۰/۹).



<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر»: (۱۰۲/٤).

# ضِفَانْصَلَّالِيَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّ

- «اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النبي عِنْهُ، فَغَضِبَ أحدهما، فَاشْتَدَّ غضبه حتى انْتَفَخَ وجهه وتغير، فقال النبي عِنْهُ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره يقول النبي عِنْهُ وقال: تَعَوَّدْ بالله من الشيطان! فقال: أَتُرَى بي بأساً؟ أَمَجْنُونٌ أنا؟ اذهب»(۱).

#### - عند رؤيا سيئة:

- قال النبي على: «الرؤيا الصالحة من الله، والحُلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي»(٢).
- وغير ذلك كثير: كنزول منزل، ودخول الخلاء، والنوم، وأذكار الصباح والمساء، وعند سماع صياح الديكة، وعند قراءة القرآن، وغيرها كثير.
  - من فوائد الاستعاذة (٣):
  - ١ حصن حصين من الشيطان الرجيم.
  - ٢ صمام أمن في الحياة وجُنة من كل خطر.
  - ٣ إظهار الضعف والذل والاستكانة لله تعالى وتلك حقيقة العبودية.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، (٥/٢٢٤٨/٥/ ٥٧٠١)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، (٢٦١٠/ ح ٢٦١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام، (٢٥٦٨/٦/ ٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نضرة النعيم»: (٢٢٦/٢).

# وَنُفَالِنَا الْحَجْدُ الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِي الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمِنْ وَلِيقِينِ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ الْمُؤْلِقِينِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينِ الْمُلِقِينِ وَلِمِنْ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ وَلِمِنْ الْمُؤْلِقِينِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينِ وَلِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَلِمِنِيلِ الْمِنْ وَلِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَلِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَلِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْلِقِيلِ وَلِي الْمِنْلِقِيلِ وَلِي الْمِنْلِقِيل

٤ - تزيل الغضب وتريح النفس.

ه – تقي الإنسان من شرور جوارحه.

٦ - بالاستعاذة من جار السوء يحمي الإنسان نفسه ويصون عرضه.

٧ - الاستعادة تقي الإنسان من الضرر والأذى.



# الصفة الثانية الاستغفار

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستغفار:

الاستغفار: طلب الغفران، وهو طلب ستر الذنوب.

- قال ابن فارس: «(غَفَر): الغين والفاء والراء: أعظم بابه: الستر، ثم يشذ عنه ما يذكر، فالغفر الستر، والغفران والغفر بمعنى»(١).
- وقال ابن منظور: «غَفَر: الغفور الغفار، جل ثناؤه، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما: الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم... وأصل الغَفْر: التغطية والستر: غفر الله ذنوبه، أي سترها، والغَفْرُ: الغفران»(٢).
  - من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالاستغفار:
  - قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ ﴾ (النصر: ٣).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء:١٠٦).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (غافر: ٥٥).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا آللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (محمد: ١٩).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٨٥/٤).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۲۹/۵).



# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستغفار للنبي عليه:

قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ ۚ ﴾ (النصر: ٣).

#### في معناها:

أمر هم بمداومة الذكر وطلب المغفرة من الله جل وعلا، وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لعلم الله تعالى شدة حرص نبيه وخشيته من ربه، وليكون قدوة لأمته هم.

### - الحكمة من أمره على بالاستغفار:

- قال أبو حيان: «والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية، وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمته، ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس، فهو عبادة في نفسه»(1).

- وقال ابن عاشور: «أي إنه حينئذٍ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق بأعظم من تَابَ على تائب، وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها وما عسى أن يأتي منها مِما يعده النبيء على ذنباً لشدة الخشية من أقل التقصير كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإن كان النبيء على معصوماً من أن يأتي بعدها بما يؤاخَذ عليه»(٢).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۱/۲۱).



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٢٥/٨).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلْ لَهُ ا

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء:١٠٦).
 في هذه الآية قصة طُعْمَة بن أبيرق (١)، وقد اختلف المفسرون في سبب أمره
 ﷺ بالاستغفار في هذه الآية:

- فمنهم من ذهب إلى أنه على أمر بالاستغفار عن مدافعته عن طعمة. قال الطبري: «واستغفر الله يا محمد وسله أن يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالا لغيره»(٢).

Y - 1 أن المعنى أن يستغفر للمذنبين من أمته، والمتخاصمين في الباطل Y

\* ولا ضير من الجمع بينهما، إذ الآية تحتمل المعنيين والله أعلم.

- قال ابن عطية:

وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي إنها دافع عن الظاهر وهو يعتقد براءتهم، والمعنى استغفر للمذنبين من أمتك والمتخاصمين في الباطل، لا أن تكون ذا جدال عنهم فهذا حدك ومحلك من الناس، أن تسمع من المتداعيين، وتقضى بنحو ما تسمع، وتستغفر للمذنب»(1).

- من قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (غافه: ٥٥).



<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته، وذكر قصته، انظر: ص (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢٦٤/٥)، وانظر: «معالم التنزيل»: (١/٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر الوجيز»: (١١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

وَيُفَا الْبُحِيدُ الْفُلِيدُ عَلَيْكُ الْفُرِيدُ الْفُرْلِيدُ الْفُرْلِيلُ وَلِيلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِيلُ الْفُرْلِيلِيلُ الْفُرْلِيلُ الْفُرْلِيلُ الْفُرْلِيلُ الْفُرْلِيلُ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرِلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرِلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ لِلْفُرِلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرِلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرِلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْمُعِلْلِيلِ الْفُرْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِلْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْلِيلِ الْمِلْمِيلِلْمِلْلِيلِلْمِلْلِيلِيلِ الْمُعِلْمِلْلِلْمِلْلِيلِ الْم

وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (محمد: ١٩).

وقع الاختلاف في استغفار النبي ﷺ، فقيل:

- المراد الاستغفار لأمته ﷺ.
- أنه تعبد لزيادة درجاته عليها.
- أنه قبل إعلامه عليه بغفران ذنبه.
- أن المراد: استغفر الله أن يقع منك ذنب.
- أن المراد: استغفر الله ليعصمك من الذنوب.
  - أنه تهييج للأمة على الاستغفار.
    - أنه لمقام التواضع منه على الله المالية.
      - وغير ذلك من الأقوال(١).

♦ وهي لا تختلف اختلاف تضاد بل هو مجرد تنوع في العبارة فكلها تصدق عليه ﷺ والله أعلم.

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

- فائدة الجمع بين التسبيح والاستغفار:

سيأتي لاحقاً في: صفة التسبيح (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص (٦٧٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۲/۱۶)، «معالم التنزيل»: (۱۰۱/۶)، «المحرر الـوجيز»: (۱۰۱/۶)، «تفسير القرطبي»: (۲۲/۱۲)، «تفسير ابن کثير»: (۸٥/۶)، «التحرير والتنوير»: (۲۲/۱۲).

صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

نبي هذه الأمة على يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما ذاك إلا تواضعاً لربه، وزيادة في خشيته، ورفعة في درجته، وتقرباً إلى ربه، وأسوة وذخيرة عظيمة يتركها من بعده لأمته.

وقد ورد استغفار الرسول في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة ، كما مر معنا في الآيات السابقة ، وفيما يلى بعض الشواهد من السنة :

- قال ﷺ: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(١).
- وعن أبي هريرة على قال: «سمعت رسول الله على يقول: والله إني الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(٢).
- وعلمنا على سيد الاستغفار فقال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، قال: «ومن قالها من النهار

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ، (٥٩٤٨/ ٢٣٢٤/ م ٥٩٤٨).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، (۱) (۲۰۷۰/ ۲۷۰۲).

خَفْلِلْ فَي اللَّهِ اللَّ

موقناً بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة»(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- لابد وأن يمرن الإنسان نفسه على كثرة ذكر الله جل وعلا، ولاسيما الاستغفار، فلا يدري المؤمن إلى أين تصل ذنوبه، فعليه أن يجتهد في الاستغفار ما وجد إلى ذلك سبيلاً، فإنه سبب في زحزحته عن النار بإذن الله جل وعلا.

- روى مسلم عن عائشة على قالت: «إن رسول الله على قال: إنه خُلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستعفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»(٢).

- النساء أولى من يستغفر ويجتهد في الاستغفار والصدقة لكثرتهن في النار، أجارنا الله منها، فعن عبد الله بن عُمَرَ عن رسول الله على أنَّهُ قال: «يا معشر النساء! تَصَدَّقْنَ وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهن جَزْلَةً (٣): ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن

<sup>(</sup>٣) «جَزْلَةٌ»: أي جيدة الرأي، انظر: «لسان العرب»: (١٠٩/١١).



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، انظر: ص (٦٦٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، (۲۹۸/۲)
 ح۱۰۰۷).

# ضفانصالالهمكيه التعبالة

وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُبِّ منكن»...الحديث(۱).

- ما ألذ مناجاة الله تعالى جل وعلا في الثلث الآخر من الليل حين تهدأ الأصوات، وتتجافى الجنوب عن المضاجع، فيستغفر المؤمن ربه مع زفرات التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فعن أبي هريرة في أن رسول الله في قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»(٢).

- والاستغفار صمام أمان المجتمع بفضل الله فلا نضيعه فنهلك والعياذ بالله، قال العيني عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ آللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٣): قال: «وقال ابن عباس: كان فيهم أمانان النبي عليه والاستغفار، فذهب النبي عليه وبقي الاستغفار»(٣).

- وجميل ما جاء عن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: «اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب...، (٥٣١/٢/ - ١٣٩٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات...، (٨٦/١/ ح ٧٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، (٢٨٤/١- ١٠٩٤)، ومسلم، كتاب صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، (٢١/١١/ ح ٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» للعينى: (٢٤٩/١٨).



مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك، يا أرحم الراحمين»(١).



(۱) «عمدة القاري» للعيني: (۱۸/۲۶۹).



#### الصفة الثالثة

# التَّسْبيح

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التسبيح:

التسبيح يطلق ويراد به التنزيه، ويطلق ويراد به الصلاة.

قال الخليل بن أحمد: «سبحان الله: تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به... والتسبيح يكون في معنى الصلاة وبه يفسر قوله عَلَّن: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾...الآية (الروم: ١٧) تأمر بالصلاة في أوقاتها»(١).

### من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالتسبيح:

- قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨).
  - قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ نِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۗ ﴾ (النصر: ٣).
- قوله تعالى: ﴿ فَاصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ ٱلنُّهُودِ ﴾ (ق: ٤٠).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱصِّبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمِّدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَىرَ ٱلنَّنْجُومِ ﴾ (الطور: ٤٨).
- قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ



<sup>(</sup>۱) «العين»: (۱۵۲/۳).

# 

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَدِ ﴾ (غانر: ٥٥).
- قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴾ (الفرقان: ٥٨).
- قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴾ (الإنسان:٢٦).
  - قوله تعالى: ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (الأعلى: ١).
  - قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٧٤ و٩٦).
    - قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِآمِّم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الحاقة: ٥٧).

# ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التسبيح للنبي على:

عند تأمل الآيات أعلاه وأقوال المفسرين فيها، يتضح لنا أن الوحدة الموضوعية للتسبيح في القرآن الكريم تدل على أن التسبيح في القرآن يراد به أمران:

- ١ إما أن يراد بالتسبيح: الصلاة.
- ٢ أو يراد بالتسبيح: الذكر والتنزيه لله جل وعلا.
  - ١ الصلاة:

وذلك في الآيات:

قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨).



# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ مُلِيُ لِيَكُمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۗ ﴾ (النصر: ٣).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ عَلَى لَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ هِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ.
   ٱلشَّمْس وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (ق: ٣٩)، ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَىرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ (ق: ٤٠).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّنجُومِ ﴾ (الطور: ٤٨ ـ ٤٩).
  - قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَدِ ﴾ (غافر: ٥٥).
  - قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴾ (الإنسان: ٢٦).
     وفيما يلى عرض الأقوال بعض المفسرين في الآيات أعلاه:
    - \* من قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ نِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨).

#### ف معناها:

قال الطبري: «يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك ما أهمك»(١).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ ﴾ أي فافزع إلى الصلاة فهي غاية التسبيح ونهاية التقديس»(٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۷۳/۱٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي»: (۱۳/۱۰).



قال ابن عاشور: «والتسبيح: التنزيه بالقول وبالاعتقاد، ويشمل الصلوات والأقوال الطيبة والتدبر في دلائل صفات الله وكمالاته، وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة»(١).

### - في اقتران التسبيح بالحمد في قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾:

قال الطبري: «(وسبح بحمد ربك): يقول: وصل بثنائك على ربك، وقال: (بحمد ربك)، والمعنى: بحمدك ربك، كما تقول: أعجبني ضرب زيد، والمعنى: ضربي زيدا»(٢).

قال ابن عاشور: «وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد؛ لأن باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أنها تدخل على المتبوع، فكان حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام، شيئاً مفروغاً منه لا يحتاج إلى الأمر بإيقاعه؛ لأن شأن الرسول في أنه قد فعله، وإنما يحتاج إلى تذكيره بتسبيح خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته، وباستغفار خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته، وباستغفار خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته، وباستغفار خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته، وباستغفار

- في إضافة التسبيح المتلبس بالحمد إلى لفظ الجلالة: (ربك):

وقال الشنقيطي في الأضواء: «وقوله: ﴿ يَحَمَّدُ رَبِّكَ ﴾: أي في حال كونك

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٩٣/٣٠).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۳/۱۳).

# ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُ لَهُمَّ -

متلبساً بحمد ربك، أي بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال، لأن لفظة: ﴿ يَمِّمُدِّ رَبِّكَ ﴾ أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال ؛ لأن الكمال يكون بأمرين:

أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح. والثاني: التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد، فتم الثناء بكل كمال»(١).

ومن قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ ﴾ (النصر: ٣).

#### في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾: يقول: فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده، فإنك حينئذ لاحق بك وذائق ما ذاق من قبلك من رسله من الموت»(٢).

- في أمره بالتسبيح والاستغفار وجهان<sup>(٣)</sup>:



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۳/۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٣٦١/٦).

ومنالج المالية المالية المالية

أحدهما: أنه أراد بالتسبيح الصلاة، قاله ابن عباس، وبالاستغفار مداومة الذكر. الثاني: أنه أراد صريح التسبيح، الذي هو التنزيه والاستغفار من الذنوب.

- في الجمع بين التسبيح والاستغفار، والنصر الذي من الله عليه به الله قال الشوكاني: «وفيه الجمع بين تسبيح الله، المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بهذه النعمة التي هي النصر والفتح لأم القرى، التي كان أهلها قد بلغوا في عداوته إلى أعلى المبالغ، حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة والأكاذيب المختلفة ما هو معروف من قولهم: هو مجنون هو ساحر هو شاعر هو كاهن، ونحو ذلك، ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه بالاستغفار، أي اطلب منه المغفرة لذنبك، هضما لنفسك واستقصارا لعملك، واستدراكا لما فرط منك، من ترك ما هو الأولى»(١).

- في تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار:

قال ابن عاشور: «وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَنَّى ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَنَّى ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ عِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا أَ وَمِنْ ءَانَآيِ

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٣٠/ ٥٤٩).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٥/٩/٥ ـ ٥١٠)، وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٢٥/٨).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُهُمْ .

ٱلَّيْلِ فَسَتِحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٢٩ ـ ١٣٠).

#### في معناها:

قال الطبري رخِمُاللَكُ في بيان الأوقات المذكورة في الآية:

«وقوله: ﴿ قَبّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾: وذلك صلاة الصبح ﴿ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ ﴾: وهي العصر، ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ ﴾: وهي ساعات الليل واحدها إِنِيْ... ويعني بقوله: ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبّحٌ ﴾: صلاة العشاء الآخرة لأنها تصلى بعد مضي آناء من الليل، وقوله: ﴿ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾، يعنى صلاة الظهر والمغرب»(١).

من قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ
 ٱلشَّمْس وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَل فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ (ق: ٣٩.٤).

#### ف معناها:

قال الطبري: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾: يقول: وصل بحمد ربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل الغروب»(٢).

- في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ ﴾: قولان (٣):
- ١ وقيل: هي الصلاة بالليل، في أي وقت صلى، قاله مجاهد.
  - ٢ أنه عنى بها: صلاة العتمة، قاله ابن زيد.



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۲/۱٦).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٧٩/٢٦).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (١٨٠/٢٦).



\* ثم قال الطبري مرجحاً ومعللاً ترجيحه: «والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصواب وذلك أن الله جل ثناؤه قال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَتِحَهُ ﴾ فلم يحد وقتا من الليل دون وقت، وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل، وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا فهو بأن يكون أمرا بصلاة المغرب والعشاء أشبه منه بأن يكون أمرا بصلاة العتمة لأنهما يصليان ليلا»(۱).

### - في قوله تعالى: ﴿ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ قال الطبري:

«وقوله: (وأدبار السجود): يقول: سبح بحمد ربك أدبار السجود من صلاتك»(٢).

- واختُلِف في المراد بالتسبيح الذي أمر به هذه أدبار السجود على ثلاثة أقوال (٣):

۱ – فقيل: هو الصلاة، والمراد: الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب، قاله: على، وأبو هريرة، وابن عباس عباس المعنى وعن مجاهد والشعبى.

٢ - وقيل: المراد: التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات دون الصلاة
 بعدها، قاله: مجاهد، والحسن.

٣ - وقيل: هي النوافل في أدبار المكتوبات، قاله ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۸۰/۲٦).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

# ضِفَانُصَلَّالِكُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُ مَّهُ -

♦ ثم قال مرجحاً ومعللا ترجيحه: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عم أدبار الصلوات كلها، فقال: ﴿ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ ولم تقم بأنه معني به دبر صلاة دون صلاة حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل»(۱).

من قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأُعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَإِذْبَارَ ٱلنَّبُومِ ﴾ (الطور: ٤٨ ـ ٤٩).

- اختُلِف في قوله تعالى: ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ على قولين (٢):

١ - فقيل: معنى ذلك: إذا قمت من نومك، فقل سبحان الله و بحمده.

٢ - وقيل: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدك.

### \* ورجح الطبري الأول فقال:

«وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك، وذلك نوم القائلة، وإنما عنى صلاة الظهر... وإنما قلنا عني به القيام من نوم القائلة؛ لأنه لا صلاة تجب فرضا بعد وقت من أوقات نوم



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۸۰/۲٦).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۳۸/۲۷).

الناس المعروف، إلا بعد نوم الليل، وذلك صلاة الفجر أو بعد نوم القائلة وذلك صلاة الظهر، فلما أمر بعد قوله: ﴿ وَسَبّحْ بِحَنّدِ رَبّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ بالتسبيح بعد إدبار النجوم، وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الناس من نومها ليلا، علم أن الأمر بالتسبيح بعد القيام من النوم هو أمر بالصلاة التي تجب بعد قيام من نوم القائلة على ما ذكرنا، دون القيام من نوم الليل»(١).

- كما اختلف أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴾ على قولين (٢):

١ - قيل: عنى بذلك: صلاة المغرب والعشاء.

٢ - وقيل: عنى بذلك: ركعتا الفجر.

\* والثاني أولى، قال الطبري وألف مرجحاً: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: عني بها الصلاة المكتوبة، صلاة الفجر؛ وذلك أن الله أمر فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّهُ فَسَبِّحَهُ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾، والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين، ولم تقم حجة يجب التسليم لها أن قوله: ﴿ فَسَبِّحَهُ ﴾ على الندب، وقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أمر الله على الفرض، حتى تقوم حجة بأنه مراد به الندب، أو غير الفرض، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع» (٣).

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَيرِ ﴾ (غافر: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٤٠/٢٧).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۷/۳۹ - ۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المصدر السابق».

# صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّالُهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### في معناها:

وسبح بحمد ربك يقول وصل بالشكر منك لربك بالعشي وذلك من زوال الشمس إلى الليل والإبكار وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس<sup>(۱)</sup>.

من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾
 (الإنسان: ٢٦).

ذهب المفسرون إلى أن المراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة التي كانت مفروضة في أول الأمر ثم نسخ الأمر بها.

قال الطبري: «وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلاً ﴾: قال كان هذا أول شيء فريضة »(٢).

٢ – وإما يراد بالتسبيح: الذكر وتنزيه الله جل وعلا:

وذلك في الآيات:

- قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا ﴾ (الفرقان: ٥٨).

- قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٧٤ و٩٦).
  - قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِآمْم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الحاقة: ٥٧).
    - قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (الأعلى: ١).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢٢٥/٢٩)، وانظر: «تفسير القرطبي»: (١٥٠/١٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (٧٦/٢٤)، «تفسير ابن كثير»: (٨٥/٤).



◊ وفيما يلي عرض لأهم أقوال المفسرين في الآيات أعلاه:

من قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ نِحَمْدِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

#### في معناها:

ذهب بعض المفسرين إلى أن التسبيح في هذه الآية هو الذكر والتنزيه لله جل وعلا بقول: (سبحان الله، والحمد لله)، ومنهم من ذهب إلى أن المراد به هنا: الصلاة:

قال الطبري: «قوله: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَ ﴾: يقول: واعبده شكرا منك له على ما أنعم به عليك، قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ، بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ ، خَبِيرًا ﴾: يقول وحسبك بالحي الذي لا يموت خابرا بذنوب خلقه، فإنه لا يخفى عليه شيء منها وهو محص جميعها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة »(١).

بينما قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَ ﴾ قل سبحان الله وبحمده أي تنزيهه واجب وبحمده أقول» (٢).

♦ وجمع ابن كثير بينهما، وهو الأولى إذ لا مانع، فقال: «وقوله تعالى:
 ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ مَ أَي اقرن بين حمده وتسبيحه ولهذا كان رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز»: (٢١٦/٤).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۹/۲۷ ـ ۲۸).

# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُلِيثُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة والتوكل» (١١).

## - الباء في قوله تعالى: ﴿ يَحَمْدُومَ ۚ ﴾:

والباء في: ﴿ عِمْدِهِ مَ المصاحبة ، أي سبحه تسبيحاً مصاحباً للثناء عليه عاهو أهله ، فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدِّماً التخلية ؛ لأن شأن الإصلاح أن يبدأ بإزالة النقص ، وأمر النبي على يشمل الأمة ما لم يكن دليل على الخصوصية »(٢).

من قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٧٤ و ٩٦)،
 (الحاقة: ٥٢).

#### في معناها:

تكررت هذا الجزء من الآية، ثلاث مرات في القرآن الكريم، وهي «عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال الكفار وسائر أمور الدنيا المختصة بها، وبالإقبال على أمور الآخرة، وعبادة الله تعالى، والدعاء إليه»(٣).

### - وفي قوله تعالى: ﴿ بِٱسْمِ ﴾ و﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾:

١ - إما أن يكون المراد بالاسم: الجنس، أي بأسماء ربك، و(العظيم):



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (۳۲٤/۳)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۳۷٤/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (٢٥٥/٥)، وانظر: «جامع البيان»: (٢٠٣/٢٧).

ضِفْ النَّبَيْ اللَّهُ اللَّهُ

صفة لله تعالى.

٢ — وإما أن يراد بالاسم هنا: اسماً على التعيين لم ينص عليه، و(العظيم) صفة لهذا الاسم المعين، قال ابن عطية: «ويؤيد هذا ويشير إليه إيصال سورة الحديد أولها، ففيه التسبيح، وجملة من أسماء الله تعالى، وقد قال ابن عباس: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد، فتأمل هذا فإنه من دقيق النظر، ولله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد الأذهان تدركها»(۱).

- من قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (الأعلى: ١).
  - اختلف المفسرون في معناها<sup>(۲)</sup>:
- ١ فقيل: معناه: عظم ربك الأعلى لا رب أعلى منه وأعظم.
- ٢ وقيل: معنى ذلك: نزه يا محمد اسم ربك الأعلى أن تسمي به شيئا سواه.
  - ٣ وقيل: معنى ذلك: نزه الله عما يقول فيه المشركون.
- ٤ وقيل: المعنى: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلل.
- ٥ وقيل: المعنى: صَلِّ بذكر ربك يا محمد، يعني بذلك صل وأنت له

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (١٥١/٣٠).



<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز»: (٢٥٥/٥).

# ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذاكر ومنه وجل خائف.

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه، نلحظ أن الأقوال الثلاثة الأُول بمعنى واحد،
 وأما الأخيرين ففيهما بعد، فالذي يتناسب والأخبار من فعل الرسول على الله والصحابة هو القول بما في معنى الأقوال الثلاثة الأُول، والجمع بينها، قال الطبري:

«وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان، لما ذكرت من الأخبار عن رسول الله وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى، فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوماً: عظم اسم ربك ونزهه»(۱).

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

مسألة: فائدة ذكر الاسم في قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾، فلم يقل
 سبحانه: فسبح بربك العظيم.

والجواب: أن «فيه فائدة زيادة التعظيم؛ لأن من عظم عظيماً وبالغ في تعظيمه لم يذكر اسمه إلا وعظمه، فلا يذكر اسمه في موضع وضيع ولا على وجه الاتفاق كيفما اتفق، وذلك لأن من يعظم شخصاً عند حضوره ربما لا يعظمه عند غيبته فيذكره باسم علمه، فإن كان بمحضر منه لا يقول ذلك، فإذا عظم عنده لا يذكره في حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة»(٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۵۲/۳۰).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازي: (۲۱/۲۹).



وجه تعدية فعل التسبيح بالباء، حيث قال تعالى: ﴿ بِٱسْمِرْ ﴾، فلم يقل
 سبحانه: (فسبح اسم ربك العظيم)، أو (فسبح الرب العظيم):

وذلك: «أن الفعل إذا كان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظهور لا يتعدى إليه بحرف فلا يقال: ضربت بزيد بمعنى ضربت زيداً، وإذا كان في غاية الخفاء لا يتعدى إليه إلا بحرف فلا يقال: ذهبت زيداً بمعنى ذهبت بزيد، وإذا كان بينهما جاز الوجهان فنقول: سبحته وسبحت به وشكرته وشكرت له، إذا ثبت هذا فنقول: لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحماً كان التسبيح في الحقيقة متعلقاً بغيره وهو الرب وكان التعلق خفياً من وجه فجاز إدخال الباء»(۱).

تعليل الإتيان بالباء في قوله: ﴿ فَسَبِّحْ حِكَمْدِ رَبِّكَ ﴾، وبين تعدية الفعل
 بنفسه مباشرة في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ﴾:

ذلك على تقديرين:

ا - على تقدير: سبح الله مقترناً بحمد ربك، فالمعنى واحد في الموضعين، وذلك لأن سبح الله كقول القائل (فسبحه) بدون ذكر المفعول، حيث دل عليه قوله: ﴿ يُحَمِّدُ رَبِّكَ ﴾، ولد لالة ما سبق عليه.

٢ - على تقدير: أن سبح بمعنى صل، يكون الأول أمراً بالصلاة، والثاني أمراً بالتنزيه، أي وصل بحمد ربك في الوقت وبالليل نزهه عما لا يليق.

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (٦١/٢٩).



# صِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الرازي: «وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر، فقوله: ﴿ فَسَبّح ﴾ إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة، وقوله: ﴿ بِحَمِّدٌ رَبِّكَ ﴾: إشارة إلى الذكر، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبّحه ﴾: إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبّحه ﴾: إشارة وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبّحه ﴾: إشارة إلى الذكر، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبّحه ﴾: إشارة إلى الفكر حين هدوء الأصوات، وصفاء الباطن أي نزهه عن كل سوء بفكرك، واعلم أنه لا يتصف إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال»(١).

### وجه إيراد الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْهُ ﴾:

قال الرازي: «هي تفيد تأكيد الأمر بالتسبيح من الليل، وذلك لأنه يتضمن الشرط كأنه يقول: وأما من الليل فسبحه، وذلك لأن الشرط يفيد أن عند وجوده يجب وجود الجزاء» (٢).

- الفرق بين قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْهُ ﴾:

قال ابن عاشور: «قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِر رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (الواقعة: ٧٤) أُمْرٌ بأن يقول سبحان الله، وقوله: ﴿ وَسَبِّحْهُ ﴾ (الإنسان: ٢٦) أُمْرٌ بتنزيه ذاته وصفاته عن النقائصي» (٣).

\* مسألة: في الفرق بين (الْعَظِيم) وبين (الأعلى)، وفائدة ذكر (الْعَظِيم)



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۲۸/۱۲۱ ـ ۱٦۱).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١٤٩/١).



هنا بدل (الأعلى) وذكر (الأعلى) في قوله: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ بدل (الْعَظِيم):

قال الرازي: «أما الفرق بين العظيم والأعلى فهو أن العظيم يدل على القرب، والأعلى يدل على البعد، بيانه هو أن ما عظم من الأشياء المدركة بالحس قريب من كل ممكن، لأنه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه، فلو كان فيه أجزاء أخر لكان أعظم مما هو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذي يقرب من الكل، وأما الصغير إذا قرب من جهة فقد بعد عن أخرى، وأما العلي فهو البعيد عن كل شيء لأن ما قرب من شيء من جهة فوق يكون أبعد منه وكان أعلى فالعلي المطلق بالنسبة إلى كل شيء هو الذي في غاية البعد عن كل شيء»(۱).

- في استعمال التسبيح تارة باللام، وتارة بالباء، وتارة يعدى بنفسه:

قال الرازي: «أما الباء فهي الأهم وبالتقديم أولى في هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ مِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ فنقول: أما على قولنا المراد من (سبح): قل سبحان الله، فالباء للمصاحبة أي مقترناً بحمد الله، فيكون كأنه تعالى قال: قل سبحه الله والحمد لله، وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أي نزهه وأقرنه بحمده أي سبحه واشكره حيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه، وعلى هذا فيكون المفعول غير مذكور لحصول العلم به من غير ذكر تقديره: سبح الله بحمد ربك، أي ملتبساً ومقترناً بحمد ربك، وعلى قولنا صل، نقول يحتمل أن يكون ربك، أي ملتبساً ومقترناً بحمد ربك، وعلى قولنا صل، نقول يحتمل أن يكون

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (١٦٢/٢٩).



## ضِفَانُصَانِاللَّهُ مُلَيْكُمُ لِيُسْلِلْ التَّعَبُّلُهُمْ

ذلك أمراً بقراءة الفاتحة في الصلاة يقال: صلّى فلان بسورة كذا أو صلّى بقل هو الله أحد، فكأنه يقول صلّى بحمد الله أي مقروءاً فيها: الحمد لله ربّ العالمين، وهو أبعد الوجوه، وأما التعدية من غير حرف فنقول هو الأصل لأن التسبيح يتعدى بنفسه لأن معناه تبعيد من السوء وأما اللام فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون كما في قول القائل نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له. وثانيهما: أن يكون لبيان الأظهر أي يسبحون الله وقلوبهم لوجه الله خالصة»(۱).

\* مسألة: ما فائدة تعريف لفظ: (اسم) بإضافته إلى لفظ: (ربك)، دون الإضافة إلى علم الجلالة، فلم يقل: سبح اسم الله؟ وما فائدة إضافة لفظ: (رب) إلى ضمير الرسول عليه؟

قال ابن عاشور: «وتعريف: (اسم) بطريق الإضافة إلى (ربك) دون تعريفه بالإضافة إلى عَلَم الجلالة نحو: سبح اسمَ الله، لما يُشعر به وصف رب من أنه الخالق المدبر، وأما إضافة (رب) إلى ضمير الرسول في فلتشريفه بهذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على التكليف بالتسبيح»(٢).

♦ فائدة أمره ﷺ بالتسبيح عقب أمره بالصبر على أذى الكفار:
 «فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور» (٣).

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (١٦٠/٢٨).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۷٤/۳۰).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (٤٣٢/٧).



## رابعاً: تمثّل هذه الصفة في النبي ﷺ:

- كان رسول الله ﷺ مسبحاً في داخل صلاته وخارجها، ففي صلاته:
- روى البخاري ومسلم عن عائشة في أنها قالت: «كان النبي في يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن»(۱).

وروى مسلم عن عائشة الله «أن رسول الله على كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح» (٢).

- وكان على صلاة النافلة يطيل في التسبيح، فلنتصور ما إذا قام الفرد يسبح بخشوع في صلاته ما يزيد على الساعتين تقريباً؟ كيف هو الشعور الذي يشعر به؟ وما مدى بشاشة الإيمان والروحانية التي في قلبه؟ فكيف إذا كان هذا الفرد هو نبى هذه الأمة على ؟

فقد روى مسلم قال: «عن حذيفة قال: صليت مع النبي الله ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يورًا مرسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، (١/٣٥٣/ ٤٨٧).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب التسبيح والدعاء في السجود، (۱/ ۲۸۱/ ح ۷۸٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، (۱/ ۳۵۰/ ح ٤٨٤).

# صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه»(١).

### - وأما تسبيحه خارج صلاته فمما لا يحصى كثرة:

روى مسلم عن ابن عبّاسٍ عن جُويْرِية في أن النبي في خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها»؟ قالت: «نعم»، قال النبي في الفيد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن! سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»(۲).

وكذا روى عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «قال رسول اللَّهِ ﷺ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، (۱/٥٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، (٢) ٢٠٩٠/ح ٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، (٣) ... (٢٦٩٥/ ح ٢٦٩٥).

## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- جاء في القرآن الكريم، والسنة المطهرة إثبات التسبيح من عوالم شتى: ذكرها الشيخ الشنقيطي على الأضواء فقال:

«أولاً: تسبيح الله تعالى نفسه: ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ (الإسراء:١)، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَينَ تُطْهِرُونَ ﴾ (الروم:١٧. ١٨)، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالْهِةُ إِلّا السَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (الروم:١٧. ١٨)، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالْهِةُ إِلّا السَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (الروم:٢٧)، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالْهِةُ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَن اللهِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٢).

ثانياً: تسبيح الملائكة: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ هِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ قَالُواْ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ هِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ (البقرة: ٣٠)، وقوله: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ هِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (الزمر: ٧٥)، و﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٠).

ثالثاً: تسبيح الرعد: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ عِمَدِهِ ﴾ (الرعد: ١٣).

رابعاً: تسبيح السماوات السبع والأرض، ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَنوَٰتُ ٱلسَّبَعُ السَّمَنوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ﴾ (الإسراء:٤٤).

خامساً: تسبيح الجبال: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ (ص:١٨).

سادساً: تسبيح الطير: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۗ ﴾



ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّالُهُمَّا وَلَيْ اللَّهُ عَبَّالُهُمَّا وَ

(الأنبياء: ٧٩).

سابعاً: تسبيح الإنسان: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨)، ﴿ فَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ السَّنجِرِينَ ﴾ (الحجر: ٩٨)، ﴿ فَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمَحْرَابِ فَأُوْجَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ (مريم: ١١)، فهذا إسناد التسبيح صراحة لكل هذه العوالم مفصلة ومبينة واضحة»(١).

- التسبيح من الأذكار التي تثقل ميزان العبد بالحسنات، وسبب في إكرام الله له برفعة الدرجات:

روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَة قال: «قال رسول الله على كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»(٢).

- قال ابن بطال: «التكبير والتسبيح معناهما تعظيم الله وتنزيه من السوء، واستعمال عند التعجب واستعظام الأمور حسن، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله، وذلك من أفضل الأعمال»(٣).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۸/۸-٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى...، (٢) (١٥٩/٦) واللفظ له، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، (٢٠٧٢/٤/ح٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (٣٦٤/٩).



- التسبيح يصل المؤمن بربه، ويعمق الإيمان في قلب المؤمن بالاستحضار الدائم لعظمة الله تعالى.





## الصفة الرابعة

## التَّكْبير

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التكبير:

قال ابن فارس: (كَبر): الكاف والباء والراء: أصل صحيح، يدل على خلاف الصغر»(١).

وقال ابن منظور: «كَبرَ: الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل، والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده، والكبرياء: عظمة جاءت على فِعْلِياء، قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى: المتكبر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: المتكبر على عتاة خلقه، والتاء فيه للتفرد والتخصص لا تاء التعاطي والتكلف، والكبرياء: العظمة والملك»(٢).

## من الآيات التي وصف فيها النبي التكبير:

- قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَكُ مِنَ الدُّلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِ وَكَمْرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ (الإسراء: ١١١).

- قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرٌ ﴾ (المدثر: ٣).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (٥/٥٦ ـ ١٢٦).



## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التكبير للنبي على:

من قوله تعالى: ﴿ وَكِبْرَهُ تَحْبِيرًا ﴾ (الإسراء: ١١١).

#### ف معناها:

المراد من الآية: أمره بي بتعظيم الله تعالى بتنزيهه، وطاعته، والتوجه إليه وحده دون سواه، قال الطبري: «﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾: يقول وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل وأطعه فيما أمرك ونهاك» (١).

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴾ (المدثر: ٣).

#### - في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرٌ ﴾: يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد فعظم، بعبادته والرغبة إليه، في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد»(٢).

وقال السوكاني: «﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرٌ ﴾: أي واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك، بالتكبير وهو صفته سبحانه بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو يكون له شريك، كما يعتقده الكفار، وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولده»(٣).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (٣/٤/٥)، وانظر: «المحرر الوجيز»: (٣٩٢/٥)، «تفسير القرطبي»: (٦١/١٩).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۸۹/۱۵).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٢٩/١٤٤).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ مُلِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه :

### - في إضافة الفعل إلى مصدره:

مبالغة في المعنى، قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال، ثم أكدها بالمصدر تحقيقا لها وإبلاغا في معناها»(١).

- في تقديم المفعول على الفعل أي: (ربك) (فكبر):

وذلك للحصر والاختصاص، قال الزمخشري: «﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرَ ﴾ واختص ربك بالتكبير»(٢).

- سبب دخول الفاء على فعل الأمر: (كبر):

قال الشوكاني: «إن الفاء في: (فكبر) دخلت على معنى الجزاء، كما دخلت في فأنذر»(٣).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليها:

- كبر النبي في مواطن كثيرة علمنا إياها على النبي الله المالية المالية

١ - للمؤذن في الأذان والإقامة.



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (۲۹۳/۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف»: (۲/۷۶).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (٥/٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نضرة النعيم»: (١١٢٣/٤ ـ ١١٢٣).

# وَنَفَا النَّبَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ

- ٢ لسامع الأذان أو الإقامة.
- ٣ عند الدخول في الصلاة، (تكبيرة الإحرام).
- ٤ عند الركوع والسجود ورفع الرأس من السجود.
  - ٥ خلف الصلوات.
  - ٦ في صلاة الاستسقاء وخطبتها.
    - ٧ في صلاة العيدين وخطبهما.
- ٨ من أول ليلة العيد إلى دخول الإمام للصلاة، رافعا به صوته في الأسواق والطرقات.
  - ٩ لرؤية هلال شوال.
- · ١ عقب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى عقب عصر آخر أيام التشريق.
  - ١١ عند الخروج للحج قبل الإهلال، وعند الرجوع منه أو من العمرة.
    - ١٢ عند رمي الجمرات مع إلقاء الحصيات.
      - ١٣ عند الصعود من منى إلى عرفات.
    - ١٤ عند الطواف خاصة عند إتيان الركن.
    - ١٥ عند الجهاد والقفول منه، وعند اعتلاء الثنايا.
      - ١٦ للمسافر.
      - ١٧ عند الذبح.



# ضِفَانْضَالَالِيَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

١٨ - عند سماع خبر مفرح.

١٩ - عند قيام الليل.

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

التكبير بمعنى تعظيم الله جل في علاه مطلوب من المؤمن في كل وقت دون تحديد وقت معين، أما التكبير بلفظ: (الله أكبر) فيعد من قبيل الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان، لاسيما إذا اقترن بالتسبيح والتهليل والتحميد، أما إذا انفرد في مواطن معلومة فهذه المواطن علمنا إياها رسول الله مما نقلته لنا السنة المطهرة كما سبق ذكره أعلاه.

### - فوائد التكبير<sup>(۱)</sup>:

إن للتكبير بمعنييه أي قول: (الله أكبر) أو تعظيم المولى تبارك وتعالى بما يليق بجلاله سبحانه كل فوائد الذكر (٢)، ولا يمنع هذا من أن يكون للتكبير فوائد خاصة في كل موطن بحسبه، ومن ذلك:

١ - أن التكبير في العيدين وعند القفول من الغزو أو الحج أو العمرة، يظهر فرح المسلمين وفيه شكر لله تعالى.

٢ - أن التكبير من دواعي إجابة الدعاء وخاصة في الاستسقاء.

٣ - (الله أكبر) من غراس الجنة فمن سره أن يرى ذلك في الآخرة فعليه



<sup>(</sup>۱) انظر: «نضرة النعيم»: (١١٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) ستأتي في الصفة التالية من هذا المبحث، انظر: ص (٧٠٥).

- خَفْلِالْبَحْ لِحَالِمُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحْتِيلِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِيلِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِيلِ الْمُحَالِقِ الْمُحِل

بذلك في الدنيا.

٤ — التكبير - مع التسبيح والحميد والتهليل - مدعاة لأن تحف الملائكة
 صاحبه ويباهي به الله ﷺ الملائكة.

٥ – التكبير يزحزح صاحبه عن النار.

٦ - التكبير من أساليب التعجب عند المسلمين.





#### الصفة الخامسة

#### الذكر

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الذكر:

ذكر الشيء: جريانه على اللسان.

- قال الأزهري: «والذِّكْرُ: جَرْيُ الشيءِ على لسانك»(١).
- وقال ابن فارس: «(ذَكَرَ): الذال والكاف والراء: أصلان عنهما يتفرع كلم الباب... والأصل الآخر ذكرت الشيء خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان»(۲).
  - ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالذكر:
- قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَالْغُدُوّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٥).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (الكهف: ٢٤).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكِّرَةً وَأُصِيلًا ﴾ (الإنسان: ٢٥).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٨).



<sup>(</sup>۱) «تهذیب اللغة»: (۱۰/۹۶).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٣٥٨/٢).

# وَنُوالِيَّ الْمُرالِيِّ الْمُرَالِيِّ الْمُرَالِيِّ الْمُرَالِيِّ الْمُرَالِيِّ الْمُرَالِيِّ الْمُرَالِيِّ

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الذكر للنبي على:

من قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٥).

#### - في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: واذكر أيها المستمع المنصت للقرآن، إذا قرئ في صلاة أو خطبة، ﴿ رَّبُّلَكَ فِي نَفْسِكَ ﴾: يقول اتعظ بما في آي القرآن، واعتبر به، وتذكر معادك إليه عند سماعكه»(١).

- في قوله تعالى: ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾:

قال الطبري: «﴿ تَضَرُّعًا ﴾: يقول: افعل ذلك تخشعا لله وتواضعاً له.

﴿ وَخِيفَةً ﴾: يقول: وخوفاً من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار، وغفلة عما بين الله فيه من حدوده.

﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾: يقول: ودعاء باللسان لله في خفاء لا جهار، يقول: ليكن ذكر الله عند استماعك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار ولكن في خفاء من القول.

﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴾: بالغدو: صلاة الصبح، والآصال بالعشي»(٢).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١٦٦/٩).

# ضِفَانُ صَلَّالِتُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّلُهُمَّا لَهُ اللَّهِ عَبَّلُهُمَّا

من قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (الكهف: ٢٤).

#### ف معناها:

اختلف المفسرون في النسيان المراد أن يذكر ربه عنده على أقوال(١):

١ – قيل المعنى: واستثن في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك في حال اليمين.

٢ - وقيل المعنى: واذكر ربك إذا عصيت.

٣ - وقيل المعنى: واذكر ربك إذا تركت ذكره.

♦ والقول الثالث هو لأقرب للغة العرب.

قال الطبري: «لأن أحد معانى النسيان في كلام العرب الترك»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾ (الإنسان: ٢٥).

♦ وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٨).

قال القرطبي: «﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ ﴾ أي ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة» (٣).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

- فائدة قوله تعالى: ﴿ وَآذَّكُم رَّبَّكَ ﴾ ولم يقل: واذكر إلهك ولا سائر الأسماء(٤):



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۰/۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٢٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (٤٣/١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير الكبير»: (٨٧/١٥)، «البحر المحيط»: (٤٩/٤).

وَنَفَا النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّ

١ - يدل على نهاية الرحمة والتقريب والفضل والإحسان.

٢ - والمقصود منه، أن يصير العبد فرحاً مبتهجاً عند سماع هذا الاسم،
 لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل، وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام
 نعم الله عليه.

٣ - من التشريف بالخطاب.

٤ - وناسب أيضاً لفظ الرب قوله تضرعاً وخيفة ؛ لأن فيه التصريح بمقام العبودية.

- في لفظ: (اسم) من قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾:

قال ابن عاشور: «وإقحام كلمة (اسم)؛ لأن المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل؛ لأن الألفاظ تجري على حسب ما في النفس»(١).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على:

ما ذكر الله ذاكر كما ذكره نبيه على الذاكر ربه كلما وجد إلى ذلك سبيلاً ، بلا كلل أو ملل ، أو فتور أو نفور ، يجد أنسه في ذكر الله ، وراحة قلبه في الصلاة على .

وفيما يلي بعض الشواهد من السنة الشريفة:

- كان ﷺ إذا فَرَغَ من طَعَامِهِ قال: «الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا محفور»، وقال مرة: «الحمد لله ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٦٥/۲۹).



# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِينُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مستغنی ربنا»<sup>(۱)</sup>.

- أن رسول الله على كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعْطِيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الْجَدِّ منك الجد»(٢).

- وكان عند الكرب: «لا إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش ورب العرش ورب العرش ورب العرش العطيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»(٣).

### خامساً: التأسى بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- مجالس الذكر لها فضل كبير عند الله تعالى:

- والذكر سبب في وصل صاحبه إلى ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (٢٠٧٤/٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، (٥/٧٨/ ٢/ ح ٥١٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب (٧/٢٣٣٢/٥)، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة بيان صفته، (٤١٤/١/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، (١٣٣٦/٥ - ٥٩٨٦)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الكرب، (١٠٩٢/٤ - ٢٧٣٠).



#### إلا ظله:

قال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ وذكر منهم ـ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(١).

- وأثنى رسول الله على المكثرين من الذكر:

فقال: «سبق الْمُفَرِّدُونَ»، قالوا: وما الْمُفَرِّدُونَ يا رسول الله؟ قال: «الذاكرونَ الله كثيراً والذاكرات»(٢).

- انغماس الناس عامة والشباب خاصة في المعاصي أو حتى في ملذات الدنيا ومباحاتها، ولهوهم عن الذكر سبب في شقائهم، فالذاكر حي، واللاهي ميت: قال على «مثل الذي يَذْكُرُ ربه والذي لا يَذْكُرُ ربه مثل الحي والميت»(٣).

- ♦ وفيما يلي نبذة من أقوال السلف في فضل الذكر:
- عن أبى بكر ش قال: «ذهب الذاكرون الله بالخير كله»(٤).
- قال أبو الدرداء ﷺ: «إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عَلَيْ» (٥).

(۱) رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، (۲۲٪/۱٪ ح. ۲۲۹) واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، (۲/۵۱۲/ح ۱۰۳۱).

(٢) رواه مسلم، كتاب العلم، باب الحث على ذكر الله، (٢٠٦٢/٤/ ٢٧٦٦).

(٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عَجَلَّى، (٢٣٥٣/٥).

(٤) «شعب الإيمان» للبيهقى: (١/٨٠٤).

(٥) «المصدر السابق»: (٣٩٦/١).



# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُعَلِيدُ السَّالِ التَّعَبُّلُ البَّهُ

- عن كعب بن مالك على قال: «من أكثر ذكر الله بريء من النفاق»(١).
- ♦ وذكر ابن القيم ﷺ أن في الذكر أكثر من مائة فائدة (٢)، أذكر منها
   قوله:

«إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

الثانية: أنه يرضى الرحمن عَجُكّ.

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسر.ور والبسط

الخامسة: أنه يقوى القلب والبدن.

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب.

السابعة: أنه يجلب الرزق.

الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة.

التاسعة: أنه يورثه الحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين.

ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب الحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله على فليلهج بذكره فانه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب الحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم.



<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» للبيهقى: (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) «الوابل الصيب» لابن القيم: (١/١٦ - ٦٣).



العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت».





# المبحث الرابع

### وفیه صفتان:

• الصفة الأولى: الحمد.

الهفة الثانية: الشكر.

#### الصفة الأولى

#### الحمد

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الحمد:

الحمد: الثناء، وهو نقيض الذم:

قال ابن فارس: «(حَمَد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم، يقال حمدت فلانا أحمده، ورجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة».

### من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالحمد:

- قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِنَ ٱلذُّلِ ۗ وَكَبِرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ (الإسراء: ١١١).
- قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٣).
- قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۗ ﴾ (النمل: ٥٩).
- قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرْ ءَايَنتِهِ عَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (النمل: ٩٣).

# صَفْلِكُ حَلَّالًا اللهِ ا

- قوله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقمان: ٢٥).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الحمد للنبي ﷺ:

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَإِلَيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ (الإسراء: ١١١).

«أمر الله نبيه على بأن يحمد الله على وحدانيته ـ ومعنى الحمد لله هو الثناء عليه بما هو أهله ـ»(١).

وهو أمر للناس بطريق القدوة عن نبيهم على الشنقيطي في الأضواء: «أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه على ؛ لأن أمر القدوة أمر لاتباعه كما قدمنا أن يقولوا: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أي كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله، ثابت له، مبيناً أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء، عن ذلك كله علواً كبيراً» (٢).

- والآية رادة على القائلين باتخاذ الله ولداً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً:

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾...الآية، هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزير وعيسى والملائكة ذرية لله

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان»: (۱۸۹/۳).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۱٤٣/٣).

# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُلِيدُ لِيَكُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

غَنِّ عن أقوالهم ورادة على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل وقيد لفظ الآية نفي الولاية لله عَنَّ بطريق الذل وعلى جهة الانتصار إذ ولايته موجودة بتفضله ورحمته لمن والى من صالحي عباده، قال مجاهد: المعنى: لم يحالف أحداً، ولا ابتغى نصر أحد»(۱).

#### ف معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون مربوبا لاربا؛ لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد ولم يكن له شريك في الملك فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفا ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين على ما حاول ولم يكن منفردا بالملك والسلطان ولم يكن له ولي من الذل يقول ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع، ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾: يقول وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل وأطعه فيما أمرك ونهاك»(٢).

#### متعلق الحمد في الآية:

أمر الله تعالى رسوله على بحمده يحتمل وجهين (٣):



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (٣/٢٩٦ ـ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۸۹/۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٢٨٢/٣).



أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد.

الثانى: لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد.

♦ والقولان متقاربان إذ مؤداهما واحد، وهو تنزيهه تعالى، فالله يحمد على كلا الأمرين سبحانه.

- تعليل وصفه تعالى بنفي الولد والشريك والذل بكلمة التحميد:

«لأنّ من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة ، فهو الذي يستحق جنس الحمد»(١).

وقال الشوكاني: «وفي التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة، إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات؛ لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم؛ لكون الولد مجبنة ومبخلة، ولأنه أيضا يستلزم حدوث الأب، لأنه متولد من جزء من أجزائه، والمحدث غير قادر على كمال الإنعام، والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ما لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ما هو له، فضلا عن نظام ما هو عليه، وأيضا الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين، فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه، ومؤدية إلى الفساد ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا ءَاهِمُ أَفَهُد يُنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه، ومؤدية إلى الفساد ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا ءَاهِمُ أَلَا اللهُ لَقَسَدَتًا ﴾ (الأنبياء: ٢٢)، والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله، ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه» (٢).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (۲٦٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۲/۲۵۲).

# ضفانصالاته عليه التعبار التعبارية

من قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (النمل: ٩٣).

#### في معناها:

يعلم الله تعالى نبيه على أن يقول للمشركين الذين يقولون له: ﴿ مَتَىٰ هَندَا اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على قل يا محمد لهؤلاء القائلين لك من مشركي قومك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الحمد لله على نعمته علينا بتوفيقه إيانا للحق الذي أنتم عنه عمون سيريكم ربكم آيات عذابه وسخطه فتعرفون بها حقيقة نصحي الذي كان لكم ويتبين صدق ما دعوتكم إليه من الرشاد»(۱).

### - وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿ سَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِۦ ﴾:

على قولين للمفسرين(٢):

أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال في الدنيا، قاله الحسن.

الثاني: يريكم في الدنيا ما ترون من الآيات في السموات والأرض فتعرفونها أنها حق، قاله مجاهد».

♦ والذي يظهر والله أعلم أن الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد إنما هـو

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٢٣٢/٤)، «معالم التنزيل»: (٤٣٣/٣).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲٥/۲٠).

وَنُوْالِكُونِ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمِلْقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْلِقِيلِقِ الْمِلْمِلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمِلِقِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلِقِيلِقِ الْمِلْمِلِقِ الْمِلْمِلِقِيلِقِ الْمِلْلِقِلِقِ الْمِلْمِلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِ الْمِلْمِلِقِ الْمِلْمِلِيلِقِ الْمِلْمِلِقِيلِقِيلِقِلِقِ الْمِلْمِلِقِ الْمِلْمِلِقِيلِقِيلِقِ الْمِلْمِلِلِقِلِقِلِقِي لِلْمِلِقِلِقِلِقِلِقِيقِي الْمِ

اختلاف تنوع، فالله قادر على أن يريهم آياته في الدنيا وفي الآخرة، في أنفسهم وفي الآفاق، والله أعلم.

- قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۗ ﴾ (النمل: ٥٩).

#### - في المخاطب بهذه الآية:

المخاطب هو الرسول ﷺ، وقيل بل هو لوط ﷺ.

\* وحمله على العموم أولى، فيدخل فيه الأنبياء وأتباعهم:

قال الشوكاني: «﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَامً عَلَىٰ عِبَادِهِ ﴾ قال الفراء: «قال أهل المعاني: قيل للوط: قل الحمد لله على هلاكهم»»، وخالفه جماعة فقالوا: إن هذا خطاب لنبينا هي أي قيل: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفى قال النحاس: وهذا أولى؛ لأن القرآن منزل على النبي وكل ما فيه فهو مخاطب به، إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره، قيل: والمراد بعباده الذين اصطفى: أمة محمد هي والأولى: حمله على العموم فيدخل في ذلك الأنبياء وأتباعهم»(١).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: قبل يا محمد: الحمد لله على نعمه علينا وتوفيقه إيانا لما وفقنا من الهداية، ﴿ وَسَلَنَمُ ﴾: يقول وأَمَنَةٌ منه من

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۱٤٥/٤).



# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِيدُ لِيَكُمُ اللَّهُ اللَّ

عقابه الذي عاقب به قوم لوط وقوم صالح، على الذين اصطفاهم، يقول: الذين اجتباهم لنبيه محمد على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه»(١).

- وخص الله تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۖ ﴾؛ لأنهم أهل الحمد والثناء
 لربهم وأولى الناس بذلك:

قال السعدي: «﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده، فإن الذي وقع، والذي ينبغي، أن يقع منهم، من الحمد والثناء على ربهم، أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم، وكمال قربهم منه، وكثرة خيراته عليهم»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَحْمَرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٣).

#### في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾: يقول: وإذا قالوا ذلك، فقل: الحمد لله، ﴿ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾: يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعقلون مالهم فيه النفع من أمر دينهم، وما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة دون الله ينالون بها عند الله زلفة وقربة، ولا يعلمون أنهم بذلك



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲/۲۰).

<sup>(</sup>۲) «تفسير السعدي»: (٦١١).

- خَنْفَارُكُمْ الْمُعَالِّينَ مِلْمُ الْمُعَالِّينَ مِلْمُ الْمُعَالِّينَ مِلْمُ الْمُعَالِّينَ مِ

هالكون مستوجبون الخلود في النار»(١).

#### - متعلق الحمد في الآية:

قيل: المراد أن يحمده على أن الفاعل هو الله تعالى، وقيل بل على إقرارهم (٢٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (٢٠/٣).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲/۲۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «معالم التنزيل»: (۳/۷۶)، «الكشاف»: (۳/۷۳)، «التسهيل» لابن جـزيء:
 (۲) (۲) (۲) (۱۱۹/۳).

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَبْلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقمان: ٢٥).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ۚ ﴾: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على فإذا قالوا ذلك فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلك، لا لمن لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم قال تعالى ذكره: ﴿ بَلَ أَحَمَّرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾: يقول: بل أكثر هؤلاء المشركون، لا يعلمون من الذي له الحمد، وأين موضع الشكر»(۱).

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

- في مثل هذه الآيات يعلم الله تعالى نبيه على كيف يستفتح كلامه، ويوقفه على أدب جميل مما أدب به رب العالمين نبيه على أدب جميل مما أدب به رب العالمين نبيه

قال الزمخشري: «أمر رسوله الله أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين، والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع.



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۸۰/۲۱).

ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله على رسول الله على أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة، وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن»(١).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

عندما ننظر إلى تمثل صفة الحمد في النبي في فإننا نرى الحمد فيه ذاته في النبي في فإننا نرى الحمد فيه ذاته في ، فهو أحمد، وهو محمد، وهو الذي كان حامداً حماداً ومحموداً في الأرض وفي السماء، قال ابن القيم على :

«فإن معنى (الفارقليط) إن كان هو الحامد أو الحماد أو المحمود أو الحمد، فهذا الوصف ظاهر في محمد على فهذا الوصف ظاهر في محمد على الله على كل حال، وهو صاحب لواء الحمد، مفتاح خطبته ومفتاح صلاته، ولما كان حمادا سمي بمثل وصفه، فهو مُحَمَّد، وزن: مُكَرَّم ومُعَظَّم ومُقَدَّس، وهو الذي يحمد أكثر مما يحمده غيره ويستحق ذلك، فلما كان حمادا لله كان محمدا، وفي شعر حسان:

أغـر عليه للنبوة خاتم ، من الله ميمون يلوح ويشهد

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه ، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

وشــق لــه مــن اسمــه ليجلــه ، فـذو العرش محمـود وهـذا محمـد

(۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (۸٣/٧).



# صِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأما أحمد: فهو أفعل التفضيل، أي هو أحمد من غيره، أي أحق بأن يكون محمودا أكثر من غيره، يقال: هذا أحمد من هذا، أي: هذا أحق بأن يحمده من هذا، فيكون تفضيل على غيره زيادة في الكيفية، ومن الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمداً لله كان من غيره، وعلى هذا فيكون بمعنى الحامد والحماد، وعلى الأول بمعنى المحمود، وإن الفارقليط بمعنى: الحمد، تسمية بالمصدر؛ مبالغة في كثرة الحمد»(۱).

#### وفيما يلى بعض الشواهد التي تورد لنا حمد نبينا الله عض الشواهد التي تورد لنا حمد نبينا الله عنه ا

- قال رسول الله على: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت...» الحديث(٢).
- وعنه على أنَّهُ كان يقول: «اللهم لك الحمد مِلْءُ السماء وَمِلْءُ الأرض وَمِلْءُ الأرض وَمِلْءُ ما شِئْتَ من شيء بعد»(٣).
- وعن أنس أن رسول الله على كان إذا آوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مُؤْويَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) «هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري»: (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، (١٦٨٥/٣/ ح ٢١٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الصلاة، (١/٣٤٦/ح٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، (٤) ٢٧١٥/ ح ٢٧١٥).



## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

علمنا نبينا على أن نحمد ربنا دائماً وأبداً، في السراء والضراء، فأمته هم الحمادون، فليس لحمد الله تعالى وقتاً معيناً، فيحمد العبد ربه ويحمده ويحمده حتى يمتلئ من الحمد ميزانه، قال رسول الله على: «الطهورُ شطر الإيان، والحمد لله تمالاً في أو تَمالاً ما بين السماوات والأرض...» الحديث (۱).

#### ♦ وقد وردت السنة بتعليمنا الحمد في مواضع شتى من حياتنا، فمن ذلك:

- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أنه سمع النبي على يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فَلْيَحْمَدِ الله عليها وَلْيُحَدِّثْ بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» (٢).

- قال على الله المرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها (٣).



(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، (٢٠٣/١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، (٢٠٩٥/٤/-٢٧٣٤).



<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٦٦٥).

# الصفة الثانية الشُّكْر

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة الشكر:

الشكر: الثناء على معروف.

قال الرازي في مختار الصحاح: «ش ك ر: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، وقد شَكَرَهُ يَشْكُرُهُ بالضم شُكْرًا وشُكْرَاناً، أيضاً يقال: شَكَرَهُ وشَكَرَ له، وهو باللام أفصح... والشُكْرَان ضد الكُفْرَان»(١).

### من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالشكر:

- قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ (الزمر: ٦٦).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الشكر للنبي عليه:

#### ف معناها:

قال الطبري «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بعبادته، بل الله فاعبد، دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان والأنداد، وكن من الشاكرين لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته، والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان»(٢).



<sup>(</sup>۱) «مختار الصحاح»: (۱٤٥/۱).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۶/۲٤ ـ ۲۵).

وقال السعدي: «﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيكِرِينَ ﴾ الله، على توفيق الله تعالى. فكما أنه يشكر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعم الدين، هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها، سلامة من آفة العُجْب، التي تعرض لكثير من العاملين، بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال، لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر»(۱).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

سبق الحديث عن الأسلوب في هذه الآية (٢).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

كان النبي على شاكراً شكوراً، ولا أدل على ذلك مما رواه البخاري، قال: كان على يقوم «ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبداً شكوراً»(٣).

وقد علمنا النبي على الشكر ورغبنا فيه، وقد ذكر أن الشكر يقوم على قواعد، «قال الفيروز آبادي: «الشكر أعلى منازل السالكين، وفوق منزلة

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب قيام النبي على حتى ترم قدماه، (١٠٧٨/٣٨٠١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) في مبحث العبودية، انظر: ص (٤٨٨).

# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِيدُ لِيَكُمُ لِيدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

الرضا، فإنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان، ومبناه على خمس قواعد:

- ١ خضوع الشاكر للمشكور.
  - ٢ وحبه له.
  - ٣ واعترافه بنعمته.
  - ٤ والثناء عليه يها.
- ٥ وألا يستعملها فيما يكره.

فمتى فقدت منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر»(١).

#### \* الفرق بين الحمد والشكر:

«الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَن والمثل الأعلى وما غلقه في الأرض والأولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهُ مَا في السّمَواتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهُ وَاللّهُ مَن فِي السّمَواتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتِ كُهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل



<sup>(</sup>۱) «نضرة النعيم»: (٢/٦٩٦).

فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان... ولهذا قال تعالى: ﴿ آعْمَلُوۤا ءَالَ دَاوُددَ شُكّرًا ۚ ﴾ (سبأ: ١٣)، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه»(١).

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- على المؤمن أن يكون شاكراً لربه على كل حال، ولا ينبع ذلك إلا من نفس راضية عن قضاء ربها وقدره، لأنها تعلم أن كل شيء بحكمة بالغة من رب العالمين.

قال رسول اللَّهِ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (٢).

#### - وبالشكر تدوم النعم:

عن علي الله أنه قال: «إن النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن ولن ينقطع المزيد من الله المجلل حتى ينقطع المشكر من العبد»(٣).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» للبيهقى: (١٢٧/٤).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۱/۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، (٢٢٩٥/٤/ - ٢٩٩٩).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

- «وقال الحسن البصري: «إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا» ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة.
  - وقال عمر بن عبد العزيز: «قيدوا نعم الله بشكر الله»»(١).
- وقال ابن القيم: «وقرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَوَامَنتُمْ ﴾ (النساء:١٤٧)، أي: إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم؟

هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُواْ أَهَتُولَاءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن عباده، فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُواْ أَهَتُولَاءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بينا أَلَيْ اللّه على اللّه على الله الله الله الله الله الله على في فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، قال تعالى في الإنسان: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (الإنسان: ٣)»(٢).





<sup>(</sup>۱) «عدة الصابرين» لابن القيم: (١/٩٨).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١/٩٥).

## المبحث الخامس

### وفيه ثلاث صفات:

الصفة الأولى: التبتل.

الصفة الثانية: الترتيل.

الصفة الثالثة: التهجد.

## الصفة الأولى التَّيتَلُّ

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التبتل:

التبتل: الانقطاع.

قال ابن فارس: «(بَتَلَ): الباء والتاء واللام: أصل واحد، يدل على إبانة الشيء من غيره، يقال: بَتَلْتُ الشيءَ: إذا أَبنْتَهُ من غيره، والتَّبتُّل: إخلاص النية لله تعالى: ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ أي انقطع إليه انقطاعا»(١).

وقال الأزهري: «بتل: قال الليث: البَتْل: تمييزُ الشيء من الشيء، والبَتُول: كل امرأة تَنْقَبض عن الرجال لا شهوة لها ولا حاجة فيهم، ومنه التَّبتل: وهو تَرْكُ النِّكاح والزهدُ فيه»(٢).

#### ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي عظا بالتبتل:

- قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيَّهِ تَتَّتِيلًا ﴾ (المزمل: ٨).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التبتل للنبي عليه:

ف معناها:

يأمر تعالى نبيه عليه بأن ينقطع إلى ربه لعبادته، مخلصاً لربه، متضرعاً إليه.



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١/١٩٥ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب اللغة»: (۲۰۷/۱٤).

وَنُفَا الْأَنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمِلِمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ والْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمِلِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد اسم ربك، فادعه به، ﴿ وَتَبَتِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾: يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، وهو من قولهم: تبتلت هذا الأمر، ومنه قيل لأم عيسى بن مريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله، ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تبتل»(۱).

- وقد تنوعت عبارات المفسرين (١) في معنى قوله تعالى: ﴿ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾:
  - ١ قيل المعنى: أخلص إليه إخلاصاً.
    - ٢ وقيل: تعبد له تعبداً.
    - ٣ وقيل: انقطع إليه انقطاعاً.
    - ٤ وقيل: وتضرّع إليه تضرّعاً.

ولا تعارض بينها، فمن المكن اجتماعها وتصح على معنى التبتل، فالمنقطع إلى ربه، لابد وأن يكون مخلصاً متعبداً متضرعاً، والمتوافق مع ظاهر المعنى اللغوي، هو تفسير التبتل بالانقطاع.

قال ابن عاشور: «وخلاصة المعنى: أن النبي على مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق، وإذ قد

<sup>(</sup>۲) انظر: «النكت والعيون»: (۲/۸۲)، «معالم التنزيل»: (٤٠٩/٤)، «تفسير القرطبي»: (٤/١٩)، «نفتح (٤٤/١٩)، «التسهيل» لابن جزيء: (١٥٧/٤)، «نفتح القدير»: (٣١٧/٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۳۲/۲۹).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كان النبي على من قبلُ غير غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله، كما ألهمه التحنّث في غار حراء، ثم بما أفاضه عليه من الوحي والرسالة، فالأمر في قوله: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ ﴾ مراد به الدوام على ذلك»(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ:

- مسألة: استُعمل التفعيل بدل التَّفَعُّل حيثُ كان القياس أن يقول: وتَبَتَّل إليه تَبَتَّلاً؟

وذلك «لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما بالمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا، وتبتل إليه تبتلا، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن وهو من أحسن الاختصار والإيجاز»(٢).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

كان النبي على يأنس بالانقطاع إلى ربه جل وعلا يناجيه ويتعبده، حتى قبل البعثة لما كان يتبتل في غار حراء حتى أتته النبوة، وبعد النبوة لما كان يعتكف في مصلاه، ولما كان يقوم الليل حتى ترم قدماه، وأمثلة ذلك كثيرة في حياته للا حصر لها.



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٦٦/۲۹).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» لابن القيم: (۲۹/۲).



## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

نستطيع التأسي بالنبي في صفة التبتل بالاعتكاف الذي علمنا إياه في ، سواء كان ذلك في مواسم العبادات وغيرها، وهو في مواسم العبادات آكد. وكذلك بأن يخلو المرء بنفسه مناجياً ربه داعياً إياه متأملاً نفسه وقصورها، فيحثه ذلك على العودة إلى الله تعالى، والرغبة إليه سبحانه.

يقول ابن القيم: «التبتل يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا لا يصح إلا بهما فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه بحيث يشغل قلبه عن الله

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا»(١).



<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين»: (۲۰/۲ ـ ۳۱).



# الصفة الثانية التَّرتِيل

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة الترتيل:

الترتيل: إيراد الكلام على تؤدة وبيان، بحيث يكون مفصلاً يمكن الذهن من فهمه والتفكر في معانيه.

قال ابن منظور «رَتَلَ: الرَّتْلُ: حسن تناسق الشيء، وثغر رَتْلٌ ورَتِلٌ: حسن التنضيد مستوي النبات... وكلام رَتْل ورَتِل أي: مُرتل حسن على تؤدة، ورَتَّلَ الكلام: أحسن تأليفه، وأبانه، وتمهل فيه. والترتيل في القراءة: التَّرسُّلُ فيها، والتبين من غير بغي، وترتيل القراءة: التأني فيها، والتمهل، وتبيين الحروف والحركات، تشبيها بالثغر المرتل، يقال رَتَّلَ القراءة، وتَرَتَّلَ فيها، وقوله والتمكث فيه، هذا قول الزجاج، وتَرَتَّلُ في الكلام: تَرَسَّل، وهو يترتل في كلامه ويترسل» (۱).

### الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالترتيل:

- قوله تعالى: ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (المزمل: ٤).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲۲٥/۱۱).



## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الترتيل للنبي على:

#### في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبَيلاً ﴾: يقول جل وعز وبين القرآن إذا قرأته تبيينا وترسل فيه ترسلا»(١).

وقال ابن عطية: «معناه في اللغة: تمهل وفرق بين الحروف لتبين.

والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة»(٢).

وقال السَّعدي: «فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له»(٣).

### - والهَدُّ نقيض الترتيل:

قال ابن جزي: «﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلاً ﴾: الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف وذلك معين على التفكر في معاني القرآن بخلاف الهَذِّ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول»(٤).

<sup>(</sup>٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (١٥٧/٤).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۲٦/۲۹)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٤٠٧/٤).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز»: (۳۸۷/٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٨٩٣).

# ضِفَانُهَا لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

- في تنكير المصدر، معنى التعظيم:

قال ابن عاشور: «﴿ تَرْتِيلاً ﴾: مصدر منصوب على المفعول المطلق قصد به ما في التنكير من معنى التعظيم فصار المصدر مبيّناً لنوع الترتيل»(١).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على:

كان النبي على إذا قرأ القرآن رتله فأحسن ترتيله، وبينه فأحسن بيانه حتى يكاد السامع له يعد حروفه التي ينطق بها، وقد نقلت إلينا السنة قراءته للقرآن فمن ذلك:

- سئل أنس كيف كانت قراءة النبي على فقال كانت مداً ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) (٢).
- وعن الْبَرَاءَ عَلَى قال: «سمعت النبي عَلَى يَقْرأُ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي العِشَاءِ وما سمعت أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا منه أو قِرَاءَةً» (٣).

## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

- حثَّ رسول الله ﷺ أمته على ترتيل القرآن وتلاوته وتحسين الصوت به، وكان يعجبه ذلك:



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۹/۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، (١٩٢٥/٥/ ٤٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه، انظر: ص (٤٣٨).



روى البخاري عن أبي مُوسَى الأشعري (۱) عن النبي على قال له: «يا أبا موسى لقد أوتيت مِزْمَارًا من مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ» (۲).

- على المسلم أن يتجنب الهذفي تلاوة القرآن، قال ابن مسعود هذا «لا تنثروه نثر الدقل<sup>(۳)</sup>، ولا تهذوه هذالشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» (٤).

- والغرض الرئيس من الترتيل هو التدبر والتأمل والتفكر في الآيات، مما يدعو إلى الخشوع لله رب العالمين:

<sup>(</sup>٤) «أخلاق أهل القرآن» للآجرى: (٣/١).



<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن قيس بن سليم، هاجر إلى الحبشة وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر،، واستعمله النبي على بعض مدن اليمن، مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو بن نيف وستين سنة. انظر: «الإصابة»: (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن، (١٩٢٥/٤/ حرار).

<sup>(</sup>٣) «الدُّقُلُ: هو رديء التمر ويابسه، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا»: «لسان العرب»: (٢٤٦/١١).

# ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُهَالِيُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًّا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ عَلَيْهِ مَّ مَّقَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ عَنْشَوْرَ نَهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣)، ولا تتأثر به القلوب والجلود إلا إذا كان مرتلاً، فإذا كان هذا كالشعر أو الكلام العادي لما فهم، وإذا كان مطرباً كالأغاني لما أثر، فوجب الترتيل كما بين ﷺ (۱).

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۳٥٨/٨).



#### الصفة الثالثة

## التَّهَجِدُّ

#### أولاً: المعنى اللغوي لصفة التهجد:

التهجد: هو السكون في المكان.

قال ابن فارس: «(هَجَدَ): الهاء والجيم والدال: أصيل يدل على ركود في مكان، يقال: هَجَدَ إذا نام هُجُودا، والهاجد: النائم؛ وإن صلى ليلا فهو متهجد، كأنه بصلاته ترك الهجود عنه، وهذا قياس مستعمل كما يقال رجل آثم؛ فإذا كره الإثمَ وانتفى منه قيل: متأثم»(١).

### \* من الآيات التي وصف فيها النبي على بالتهجد:

- قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّمُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التهجد للنبي على:

#### - في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن نافلة لك، خالصة دون أمتك، والتهجد التيقظ والسهر بعد

<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٣٤/٦).



ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُكِنَّةُ اللَّهُ اللّ

نومة من الليل»(١).

### - في قوله تعالى: ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾:

قال الشوكاني: «﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾: معنى النافلة في اللغة: الزيادة على الأصل، فالمعنى أنها للنبي على نافلة زائدة على الفرائض، والأمر بالتهجد وإن كان ظاهره الوجوب، لكن التصريح بكونه نافلة، قرينة صارفة للأمر.

وقيل: المراد بالنافلة هنا أنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس في حقه على، ويدفع ذلك: التصريح بلفظ النافلة.

وقيل: كانت صلاة الليل فريضة في حقه هي، ثم نسخ الوجوب، فصار قيام الليل تطوعاً، وعلى هذا يحمل ما ورد في الحديث أنها عليه فريضة ولأمته تطوع، قال الواحدي: «إن صلاة الليل كانت زيادة للنبي على خاصة لرفع الدرجات لا للكفارات؛ لأنه غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إنما نعمل لكفارتها، قال: وهو قول جميع المفسرين»، والحاصل أن الخطاب في هذه الآية وإن كان خاصا بالنبي في قوله: (أقم الصلاة): فالأمر له أمر لأمته، فهو شرع عام، ومن ذلك: الترغيب في صلاة الليل، فإنه يعم جميع الأمة، والتصريح بكونه نافلة، يدل على عدم الوجوب، فالتهجد من الليل مندوب إليه، ومشروع لكل مكلف»(٢).



<sup>(</sup>۱) «جـامع البيـان»: (۱۱/۱۵)، وانظـر: «النكـت والعيـون»: (۲۱۲۲)، «معـالم التنزيـل»: (۱۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (٢٥١/٣)، وانظر: «تفسير السعدي»: (٤٦٥).

وقال الشنقيطي في الأضواء: «قيل: إن قيام الليل كان فرضاً عليه عليه قبل أن تفرض الصلوات الخمس لقوله: تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجّدٌ بِمِهِ نَافِلَةً لّك ﴾ (الإسراء: ٧٩) والنافلة الزيادة، وقيل: كان فرضاً عليه عليه عليه وعلى عامة المسلمين، لقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصَفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾ (المزمل: ٢٠) ثم خفف هذا كله بقوله:

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُرُ ۗ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَهُ ۚ وَأَقِيمُواْ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ وَأَقِيمُواْ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ قَعَدُوهُ عِندَ ٱللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ (المزمل: ٢٠).

ولكنه على كان إذا عمل عملاً داوم عليه، فكان يقوم الليل شكراً لله كما في حديث عائشة هي «أفلا أكون عبداً شكوراً» (١) وبقي سنة لغيره بقدر ما يتيسر لهم، والله تعالى أعلم» (٢).

- في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تُحْمُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩):

قال الشوكاني: «ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾: قد ذكرنا في مواضع أن عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع... ومعنى كون المقام محمودا أنه يحمده كل من علم به "".

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير»: (٢٥١/٣).



<sup>(</sup>١) سبق تخریجه، انظر: ص (٧٢٨).

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان»: (۳۵۹/۸).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### - وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال:

الصحيح منها، والذي عليه جمهور المفسرين، والمحققين من أهل العلم، أنه: المقام الذي يقومه النبي عليه للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه من هول الموقف(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ:

مسألة: لماذا خص النبي عليه بالتهجد؟

قال البغوي: «فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه على التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم والنبي على قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات»(٢).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ:

- لبى رسول الله على نداء الله جل وعلا لما قال له: ﴿ قُمِ ٱلْيَلَ ﴾ (المزمل: ٢)، وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ (الإسراء: ٧٩)، ولم يكن تهجده على كتهجد أي أحد، بل كان يقوم حتى ترم قدماه، وليس له جواب في ذلك إلا: «أفلا أكون عبداً شكورا»؟



<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح القدير»: (۲٥١/٣).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: (۱۲۹/۳).

- فقد روى البخاري ومسلم «أن النبي على كان يَقُومُ من اللَّيْلِ حتى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً»؟ فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع»(١).

- وسأل هشام بن عامر (٢) أم المؤمنين عائشة على فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله على فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله على الله الله في أول هذه السورة فقام نبي الله على وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عَشر شهرًا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة...» الحديث (٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، انظر: ص (٦١١).



 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾،
 (۱۸۳۰/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن عامر بن أمية الأنصاري، ويقال: كان اسمه شهابا فسماه رسول الله على هشاما وكان نزل البصرة وعاش إلى زمن زياد. انظر: «الإصابة»: (٣/٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل...، (١٣/١٥/ح ٧٤٦).

ضِفَانْصَلَّالِكَنَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبَّلْهُمَّ

#### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

حث النبي ﷺ على التهجد ورغب فيه:

- قال رسول اللَّهِ ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الْمُحَرَّمُ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللّيل» (١).
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص<sup>(۲)</sup> قال: قال لي رسول الله عمرو بن العاص فال الله عمرو بن العاص<sup>(۳)</sup>.

والتهجد من أروع العبادات التي يجد فيها المرء نفسه، ويغلب أن تخلص فيها نيته لله تعالى، وذلك حين يخلو بربه، يناجيه، ويدعوه، ويسبحه، وينزهه، ويحمده، ويكبره، حين تهدأ الأصوات، ويتنزل رب العزة إلى السماء الدنيا.



<sup>(</sup>۳) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، (۱/۲۸۷/ ح ۱۱۰۱)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، (۲/۱۵/ ح ۱۱۵۹).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، (١١٢٨/ - ١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته، انظر: ص (٢٩٩).

# المبحث السادس

وفيه صفة واحدة:

• الهبر.

ضِفَانُصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

### الصّبر

# أولاً : المعنى اللغوي لصفة الصَّبْر :

الصُّبْرُ المقصود هنا هو الحبس.

قال ابن فارس: «(صَبَر): الصاد والباء والراء: أصول ثلاثة الأول: الحبس، والثاني: أعالى الشيء، والثالث: جنس من الحجارة، فالأول:

الصبر: وهو الحبس، يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر: أي حبستها»(١).

### ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بالصبر:

- قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَيكِمِينَ ﴾ (يونس: ١٠٩).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَصِّبِرُ ۖ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (هود: ٤٩).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (هود: ١١٥).
- قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَدُّو لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِ قَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ



<sup>(</sup>۱) «مقايس اللغة»: (۳۲۹/۳).

- خِنْفَالِكُجُ إِنَّالُكُونِ إِنَّالُهُ الْأَنْ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللهِ (الكهف: ٢٨).

- قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَى لَ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوثِنُونَ ﴾ (الروم: ٦٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ خِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ وَسَبِّحْ خِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَيْرِ ﴾ (غافر: ٥٥).
- قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَإِمَّا ثُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ
   نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (غافر: ٧٧).
- قوله تعالى: ﴿ وَآصْبِرْ لِحُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (الطور: ٤٨).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَصِّيرٌ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزِّمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف: ٣٥).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (ق: ٣٩).
- قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ لِحِنْكِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ (القلم: ٤٨).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (المزمل: ١٠).



# ضِفَانْصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ صَبِّرًا جَمِيلاً ﴾ (المعارج: ٥).
  - قوله تعالى: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَٱصِّيرٌ ﴾ (المدثر: ٧).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصِيرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (الإنسان: ٢٤).
- ♦ وعند تأمل الآيات التي ورد فيها حث النبي على الصبر، نجد أن الوحدة الموضوعية التفسيرية لها يمكن تقسيمها على أربعة أقسام، تندرج مجموعة من الآيات تحت كل قسم، وذلك على النحو التالى:

أ/ الحث على الصبر مع انتظار الوعد والعاقبة:

ومضمونه في الآيات التالية:

- قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (هود: ٤٩).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (هود: ١١٥).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوفِئُونَ ﴾ (الروم: ٦٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَأَصِّبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (غافر: ٧٧).

ب/ الحث على الصبر لحكم الله، وحتى يأتي حكم الله: ومضمونه في الآيات التالية:



- من قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ سَحَكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ ۗ وَهُو خَيْرُ اللَّهُ ۗ وَهُو خَيْرُ اللَّهُ ۗ وَهُو خَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ ۗ وَهُو خَيْرُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ لِحِنْكِرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ (القلم: ٤٨).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (الإنسان: ٢٤).

### ج/ مطلق الحث على الصبر بدون قرائن:

ومضمونه في الآيات التالية:

- قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَزَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧).
- قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُو ﴾ (الكهف: ٢٨).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَصِّيرٌ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف: ٣٥).
  - قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (المزمل: ١٠).
    - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ صَبِّرًا جَمِيلاً ﴾ (المعارج: ٥).
      - قوله تعالى: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴾ (المدثر: ٧).



## صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

د/ اقتران الصبر بالتسبيح:

ومضمونه في الآيات التالية:

- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ عَلَى ٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ (طه: ١٣٠).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ فَافر: ٥٥).
- قوله تعالى: ﴿ وَآصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ (الطور: ٤٨).
- قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ شِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (ق: ٣٩).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الصبر للنبي عليه:

أ/ الحث على الصبر مع انتظار الوعد والعاقبة:

من قوله تعالى: ﴿ فَآصِيرٌ ۚ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (هود: ٤٩).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على هذه القصة التي أنبأتك بها من قصة نوح وخبره وخبر قومه من أنباء الغيب يقول هي من أخبار الغيب التي



لم تشهدها فتعلمها ﴿ تُوحِيها ٓ إِلَيْكَ ﴾: يقول نوحيها إليك نحن فنعرفكها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا الوحي الذي نوحيه إليك ﴿ فَأَصْبِر ۗ ﴾: على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته وما تلقى من مشركي قومك كما صبر نوح.

﴿ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُتَّقِيرِ ﴾: يقول إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله فأدى فرائضه واجتنب معاصيه فهم الفائزون بما يؤملون من النعيم في الآخرة والظفر في الدنيا بالطلبة كما كانت عاقبة نوح إذ صبر لأمر الله أن نجاه من الملكة مع من آمن به وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة وغرق المكذبين به فأهلكهم جميعهم»(١).

- وفي الآية تنبيه على العاقبة الأكيدة من عواقب الصبر، وهي النصر، قال الرازي: «وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما كان لنوح عليه ولقومه»(٢).

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (هود: ١١٥).

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: واصبريا محمد على ما تلقى من مشركي قومك من الأذى في الله والمكروه رجاء جزيل ثواب الله على ذلك فإن الله لا يضيع ثواب عمل من عمل فأطاع الله واتبع أمره فيذهب به بل يوفره أحوج ما يكون إليه»(٣).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١٣٨/١٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۱/۵۲)، وانظر: «المحرر الوجيز»: (۱۷۹/۳).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازى: (۸/۱۸).

## 

- وفي هذه الآية جاء الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة، وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ (هود: ١١٢)، وبينهما مناسبة، قال ابن عاشور: «ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا، أنّ المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كلّ بايناسبه»(۱).

من قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ (الروم: ٦٠).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره فاصبريا محمد لما ينالك من أذاهم وبلغهم رسالة ربك فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بهم وتمكينك وتمكين أصحابك وأتباعك في الأرض حق» (٢).

في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾:

يقول ابن عطية: «ثم أمر نبيه بالصبر وقوى نفسه لتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز لكلامهم والتحرك واضطراب النفس لأقوالهم إذ هم لا يقين لهم ولا



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۸۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢١/ ٥٨ - ٥٩).



بصيرة»<sup>(۱)</sup>.

- فائدة إيراد قوله تعالى: ﴿ فَآصِّبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾:
- ۱ تسلية لقلب النبي على ، ومدعاة له إلى الاستمرار على ما هو عليه بطريق غير مباشر (۲).
- ٢ تعليل للأمر بالصبر، وهو «تأنيس للنبيء على بتحقيق وعد الله من المكذبين، ومن نصر الرسول على "".
- من قوله تعالى: ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ
   نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (غافر: ٧٧).

#### في معناها:

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرا رسوله على بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه، فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك، وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة، ﴿ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُم ﴾: أي في الدنيا، وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر، ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته عليه، وقوله كالت ﴿ أَوْ

<sup>(</sup>٣) انظر: «التحرير والتنوير»: (٢١/١٣٥).



 <sup>(</sup>۱) «المحرر الـوجيز»: (۶۱/۱۶)، وانظر: «تفسير القـرطبي»: (۱۱/۱۶)، «التحريـر والتنـوير»:
 (۱۳٥/۲۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفسير الكبير» للرازي: (۱۲۱/۲۵).

## ضِفَانْصَالَالِهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نَتَوَقَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة»(١١).

ب/ الحث على الصبر لحكم الله، أوحتى يأتي حكم الله: ومضمونه في الآيات التالية:

- من قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ بَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَاكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ بَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَاكِ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ بَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُو خَيْرُ الْمَاكِ وَالْمَاكِ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُواللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك وتنزيله الذي ينزله عليك فاعمل به واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره وعلى ما نالك منهم حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل.

﴿ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾: يقول وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين، فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بدر وقتلهم بالسيف وأمر نبيه على فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم أو يتوبوا وينيبوا إلى طاعته (٢).

- في قوله: ﴿ حَتَّىٰ سَحَّكُمُ ٱللَّهُ ۚ ﴾:

هذا «غاية لهذا الصبر الخاص لا لمطلق الصبر» (٣).



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (٨٩/٤)، وانظر: «جامع البيان»: (٨٦/٢٤)، «الكشاف»: (١٠٥/٤)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٥٦/٧).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۱/۱۷۸)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۳۷۲/۲).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٢١٠/١١).



من قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ
 مَكْظُومٌ ﴾ (القلم: ٤٨).

#### في معناها:

قال ابن كثير على الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في وتكذيبهم لك، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ آخُوتِ ﴾ : يعني ذا النون، وهو يونس بن متى الدنيا والآخرة، ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ آخُوتِ ﴾ : يعني ذا النون، وهو يونس بن متى والتقام الحوت له، وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات : ﴿ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَننكَ إِن حُنتُ مِنَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ (الأنبياء : ٨٨)، وقال تعالى : ﴿ فَالسّتَجَبّنَا لَهُو وَجَبّينَهُ مِنَ ٱلْعُمِّ وَكَذَالِكَ تُعيى اللّهِ عَالَى : ﴿ فَالسّتَجَبّنَا لَهُو وَجَبّينَهُ مِنَ ٱلْعُمِّ وَكَذَالِكَ تُحيى الْمُؤمّنِينَ ﴾ (الأنبياء : ٨٨)، وقال تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ أَنّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَتِحِينَ ﴿ لَلّهُ مَكْلُومٌ ﴾ (الطّم : ١٤٥)، وقال هاهنا : ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ (القلم : ٨٤). أي وهو مغموم» (١٠).

والنهي هنا منصب على الحال، أي لا يكن حالك كحال صاحب الحوت، قال أبو حيان: «وليس النهي منصباً على الذوات، إنما المعنى: لا يكن حالك مثل

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (٤٠٩/٤)، والنظر: «المحرر الوجيز»: (٩٦/٤).



# صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حاله»(۱).

وقال الشوكاني: «﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ ﴾ يعني يونس على أي لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة »(٢).

وفيه تحذير له على ، قال ابن عاشور: «لأنه يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس، ثم لا يدري كيف يكون انفراجه»(٣).

#### - في سببها:

قال أبو حيان: «روي أنه في أراد أن يدعو على الذين انهزموا بأحُد حين اشتد بالمسلمين الأمر، وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف، فنزلت: ﴿ فَآصْبِرْ الْمُدِينَ لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

في المراد بقوله تعالى: ﴿ لِحُكْمِرْ رَبِّكَ ﴾:

الحكم قيل: هو إمهالهم وتأخير النصر، وقيل: الحكم هو تبليغ الرسالة(٥).

◊ ولا تعارض بين القولين، فالنبي على مأمور بالصبر على كل ذلك.

﴿ مِن قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٠/٨).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (۲۷٦/٥).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١٠٥/٢٩).

<sup>(</sup>٤) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٨/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح القدير»: (٢٧٦/٥).

ضِفْ النَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ

(الإنسان: ٢٤).

يقال فيها ما قيل في سابقتها(١).

ج/ مطلق الحث على الصبر بدون قرائن:

من قوله تعالى: ﴿ وَٱصّبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَزَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧).

#### - في سببها:

<sup>(</sup>٣) الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل، انظر: «لسان العرب»: (٣٠٣/٤).



<sup>(</sup>۱) وانظر: «جامع البيان»: (۲۲٤/۲۹)، «الكشاف»: (۲۷٤/٤ ـ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) اصطُلِم أنفه: استؤصل أنفه، انظر: «لسان العرب»: (٣٤٠/١٢).

## ضِفَانْصَلَالِهُ مُعَلِيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رسول الله على ولم يمثل بأحد"(١).

#### - في معناها:

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: ﴿ وَآصِيرٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾ تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحَرِّنُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على من خالفك فإن الله قدر ذلك ﴿ وَلَا تَلَتُ فِي ضَيْقٍ ﴾ أي غم ﴿ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم»(٢).

### - في تخصيص النبي عليه بالأمر بالصبر:

قال ابن عاشور: «خص النبي على بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى، فهو بالتزام الصبر أولى»(٣).

### - فائدة إيراد قوله تعالى: ﴿ وَمَا صَبِّكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۗ ﴾:

قال ابن عاشور: «وجملة: ﴿ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ ﴾ معترضة بين المتعاطفات، أي وما يحصل صبرك إلا بتوفيق الله إيّاك، وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي عظيم عظيم لقي من أذى المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين، فصبره ليس كالمعتاد،

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي»: (۲۰۱/۱۰).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۲/۹۳۸).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٣٣٦/١٤).

ضَفْ النَّبَيْ اللَّهِ اللَّهِ

لذلك كان حصوله بإعانة من الله»(١).

وقال الشنقيطي في الأضواء: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه على مأمور بالصبر، وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه، لقوله: ﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾، وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

من قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُو ۚ ﴾ (الكهف: ٢٨).

#### - في سببها:

قال البغوي: «نزلت في عيينة بن حصن الفزاري (٣) أتى النبي قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها فقال عيينة للنبى عليه أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن

<sup>(</sup>٣) هو: عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، أبو مالك، يقال كان اسمه حذيفة فلقب عيينة ؛ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه، قال بن السكن: له صحبة، وكان من المؤلفة، ولم يصح له رواية، أسلم قبل الفتح، وشهدها وشهد حنينا والطائف، وكان ممن ارتد في عهد أبي بكر ، ثم عاد إلى الإسلام. انظر: «الإصابة»: (٧٦٧/٤).



<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق»: (۱۶/۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (٤٦٨/٢).

## ضِفَانُصَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

سادات مضر (۱) وأشرافها فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا فأنزل الله رَجَّالًا ﴿ وَٱصِّبِرْ نَفْسَكَ ﴾ أي احبس يا محمد نفسك ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ طرفي النهار ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُم مِ أَي يريدون الله لا يريدون به عرضا من الدنيا» (۱).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على واصبريا محمد نفسك مع أصحابك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها يريدون بفعلهم ذلك وجهه لا يريدون عرضا من عرض الدنيا» (٣).

قال ابن عاشور: «﴿ وَآصِبِرْ نَفْسَكَ ﴾ ، أي احبسها معهم حبس ملازمة. والصبر: الشد بالمكان بحيث لا يفارقه. ومنه سميت المصبورة وهي الدابة تشد لتُجعل غَرضاً للرمي»(٤).



<sup>(</sup>۱) مضر: قبيلة من قبائل قريش، سيدها اسمه: مضر بن نزار بن معد بن عدنان، قال ابن سيده: مضر اسم رجل، قيل سمي به؛ لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر-أي: شديد الحموضة - انظر: «لسان العرب»: (۱۷۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: (۱۵۹/۳).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (١٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (٣٠٥\_٣٠٥).

ضِفْ النَّحَيْثُ النَّالِيُّ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### - ولهذه الآية الكريمة نظائر في القرآن الكريم:

قال الشنقيطي في الأضواء: «وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار، وصهيب، وبلال، وابن مسعود ونحوهم، لما أراد صناديد الكفار من النَّبي على أن يطردهم عنه، ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين، وقد قدمنا في سورة (الأنعام) أن الله كما أمره هنا بأن يصبر نفسه معهم أمره بألا يطردهم، وأنه إذا رآهم يسلم عليهم، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُم فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ٥٢) إلى قوله: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَئِتِنَا فَقُلْ سَلَنَّمْ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ (الأنعام: ٥٤) وقد أشار إلى ذلك المعنى في قوله: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مَ يَزُّكَّىٰ ۞ أُوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلدِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُّكَّىٰ ﴾ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو سَخْشَىٰ ﴿ فَأَنتَ عَنَّهُ تَلَهَّىٰ ﴿ كَلَّا ﴾ (عبس: ١١٠١)، وقد قدمنا أن ما طلبه الكفار من نبينا عليه من طرده فقراء المؤمنين وضعفاءهم تكبراً عليهم وازدراء بهم طلبه أيضاً قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه امتنع من طردهم أيضاً، كقوله تعالى عنهم: ﴿ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ (الشعراء:١١١)، وقوله عنهم أيضاً: ﴿ وَمَا نَرَنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِيرَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ ﴾ (هود:٢٧)، وقال عن نوح في امتناعه من طردهم: ﴿ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (الشعراء: ١١٤ ـ ١١٥)،



## صِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّالُهُمَّا

وقوله تعالى عنه: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَنَقُواْ رَبِّمٍ وَلَكِخِيِّ أَرَنكُرُ قَوْمًا عَلَى عنه: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ۚ إِنَّهُم مُّلَنَقُواْ رَبِّمٍ مُّ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ حَمَّهُ لُوتَ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ (هود: ٢٩-٣٠)»(۱).

\* من قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف: ٣٥).

#### في معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد همي مثبته على المضي لما قلده من عبء الرسالة وثقل أحمال النبوة هم وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد، فاصبريا محمد على ما أصابك في الله من أذى مكذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار كما صبر أولوا العزم على القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره ما نالهم فيه من شدة»(١).

### - وفي معنى العزم في الآية:

قال ابن عاشور: «والعزم: الجزم بالفعل وعدم التردد فيه، وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه»(٣).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٢٦٣/٣).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۷/۲٦).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١٦/١٦).



### معنى قوله تعالى: ﴿ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾:

اختلف في هذه المسألة اختلافاً واسعاً (١) على أقوال كثيرة ، كل قول يحدد عددا معيناً من الأنبياء على الخيالية ، والحقيقة أن التعيين لا دليل عليه ، إلا أن يقال أن يرجع للغة العرب ، فمعنى العزم - كما وضحت قبل قليل - يجعل الناظر في الأقوال ، يميل إلى ما ذكره ابن جرير الطبري لما قال : «إن أولي العزم منهم كانوا الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر الله كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم (١) ، والله تعالى أعلم.

من قوله تعالى: ﴿ وَٱصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾
 (المزمل:١٠).

#### في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ وَٱصّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك وعلى أذاهم واهجرهم في الله هجرا جميلا، والهجر الجميل: هو الهجر في ذات الله كما قال رَجَّكُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنتِنَا فَأَعْرِضَ عَهْمُ حَقَى حَدُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهَ عَلَى الأية (الأنعام: ١٨) وقيل إن ذلك نسخ "".

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (١٣٣/٢٩)، وانظر: «معالم التنزيل»: (٤٠٩/٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۱/۲۲)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (۱۸/۸)، «فتح القدير»: (۲۷/۵).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۷/۲٦).

## ضِفَانُصَالِاللَّهُ مُلِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

### - في قوله تعالى: ﴿ وَٱهۡجُرْهُمۡ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾:

قال الرازي: والهجر الجميل أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم في الأفعال مع المدارة والإغضاء وترك المكافأة، ونظيره ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ (النساء: ٦٣)، ﴿ وَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنا ﴾ (النجم: ٢٩)» (١).

وقال الشوكاني: «﴿ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم وقيل الهجر الجميل الذي لا جزع فيه»(٢).

- من قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ صَبِّرًا جَمِيلاً ﴾ (المعارج: ٥).

#### في معناها:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ فَٱصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلاً ﴾ يقول تعالى ذكره: ﴿ فَٱصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلاً ﴾ يقول العبر على أذى هؤلاء صَبَرًا جَمِيلاً ﴾: يعني صبرا لا جزع فيه، يقول له: اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة»(٣).

من قوله تعالى: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾ (المدثر: ٧).



<sup>(</sup>۱) «مفاتيح الغيب»: (۱/۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (٣١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٧٢/٢٩).

# ضِفْ النَّبَحَيْثُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُلْعِلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللّل

#### ف معناها:

- فقيل: فاصبر على أداء فرائضه وعبادته.
  - وقيل: على ما أوذيت.
  - وقيل: محاربة العرب والعجم.
    - وقيل: على البلوي.
    - وقيل: على أوامره ونواهيه.
  - وقيل: فراق الأهل والأوطان.

وليس في الأقوال السابقة اختلاف تناقض، لأن كلها تندرج في ما يفترض أن يصبر عليه النبي على وزيادة من كل ما يصبر عنه، وقد امتثله على فالآية أعم من أن تخصص، والله أعلم.

- قال أبو حيان: «فكل مصبور عليه، ومصبور عنه يندرج في الصبر»(٢).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على:

من قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (هود: ١١٥).

هنا تكرير للصبر بعد الأمر به، في قوله تعالى: ﴿ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٣٦٤/٨).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۹/۱۹)، «معالم التنزيل»: (٤١٤/٤)، «تفسير القرطبي»: (٦٩/١٩).

## ضِفَانُصَانِاللَّهُ مُلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (هود: ٤٩)، وهذا التكرير لفائدة:

قال الزمخشري: «ثم كرّ إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هو خاتمة للتذكير، وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتنبيه على مكان الصبر ومحله، كأنه قال: وعليك بما هو أهم مما ذكرت به وأحق بالتوصية، وهو الصبر على امتثال ما أمرت به والانتهاء عما نهيت عنه، فلا يتم شيء منه إلا به»(۱).

«وحذف متعلق الأمر بالصبر لدلالة المقام عليه، أي اصبر على تعنتهم»(٢).

- من قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ (غافر: ٧٧):
- جاء التأكيد بإن، قال ابن عاشور: «ولهذا كان للتأكيد بـ ﴿ إِنَّ ﴾ في قوله: ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ مُولَدُ أَنَّ النبي عَلَيْهُ والمؤمنين استبطأوا النصر كما قال تعالى: ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصَرُ ٱللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢١٤) فنزلوا منزلة المتردد فيه فأكد وعده بحرف التوكيد» (٣).
- وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ عبر بالفعل المضارع، قال ابن عاشور: «والتعبير بالمضارع في قوله: ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ لإِفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في الدنيا»(1).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۲۱۱/۲).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۱۳٥/۲۱).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٠٨/٢٤).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

وَنَفَ النَّهُ عَلَى اللَّهِ ا

- وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱصّبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ ﴾ (الطور: ٤٨)، عدي الفعل باللام، وذلك لفائدة: يقول ابن عاشور: «عدي فعل (اصبر) باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق، وقد يعدّى بحرف (على) كما قال تعالى: ﴿ وَٱصّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (المزمل: ١٠). ومناسبة مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين» (١٠).

- وفي قوله تعالى: ﴿ وَآصَّبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾...الآية (الكهف:٢٨):

علق الظرف (مع) بالفعل (اصبر)، وذلك لتضمين الصبر معنى الملازمة (٢). وابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليه (٣):

عند تسريح النظر في أطوار دعوته هي وحياته يعلم مدى الصبر العظيم الذي تحلى به رسولنا الكريم في دعوته إلى الله جل وعلا، وهذه قطاف من صبره في :

۱ – صبره فی دعوته:

وكان من أوائل مبعثه على ، فما شاع الخبر في قومه من دعوته عبادة الله وحده حتى نصبوا له العداء ، فرموه بالسحر والجنون والكهانة والشعر ، ومع ذلك كان على صابرا محتسباً ، فمن كان بريئاً من الشيء يضيق صدره عند رميه

<sup>(</sup>٣) بتصرف شديد من: «أخلاق الرسول ﷺ في الكتاب والسنة» للحداد: (١/ ٤٤٠٠).



<sup>(</sup>۱) انظر: «المصدر السابق»: (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (١٥/٥٠٨).

## ضفانصالاته كمكيد التعبال التعبارية

به، لاسيما أن ذلك كان من قومه وعشيرته وهم يعرفون نسبه وسمته ودله عليه.

ومن صور الأذى التي تعرض لها النبي على وصبر واحتسب ما يلي:

«فبينا النبي على يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ (١٠) فوضع ثوبه في عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شديداً، فأقبل أبو بكر حتى أخذ يمَنْكِبه، ودفعه عن النبي على قال: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله))(٢٠).

٢ - صبره بعد الهجرة إلى المدينة:

فقد كان في مكة يصابر قريشاً، ولكنه في المدينة صابر المنافقين واليهود والمشركين، وكل طائفة تكيد له بكل ما أوتيت من قوة وعتاد، وهو ثابت الجأش قوى العزيمة صابر لربه محتسب له الجأش قوى العزيمة صابر لربه محتسب له

٣ - صبره على المنافقين:

كان صبرا مراً إذ لا حيلة معهم إذ أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والفسوق والعصيان، بل كانوا عيوناً للأعداء يتتبعون عورات المسلمين ويفشون خططهم وأسرارهم.

٤ - وأما صبره على اليهود، فكان صبراً شديدا إذ كانوا يألبون عليه

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، القسامة في الجاهلية، باب ما لقي النبي ، وأصحابه من المشركين بمكة، (٢) - (٢٤٠٠/٣).



<sup>(</sup>۱) هو عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه: آمنة بنت كليب بن ربيعة، وهو عدو رسول الله ﷺ، انظر: «الوافي بالوفيات»: (٥٩/٢٠).

الناس، ويشككون في صدقه، وكتموا صفته التي وجدوها عندهم في التوراة، وغيروا صفاته وجحدوا نبوته مما كان يشكل أحد العوائق في صد الناس عن دين الله تعالى، حتى حكم الله بينه وبينهم في يوم قريظة لما نقضوا عهدهم والحمد لله رب العالمين.

٥ – وأما صبر النبي على المشركين في العهد المدني كان أشد منه في العهد المكي لأنه في المدني كان صبراً على الحرب والمنازلة والجراح والدماء وفقد الأنفس، ولعل هذا هو سر تكرار أوامر الله تعالى له بلزوم الصبر، كما في الآيات التى مرت معنا.

٦ - صبره على على الأواء الحياة وشدتها:

كما صبر على مقاطعة قريش له ولقومه، ووفاة أحبابه من جده وعمه وزوجه، ثم هو يصبر ويصبر ويكابد الصبر حتى بلغ الكمال في صبره على الكمال في صبره المعلم ال

### خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

أ/ لا حياة بدون صبر، فالصبر هو الذي يبلغ بالإنسان أعلى المراتب الراقية في الدنيا والآخرة، وهو أنواع كثيرة:

١ - الصبر على العبادات والطاعات:

فالعبد بحاجة إلى الصبر وسد منافذ الشيطان ليكون غالباً لا مغلوباً.

٢ - الصبر عن المعاصى والمحرمات:

وهنا تظهر إرادة المرء فيكسب الجولة وتنتهي الصولة، ويشعر بعزة النفس وبالانتصار عليها، نسأل الله العصمة من الزلل، والثبات بلا كلل أو ملل.



## ضِفَانُهَا فَاللَّهُ مُلَيْهُمَّا لِلسَّالِ النَّعَبُّلُهُمَّ

٣ - الصبر على عوارض الحياة وشؤونها:

في كل كبيرة وصغيرة، من حرها وبردها، ولأوائها، وشقائها، فالمؤمن في الدنيا نصب تعب، ولا منجاة له إلا بالصبر.

٤ - الصبر على الابتلاء:

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا يخلو أحد من الابتلاء، ولكن يتفاوت بتفاوت البلاء، ولنسأل الله تعالى العفو والعافية.

٥ - الصبر على العلم وطلبه:

من حفظ للكتاب والسنة، والعلم الشرعي النافع، فإنه لا يتأتى بدون صبر، سواء على مكابدة العلم أو الصبر على غلظة المعلم إن جفا ونحو ذلك.

٦ - الصبر على بر الوالدين:

وهو من أعلى المراتب في الصبر، وأعظم الطاعات، ليجد الإنسان نفسه يصل الليل بالنهار بدون ملل أو تأفف أو كدر إنما براً وصلة وحباً ورداً للجميل، ولن نوفيهما حقهما.

٧ - الصبر على تربية الأبناء:

لاسيما في مثل وقتنا الحالي من الانفتاح وولوج المغريات إلى كل بيت، نسأل الله صلاح أبنائنا وبرهم وأن ينشئهم نشأة صالحة ويجعلهم قرة عين لا تنقطع.

٨ - الصبر على الفقر:

فعندما يشتد الجوع، أو البرد أو القيظ مع قلة ذات اليد أو انعدامها، مع



وَيُفَا النَّهُ فَيْ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

عفة النفس عن السؤال والتبذل، هنا يظهر الصبر في الميدان، فيكون المسلي والرفيق في هذه الدنيا.

٩ - الصبر على الواجبات المناطة بعاتق المرء:

من الأمانات الوظيفية ونحوها، فبدون صبر لا يتأتى إتمامها ولا القيام بها على وجهها، ومن ثم فساد العمل، وارتباك المسيرة.

١٠ - الصبر على جفاء الناس:

فرضا الناس غاية لا تدرك.

١١ - الصبر على المرض ومكابدته:

وهو من أعظم البلاء لما يبتلى المرء والعياذ بالله بمرض عضوي أو نفسي، فلا رفيق للمرض أنجح من الصبر فإنه يبلغ بصاحبه أعلى المنازل.

١٢ - الصبر عن الغضب:

فلا يكبح جماح الغضب إلا الصبر، واتباع هديه على الذي علمنا إياه عند الغضب من الوضوء، ونحوه.

وغير ذلك كثير، فالصبر بابه واسع، وطريقه لاذع، ولكنه سهل يسير على من يسره الله عليه وهداه له، ووفقه إليه.

ب/ الطريق إلى الصبر:

إنما يأتي الصبر بالمران عليه، وبالتصبر، قال عليه الصلاة والسلام:

«وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن



# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّلُهُمْ .

تعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»(١).

وأولاً وآخراً يأتي الصبر من الله وبالله وعلى الله، كما قال تعالى: ﴿ وَآصِّبِرْ وَأَصِّبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ (النحل: ١٢٧).

### ج/ أجر الصبر:

أجره عظيم بل إنه من الأجور التي لا حصر لها ويصب على أهله صبا، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَلِّي ٱلصَّبِرُونَ أُجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (الزمر: ١٠)، فهنيئاً للصابرين يوم الدين لما يرون علو منازلهم فيعرفون أنهم بلغوها بصبرهم على كذا وكذا.

وهو ضياء لصاحبه في ظلمات الدنيا وغياهبها، قال رسول الله على الطهور والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان، وسبحان الله والحمد لله، تملاً في أو تملأً ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها (٢).

### د/ من آثار السلف في الصبر:

- قال عمر بن الخطاب على: «وجدنا خير عيشنا الصبر» (٣).

- وقال على بن أبى طالب ﷺ: «الصبر مطية لا تكبو» (1).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله، (٢٣٧٥/٥/ - ٦١٠٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) «حلية الأولياء» للأصبهاني: (١/٥٠).

<sup>(</sup>٤) «عدة الصابرين» لابن القيم: (١/٩).



- وقيل: «تَجَرَّعِ الصَّبْرَ فإن قتلك قتلك شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا، وقيل: الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء، والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي الحِمَنِ عنوان الفرج»(۱).

### ♦ وذكر ابن القيم من فوائد الصبر (٢):

- الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره كقوله: ﴿ أُولَتِهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ أَخْرَهُم بِغَيْرِ عَمَا صَبَرُواْ ﴾ (القصص: ٥٤)، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُوَلَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾... كالماء المنهمر.

- تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهُمُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهُونَ ﴾ (السجدة: ٢٤)، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

- ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٣).

- أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي: الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم، قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةً قَالُونا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أُولَتِيكَ عَلَيْم صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>٢) بتصرف من: «عدة الصابرين» لابن القيم: (١/٥٨).



<sup>(</sup>۱) «المصدر السابق»: (۱۲۰/۲).

## صِفَانْصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧)، وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال: «مالي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها».

- أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ
   بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ ﴾ (البقرة: ٤٥)، فمن لا صبر له لا عون له.
- أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى، فقال تعالى: ﴿ بَلَيْ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم خِنَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَمِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (آل عمران: ١٢٥).
- أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ (آل عمران: ١٢٠).
- أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم، كما قال: ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُر بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ (الرعد: ٢٣ ـ ٢٤).





# المبحث السابع

وفيه صفة واحدة:

• العدل.

ضفائضالاله تُعَالِيهُ اللهُ الل

#### العدل

### أولاً: المعنى اللغوي لصفة العدل:

العدل الاستواء وهو ضد الاعوجاج.

قال ابن فارس: «(عَدَل): العين والدال واللام: أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين، أحدهما: يدل على استواء، والآخر: يدل على اعوجاج، فالأول: العدل من الناس: المرضي، المستوي الطريقة... والعدل: الحُكم بالاستواء»(۱).

### ♦ من الآيات التي وصف فيها النبي عظي العدل:

- قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ (الشورى: ١٥).

### ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة العدل للنبي على:

- لا خلاف أن الآية على ظاهرها في أنه على أمر بالعدل في الأمة.

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وقل لهم يا محمد: وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر الأحزاب، فأسير فيكم جميعا بالحق الذي أمرني به وبعثني بالدعاء إليه، وروى عن قتادة قوله: «﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ قال أمر نبي الله عليه الله يعدل فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه (٢).



<sup>(</sup>١) «مقاييس اللغة»: (٢٤٧/٤).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۷/۲۵)، وانظر: «معالم التنزيل»: (۱۲۳/٤).

ومنالك المالك ال

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

وقع الخلاف في اللام في قوله تعالى: ﴿ لِأَعْدِلَ ﴾ على قولين:

۱ – أنها بمعنى كي، والتقدير: (وأمرت بما أمرت به من التبليغ كي أعدل بينكم)، فحذف من الكلام ما يدل عليه.

٢ - أنها بمعنى أن، والتقدير: (وأمرت أن أعدل بينكم).

٣ - أنها بمعنى الباء، والتقدير: (وأمرت بالعدل بينكم).

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ قالت فرقة: اللام في (لأعدل) بمعنى: أن التقدير بأن أعدل بينكم.

وقالت فرقة: المعنى: وأمرت بما أمرت به من التبليغ والشرع لكي أعدل بينكم فحذف من الكلام ما يدل الظاهر عليه»(١).

وقال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن الأمر عامل في معنى لأعدل لأن معناه وأمرت بالعدل بينكم» (٢)، وهو الذي ترتاح إليه النفس ؛ لأنه الأعم، والأولين لا يخلوان من نوع تكلف، والله أعلم.

### 

كان النبي على متثلاً أمر ربه متخلقاً بأعظم خلق لأعظم حاكم على

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٨/٢٥)، وانظر أيضاً: «فتح القدير»: (٨/٢٥).



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (۳۰/٥).

## ضِفَانُصَالُوالِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالِّلِهِ عَبَالِهِ اللَّهِ عَبَالِهِ ا

فحكم وعدل، وقسم فعدل، وقضى فعدل، بأبي هو وأمي ، وفيما يلي بعض الشواهد التي يستأنس بها في ذلك:

- روى البخاري عن النعمان بن بشير (۱) وهو على المنبرية ول: أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة (۲): لا أرضى حتى تشهد رسول الله على ، فأتى رسول الله فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا» ، قال: لا ، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ، قال: فرجع فرد عطيته » (۳).

- وروى البخاري عن جابر بن عبد الله على قال: بينما رسول الله على يقسم غنيمة بِالْجِعْرَانَةِ، إذ قال له رجل: اعدل! فقال له: «لقد شقيت إن لم أعدل»(3).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، أبواب الخمس، باب الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين...، (٣/ ١١٤٣/ ح ٢٩٦٩).



<sup>(</sup>۱) هو: النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، قال سماك بن حرب استعمله معاوية على الكوفة وكان من أخطب من سمعت، قتل سنة خمس وستين. انظر: «الإصابة»: (۲/۱۶).

<sup>(</sup>٢) هي: عمرة بنت رواحة ، أخت عبد الله بن رواحة ، زوجة بشير بن سعد الأنصاري ، وأم النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله ، فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بها ، وبايعت رسول الله على انظر: «طبقات ابن سعد»: (٣٦١/٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة، (١٤/٢ ٩/ ٢٤٤٧).



### خامساً: التأسى بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

عظم النبي عليه أمر العدل وحث عليه:

- قال رسول الله على منابر من نور، عن إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن على الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن على وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»(١).
- قال رسول اللَّه ﷺ: «كل سلامي<sup>(۲)</sup> من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة» (۳).
- وقال ابن تيمية: «وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام».
- وقال أيضاً: «إن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وان كان

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب العدل، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، (٩٦٤/٢) ح ٢٥٦٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، (٢٩٩٢/ح ١٠٠٩).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، (١٤٥٨/٣/ ١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) السلامى: عظام الأصابع، انظر: «لسان العرب»: (٢٩٨/١٢).

# صِفَانُصَلَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لصاحبها من الإيمان ما يجزي به في الآخرة»(١).



(۱) «الاستقامة»: (۲/۷۶۲).



# المبحث الثامن

وفيه صفة واحدة:

• العفو والصفح.

# ضفائصالالتكهكية

#### العفو والصفح

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة العفو والصفح:

١ – في المعنى اللغوي للعفو:

العفو: محو الذنب والتجاوز عنه.

قال ابن منظور: «عفا: في أسماء الله تعالى: العَفُو، وهو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس»(١).

#### ٢ - في المعنى اللغوي للصفح:

الصفح: الإعراض عن الذنب.

قال ابن فارس: «(صَفَحَ): الصاد والفاء والحاء: أصل صحيح مطرد يدل على عَرْضٍ، وعَرَضٍ، من ذلك: صَفْحُ الشيءِ: عَرْضُه... فأما قولهم: (صَفَحَ عنه): وذلك إعراضه عن ذنبه فهو من الباب؛ لأنه إذا أعرض عنه فكأنه قد ولاه صفحته وصفحه أي عرضه وجانبه» (٢).

من الآيات التي وصف فيها النبي ، بالعفو والصفح:

- قوله تعالى: ﴿ فَاتَعْفُ عَنْهُمْ وَالسَّتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَقَوَكُلْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ يَحُبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۷۲/۱۵).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (٢٩٣/٣).

# والمالية المالية المال

- قوله تعالى: ﴿ فَآعْفُ عَهُمْ وَآصَفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائدة: ١٣).
- قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩).
- قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً ۖ فَٱصَّفَح ٱلصَّفْحَ ٱلجَّمِيلَ ﴾ (الحجر: ٨٥).
  - قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُ ۗ ﴾ (الزخرف: ٨٩).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

- من قوله تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ أَمْمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ مُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

#### فی معناها:

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ فَآعَفُ عَهُمْ ﴾: فتجاوز يا محمد عن أتباعك وأصحابك من المؤمنين بك، وبما جئت به من عندي، ما نالك من أذاهم ومكروه في نفسك»(١).

- من قوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائدة: ١٣).

#### في معناها:

قال الطبري: «وهذا أمر من الله عز ذكره نبيه محمدا على بالعفو عن هؤلاء

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۵۱/٤).



القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود، يقول الله جل وعز له: اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود الذين هموا بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل، واصفح لهم عن جرمهم، بترك التعرض لمكروههم، فإني أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه»(١).

وقال ابن كثير: «وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف، وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُ اللَّهُ مَا اللهُ أَن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يهديهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يَهُ اللَّهُ أَن يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنَّ لَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَهُ إِنَّ اللَّهُ أَنْ يُعْلَى اللَّهُ أَنْ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَعْلَى اللَّهُ أَنْ يُعْلَى اللَّهُ أَنْ يَعْلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

- من قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩).

#### ف معناها:

قال الزمخشري: «﴿ ٱلْعَفْوَ ﴾: ضد الجهد: أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم، وتسهل من غير كلفة، ولا تداقهم، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفروا».

- عمت الآية صور العفو كلها:

«لأن التعريف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد للاستغراق إذا لم يصلح



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١٥٧/٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۳٤/۲).

وَنَفُ النَّهُ عَلَى النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

غيرُه من معنى الحقيقة والعهد، فأمر الرسول على بأن يعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم، فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم كما قال تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحِّمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ أَلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ أَلَّ فَكُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ أَلَّ فَا عَنْهُمْ وَٱلسَتَغْفِرْ فَكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)»(١)

- واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ ﴾ على ثلاثة أقوال (٢):

١ – وقيل إن المعنى: خذ العفو من أموال الناس، وهو الفضل، قاله:
 ابن عباس ﷺ، والضحاك، والسُّدِّي.

٢ – فقيل إن المعنى: خذ العفو من أخلاق الناس، وهو الفضل وما لا يجهدهم، قاله: مجاهد.

٣ - وقيل إن المعنى: أمره عليه بالعفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض قتالهم عليه، قاله ابن زيد.

♦ ورجح الطبري القول الأول، فقال: «قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب: قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم، وقال أمر بذلك نبي الله ﷺ في المشركين.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمه نبيه

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (١٥٣/٩).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۲۱-۲۲۷).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عاجته المشركين في الكلام، وذلك قوله: ﴿ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمُّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ (الأعراف: ١٩٥)، وعقبه بقوله: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ تَنظِرُونِ ﴾ (الأعراف: ٢٠٢ - ٢٠٣)، فما بين ذلك بأن وي وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ (الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠٣)، فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيه في عشرتهم به أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين (۱۰).

### - هذه الآية تضمنت قواعد عظيمة، أشار إليها القرطبي بقوله:

«هـذه الآيـة مـن ثـلاث كلمـات تـضمنت قواعـد الـشريعة في المـأمورات والمنهيات فقوله: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ ﴾: دخل فيه صلة القـاطعين والعفـو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين.

ودخل في قوله: ﴿ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ ﴾: صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.

وفي قوله: ﴿ وَأُعْرِضَ عَنِ ٱلجَهَلِينَ ﴾: الحيض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، والأفعال الرشيدة»(٢).

\* من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ (الحجر: ٨٥).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١٥٥/٩).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي»: (۳٤٤/٧).



#### ف معناها:

قال الطبري: «وإن الساعة وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة لجائية فارض بها لمشركي قومك الذين كذبوك وردوا عليك ما جئتهم به من الحق، ﴿ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾: يقول فأعرض عنهم إعراضا جميلا واعف عنهم عفوا حسنا»(١).

من قوله تعالى: ﴿ فَآصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ ۚ ﴾ (الزخرف: ٨٩).

#### في معناها:

قال الشوكاني: ﴿ فَآصَفَحْ عَنْهُمْ ﴾: أي أعرض عن دعوتهم، ﴿ وَقُلْ سَلَمٌ ۗ ﴾ أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم، قال عطاء يريد مداراة حتى ينزل حكمي ومعناه المتاركة كقوله: ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَنهلِينَ ﴾ (القصص: ٥٥).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليها:

في الآيات نلاحظ حذف متعلق الصفح، وذلك لظهوره من السياق، قال ابن عاشور: «وحذف متعلق الصّفح لظهوره، أي عمن كذّبك وآذاك»(٢).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليها:

وصف الله تعالى نبيه على بأنه على خلق عظيم، وإن العفو والصفح

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۷۷/۱٤).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (١/١٤).

# ضِفَانْصَالِاللَّهُ مُكِنَّهُ اللَّهُ اللّ

يأتيان على قمة الأخلاق العظيمة، ولقد تمثلا في النبي على أيما تمثل، ومن الشواهد التي تدل على ذلك ما يلى:

- عن أنس بن مالك عقال: «كنت أمشي مع النبي على وعليه بُردٌ غراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي على قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مرلي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء»(١).

- وعن جابر بن عبد الله عنى أخبر أنه غزا مع رسول الله عنى قبل نجد، فلما قفل رسول الله عنى، قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه (۲) فنزل رسول الله عنى، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله عند تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله عنى يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: «إن هذا اخترط (۲) على سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا (۱)، فقال من يمنعك منى ؟ فقلت: الله ثلاثاً، ولم يعاقبه وجلس (۱).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الجهاد باب من علق سيفه بالشجر عند السفر في القائلة، (١٠٦٥/٣/ ح ٢٧٥٣)، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، (٢٧٥٣/ ح ١٠٦٨).



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، انظر: ص (۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) العضاه: شجر أم غيلان وكل شجر عظم له شوك، انظر: «لسان العرب»: (١٧/١٣).

<sup>(</sup>٣) اخترط السيف: سله من غمده، انظر: «لسان العرب»: (٢٨٥/٧).

<sup>(</sup>٤) صلتاً: مجرداً عن غمده، انظر: «لسان العرب»: (٥٣/٢).



## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

العفو والصفح منقبة عظيمة لمن تحلى بهما، وتأسى فيهما بسيد الأخلاق وفيما يلي نبذة من الأحاديث والآثار التي تدعو لهذه الصفة الإيمانية الخلقية العظيمة:

- عن أبي هُرَيْرَةَ عن رسول اللّهِ عن اللهِ عن اللهِ عن أبي هُرَيْرَة عن من عن أبي عن الله عن
- وعن أبي بكر الله قال: «بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس»(٢).
  - وعن عمر بن الخطاب على كان يقول: «كل الناس منى في حل» (٣).
    - وعن الحسن على قال: «أفضل أخلاق المؤمن العفو»(1).
- وقد قيل: «ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا»(٥).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، (١/٤ / ٢٠٠١/ح ٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) «إحياء علوم الدين»: (١٨٤/٣).



<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين»: (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعية»: (١٠١/١).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

# المبحث التاسع

وفيه صفة واحدة:

• جهاد العدو.

ضِفَانُصَلَّالِلَّهُ مُلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### صفة جهاد العدو

## أولاً: المعنى اللغوي لصفة جهاد العدو:

- المعنى اللغوي للجهاد:

جهاد العدو هو محاربته، وبذل كل ما في الوسع والطاقة لذلك إلى حد المشقة.، قال ابن فارس:

(جَهَدَ) الجيم والهاء والدال أصلُهُ المشقَّة، ثم يُحمَل عليه ما يقارِبُه. يقال جَهَدْتُ نفسي وأجْهَدت والجُهْد الطَّاقَة. قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ ﴾ (التوبة ٧٩)(١).

وقال ابن منظور: «(جَهَدَ) الجَهْدُ والجُهْدُ: الطاقة تقول: اجْهَد جَهْدَك، وقيل: الجَهْد المشقة، والجُهْد الطاقة... وجاهَد العدوَّ مُجاهَدة وجهاداً قاتله وجاهَد في سبيل الله... والجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل»(٢).

♦ من الآيات التي وصف فيها النبي ﷺ بجهاد العدو:

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُسَفِقِينَ وَٱخْلُظَ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (التوبة: ٧٣)، و(التحريم: ٩).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (١٣٣/٣).

وَنَفَا النَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

- قوله تعالى: ﴿ فَقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْوَمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾ (النساء: ١٨).
- قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِدَّهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (الفرقان: ٥٢).

## ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات:

المسألة الأولى:

في صفة الجهاد الذي أمر به عليه على الكافرين والمنافقين:

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال(١):

١ - قيل: باليد واللسان، وبكل ما أطاق جهادَهم به: قاله ابن مسعود ١٠٠٠.

٢ - وقيل: بل أمره بجهادهم باللسان: قاله ابن عباس على والضحاك على الله والضحال المالية.

٣ - وقيل: بإقامة الحدود عليهم: قاله ابن زيد المُطْالَقُهُ.

الترجيح: الذي يظهر والله اعلم أنه القول الأول؛ لأنه يشمل كل أنواع الجهاد، ولأن اللفظ عام لا مخصص له.

قال الطبري: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب، ما قال ابن مسعود: من أنّ الله أمر نبيه على من جهاد المنافقين، بنحو الذي أمرَه به من جهاد المشركين» (٢).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١٤/ ٣٥٩).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (١٤/٣٥٩-٣٥٩).

# ضِفَانُصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### المسألة الثانية:

في عود الضمير: (به) في قوله تعالى: ﴿ وَجَنهِدُهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا ﴾: اختلف فيه أيضاً على قولين:

١/ قيل يعود على القرآن(١)، قاله: ابن عباس الشكا.

٢/ وقيل يعود على الإسلام (٢)، قاله: ابن زيد على الإسلام

والذي يظهر والله أعلم أن لا تعارض بينهما فالقران إنما فيه أحكام الإسلام والإسلام إنما ينبع من القرآن.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول عليه:

١ – سبب توجيه لأمر بالغلظة على الكفار والمنافقين إلى النبي عليه :

الغلظة: «نقيض الرأفة، وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه» (٣)، «وإنّما وجه هذا الأمر إلى الرسول على الأنّه جُبل على الرحمة فأمر بأن يتخلّى عن جبلته في حقّ الكفار والمنافقين وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه من قبل» (٤).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِم ۗ ﴾ حذف المتعلق ليعم كل غلظة.

قال الزمخشري: «جَاهِدِ الْكُفَّارَ (بالسيف) وَالْمُنَافِقِينَ (بالحجّة) ﴿ وَٱغْلُظْ



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۱۱٦/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البیان»: (۲۸۱/۱۹).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (٢٠٥/٨).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (١٠/ ٢٦٧).

عَلَيْمٍ م الجهادين جميعاً، ولا تحابهم وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه، يجاهد بالحجة، وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها»(۱)، وقال الثعالبي: «وأما قوله وأغلظ عليهم فلفظة عامة في الأفعال والأقوال ومعنى الغلظ خشن الجانب»(۱).

## ٣ - وصف الجهادب: ﴿ كَبِيرًا ﴾ لفوائد:

١/ للدلالة على أن موقعه عظيم عند الله(٣).

٢/ ولأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف(1).

٣/ وللدلالة على لزوم استفراغ الجهد والطاقة في مجاهدتهم (٥).

٤/ ولأنه نذير كافة القرى، فكبر جهاده على لأجل ذلك وعظم (١).

## رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليها:

نبينا على هو سيد المجاهدين، وسنته على مليئة بأحاديث تمثل الجهاد فيه أيا تمثل ومنها:

- عن أنس على قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكشاف»: (٢٩٢/٣).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۲۷۷/۲).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الثعالبي»: (۱٤۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مدارك التنزيل للنسفى»: (١٤١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البيضاوي»: (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير السعدى»: (١/٥٨٤).

# ضِفَانُهَا إِلَيْهُ مُهَا يُوسِيلُ التَّعَبُّلُ لَهُمَّا

المدينة، وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون:

غـن الـذين بـايعوا محمـدا ♦ على الإسـلام مـا بقينا أبـدا قال يقول النبي وهو يجيبهم: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة»(١).

- وقد غزا رسول الله على تسع عشرة غزوة ، قاتل في ثمان منهن (٢).
- وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(٣).
- وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت، ثم قتلت، ثم أحييت، ثم أحييت، ثم أحييت،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجعائل والحملان في السبيل(١٠٩١/ح ٢٩٧٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، (٢٣٠/١- ٤١٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي ﷺ، (١٤٤٨/٣/ ح٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا اَلصَّلْوَةَ وَهَاتُواْ اَلرَّكُوةَ فَعَلُوا سَبِيلَهُمْ ۗ ﴾، (١٨/١/ح٢٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله...(١/١٥/ح ٢٥).



## خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة:

### ١ - الجهاد أفضل العمل وأحبه إلى الله:

فعن أبي هريرة أن رسول الله على سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور»(۱).

#### ٢ – المجاهد من خير الناس:

عن أبي سعيد الخدري قف قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»(٢).

٣ – الجهاد لا بدأن يكون لإعلاء كلمة الله تعالى، لا حمية ولا شجاعة ولا غير ذلك:

عن أبي موسى عن أبي موسى الله قال: جاء رجل إلى النبي قلل فقال: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٨٨/١/
 ح ٧٤٨٥).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، (١٨/١/ - ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلاط السوء، (١٣/١/ح ٦٤٩٤).

# ضِفَانُصَلَّالِلَّهُ مُلْيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٤ – أجر المجاهد:

## أ/ عظم أجر المجاهد في سبيل الله عند الله تعالى:

- عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»(۱).

- وعن أبي هريرة عن قال: سمعت رسول الله عن يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة»(٢).

### ب/ أجر المرابط في سبيل الله:

قال رسول الله على الله الله عليها، «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله... (٢/٣٠/ ٢٧٨٧) واللفظ له، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، (٣٠/٨).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (١/٣٢/ح ٢٧٩٠).



في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»(١).

## ج/ أجر الشهادة:

عن أنس بن مالك عن النبي عن النبي قال: «ما من عبد يموت له عند الله خير، يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»(٢).

وفي الصحيحين أن رسول الله على كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: «يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قام النبي على وقال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»(٣).

٥ – لا بد على طلبة العلم، والعامة لا سيما الشباب تعلم أحكام الجهاد في الكتاب والسنة، وأن لا يسمى الخروج الغير مستوف لشروطه على ولي الأمر جهاداً، وعدم الانصياع للمحرضين والمغرضين تجاه أولياء الأمور.



<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو (١٣٢/١ح ٣٠٢٤)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (١٣٦٢/٣/ح ١٧٤٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله (٢/٧١/ - ٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا (١/٤٤/ح ٢٨١٧).

# الفصل الثامن المتعلقة بخصائصه

#### وفيه سبعة مباحث:

- المبحث الأول: صاحب الكوثر ﷺ.
- المبحث الثاني: صاحب المقام المحمود على.
- المبحث الثالث: عصمته في أفعاله وأقواله ﷺ.
- المبحث الرابع: عصمته من الناس، وكفاية الله له 🕮.
- المبحث الخامس: غفرال ما تقدم من ذنبه وما تاخر على.
  - المبحث السادس: اتصال أجره على.
  - المبحث السابع: أن الله وضع عنه وزره.

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَتُ الْحِنْدُمُ

# الفصل الثامن المتعلقة بخصائصه

#### توطئة:

لما كان نبينا محمد على هو المصطفى، وخير الخليقة، وأعظم البشر، وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خَصَّه ربه جل وعلا بخصائص انفرد بها عن جميع الرسل إكراما منه تعالى وتشريفاً وإجلالا لنبيه الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد ذُكِرَت في القرآن الكريم باقة شذية من هذه الخصائص المحمدية، هي محور الحديث في هذا الفصل الذي بين أيدينا إن شاء الله تعالى.

وقبل الخوض في غمار هذا الفصل يحسن بنا أن نعرف ما هي الخصيصة في اللغة:

قال ابن منظور في لسان العرب: «خَصَصَ: خَصَّهُ بالشيءِ يَخُصُّهُ خَصَّاً وَخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصُوصاً وخُصص له إذا انفرد»(۱).

وطبيعة هذا الفصل والذي يليه - أي الفصلين الثامن والتاسع المتعلقين بالخصائص والفضائل - تختلف عن طبيعة سابقتهما من الفصول المتقدمة في هذا



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲٤/٧).



البحث، لذا فإن الحديث في هذا الفصل سيدور على أربعة مطالب من كل مبحث، وهي كالتالي:

أولاً: المعنى اللغوي للخِصِّيصة.

ثانياً: أقوال المفسرين في الخِصِّيصَة.

ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الخِصِّيصَة.

رابعاً: فوائد حول هذه الخِصِّيصَة واختصاص النبي عليها بها.

فالله المستعان وعليه التكلان.



المبحث الأول صاحب الكوثر

# صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَ أَنْ خِصَا أَضِيْمُ

# المبحث الأول صاحبُ الكَوْثَر

## أولاً: المعنى اللغوي للكوثر:

الكوثر: الخير الكثير، ويطلق على نهر في الجنة.

قال ابن فارس: «(كَثَرَ): الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف القلة، من ذلك: الشيء الكثير، وقد كثر، ثم يزاد فيه للزيادة في النعت فيقال: الكوثر: الرجل المعطاء، وهو فَوْعل من الكثرة»(١).

♦ الآية التي وصف فيها ﷺ بأنه صاحب الكوثر، هي قوله تعالى في سورة الكوثر: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ (الكوثر: ١).

## ثانياً: أقوال المفسرين في الكوثر واختصاص النبي عي به:

اختلف في معنى الكوثر الذي أعطيه النبي على نحو عشرة أقوال أو يزيد، بل أوصلها بعضهم إلى ستة عشر قولاً وبعضهم إلى ستة وعشرين قولاً، وفيما يلي أشهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب:

١ – قيل: هو نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبيه ﷺ:



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٦١/٥).



قاله ابن عمر (۱) ، وابن عباس (۲) ، وعائشة (۳) ، وأنس (۱) المعين ، وكذلك أبو العالية (۵) ، ومجاهد (۱) ، والضحاك (۷) ، ومقاتل (۸) رحمهم الله تعالى.

٢ – وقيل: هو حوض في الجنة أعطيه النبي ﷺ:

قاله عطاء (٩).

٣ - وقيل: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى لنبيه على:

قاله ابن عباس (۱۰) رفي ، وسعيد ابن جبير (۱۱) ، .....

(۱) «جامع البیان»: (۳۲۰/۳۰)، «تفسیر ابن أبي حاتم»: (۳٤٧٠/۱۰)، «بحر العلوم»: (۲۰۱/۳)، «تفسیر القرطبی»: (۲۱٦/۲۰)، «تفسیر ابن کثیر»: (۵۹/٤).

- (۲) «جامع البيان»: (۳۲۰/۳۰)، «الدر المنثور» للسيوطى: (۲٤٩/۸).
- (٣) «جامع البيان»: (٣٠/٣٠)، «تفسير ابن كثير»: (٥٥٨/٤)، «الدر المنثور» للسيوطي: (٢٥٠/٨).
  - (٤) «جامع البيان»: (٣٢١/٣٠)، «تفسير ابن كثير»: (٥٥٧/٤)، «بحر العلوم»: (٦٠١/٣).
    - (٥) «جامع البيان»: (٣٢١/٣٠)، «تفسير ابن كثير»: (٤/٥٥٩).
      - (٦) «المصدرين السابقين».
      - (V) «الدر المنثور» للسيوطى: (٦٤٩/٨).
        - (۸) «بحر العلوم»: (۱۰۱/۳).
- (۹) «جامع البيان»: (۳۲۳/۳۰)، «النكت والعيون»: (۲۰۱۳)، «تفسير البيضاوي»: (٥٣٦/٥)، «فتح «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۲۲۰/٤)، «تفسير ابن كثير»: (٥٩/٤)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).
- (۱۰) «جامع البيان»: (۳۲۱/۳۰ ـ ۳۲۲)، «معالم التنزيل»: (۵۳۳/٤)، «تفسير النسفي»: (۲۰/۳)، «المحرر الوجيز»: (۵۲۹/۵)، «تفسير ابن كثير»: (۵۹/۵).
- (۱۱) «جامع البيان»: (۳۲۱/۳۰ ـ ۳۲۲)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۲۲۰/٤)، «معالم التنزيل»: (۵۳۳/٤)، «الدر المنثور»: (۲۹/۸).



# ضَفَانُهُ لَاللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ كَالَمْ الْمِثْمُ الْمِثْمُ الْمِثْمُ الْمِثْمُ الْمِثْمُ

وعكرمة (١)، ومجاهد (٢)، وقتادة (٣) رحمهم الله تعالى.

٤ – وقيل: هو القرآن، قاله الحسن (٢) ﴿ اللَّهُ مَا

٥ – وقيل: النبوة<sup>(٥)</sup>.

٦ - وقيل: الحكمة<sup>(١)</sup>.

٧ - وقيل: الإسلام (٧).

 $\Lambda - 6$ وقيل: هو كثرة أمته  $= \frac{(\Lambda)}{2}$ 

٩ – وقيل: هو الإيثار (٩).

١٠ – وقيل: هو رفعة الذكر (١٠).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳۲۱/۳۰ ـ ۳۲۲)، «تفسير ابن أبي حاتم»: (۲۵۰/۱۰)، «الدر المنثور»: (۸/۰٥٠).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۳۲۱/۳۰ ـ ۳۲۲)، «الدر المنثور»: (۸۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٣٢١/٣٠).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم: (٢٠/١٠)، «معالم التنزيل»: (٥٣٣/٤)، «النكت والعيون»: (٢٢٠/٤)، «تفسير البيضاوي»: (٥٣٦٥)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٢٢٠/٤)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان»: (٣٢٢/٣٠)، «النكت والعيون»: (٣٥٤/٦)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «جامع البيان»: (٣٢٣/٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: «النكت والعيون»: (٣٥٤/٦)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

 <sup>(</sup>۸) انظر: «النكت والعيون»: (٦٥٥/٦)، «تفسير البيضاوي»: (٥٣٦/٥)، «التسهيل لعلوم التنزيل»:
 (٤/٠٢٤)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: «النكت والعيون»: (٣٥٥/٦)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «المصدرين السابقين».



#### دراسة الأقوال والترجيح بينها:

- أصحاب القول الأول القائلين بأن الكوثر هو نهر في الجنة أعطيه النبي على ، يؤيد قولهم ما صح من الأحاديث عن النبي على ومنها:

ما رواه البخاري عن أنس على قال لما عرج بالنبي الله إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر(١).

وما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله على ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت على آنفاً سورة»: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوّثَرَ وَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآخُرُ فَي إِنَّ شَانِعَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (الكوثر: ١-٣)، ثم قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي كَالله، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك»(٢).

- وأصحاب القول الثاني القائلين بأنه الحوض، يؤيدهم كذلك ما صحمن الأحاديث، كما في صحيح البخاري أنه على قال: «إني فَرَطُكُمْ على

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، (۲) - (۳۰۰/۱ ح ۲۰۰).



 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوتَرُوكِ﴾، (١٩٠٠/٤/
 ح١٩٠٠٤).

صِفَانُهُ لَاللَّهُ مَالَيْهُ فِسَلِللَّهُ لَا تَعَلَّقُهُ فِحَصَّا أَضِنْهُ

الْحَوْضِ، من مَرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً "(١).

- وأصحاب القول الثالث القائلين بأنه الخير الكثير، تشهد لهم اللغة حيث إن الكوثر كما سبق هو: فَوْعَلٌ من الكثرة، ثم إن باقي الأقوال تدخل فيه فالإسلام والنبوة والقرآن والحكمة وغير ذلك كله مما تكاثر من خيرات الله تعالى على نبيه

♦ وعند تأمل الأقوال الثلاثة أعلاه يظهر أن لا تعارض، والجمع بينها
 كالتالى:

1 – أن كلمة الكوثر اختُلف فيها بين العلمية والوصف، جاء في الأضواء: «واختلف في الكوثر، فقيل: علم، وقيل: وصف، وعلى العَلَمية قالوا: إنه علم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا: الخير الكثير»(٢).

والمتأمل في الأدلة يجد أنه عند النظر إلى كلمة (الكوثر) من حيث الوصف، فهو الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى لنبيه على ومن حيث العَلَمية فإنه النهر والحوض معاً، وبيان ذلك ما يلى:

أ/ أنه النهر باعتبار الكل، وكذلك هو الحوض باعتبار الجزء أو المصب أي مصب النهر، فالذي يظهر من النظر في الأحاديث الصحيحة: أن نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض في أرض المحشر، بدليل:



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب الأشربة، باب في الحوض...، (٦/٥٠/ ٢٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) «أضواء البيان»: (۱۲٦/۹).



۱ - قوله ﷺ: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» (١٠).

٢ – وقوله ﷺ: «أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»(٢).

فظاهر الأحاديث الواردة في الحوض كالحديث السابق، يدل على أن الحوض في أرض المحشر لا في الجنة، ومما يؤيد ذلك أن ذود البعض عن الحوض نوع من التعذيب والحسرة وذلك لا يكون في الجنة أبداً.

ب/ أن النبي على صرح بذكرهما في بيان الكوثر، في حديث مسلم الوارد قبل قليل (٣) لما قال على: «فإنه نهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَى عليه خَيْرٌ كَثِيرٌ، هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أُمَّتِي يوم الْقِيَامَةِ»، مما يدل على أن كلاهما كوثراً، ولكن لكل أحد منهما اعتبار معين كما سبق أن بينت أعلاه.

٢ – أن النهر والحوض هما من الخير الكثير والإنعام الجزيل الذي من الله تعالى به على رسوله على .

٣ - ثم إن الأحاديث الواردة في النهر والحوض لا تقتضي حصر الكوثر عليهما، فيبقى اللفظ على دلالته على العموم في كل خير تكاثر من الله تعالى

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث وتخريجه: ص (٨٢١).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، (١٧٩٨/٤/ -٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض...، (٥/٤٠٤/ - ٦٢٠٥).

# صِفَانُهُ لَاللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْصَالِطُ الْمُعْدَةُ -

على نبيه ﷺ.

قال ابن عاشور: «وكلام النبي الله المروي في حديث أنس، لا يقتضي حصر معانى اللفظ فيما ذكره».

وقال ابن تيمية ﷺ: «والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله ﷺ في الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة، فكل من قرأ وعلم أو عمل صالحا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاما من المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل، والله أعلم»(۱).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن الكوثر واختصاصه به على:

- افتتحت الآية بحرف التوكيد (إن):
  - ١ للاهتمام بمحتواها.
- ٢ للإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي عظيم "
- ♦ أعقب حرف التأكيد ضمير العظمة: (إنا): وذلك مشعر بالامتنان بعطاء
   عظيم، قال الرازي: «فيه تنبيه على عظمة العطية؛ لأن الواهب هو جبار
   السموات والأرض والموهوب منه، هو المشار إليه بكاف الخطاب في قوله تعالى:



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱۱/۱۲ه).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التحرير والتنوير»: (۳۰/۷۲۰).

وَمُنْ الْمُرْافِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ﴾، والهبة هي الشيء المسمى بالكوثر، وهو ما يفيد المبالغة في الكثرة، ولما أشعر اللفظ بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب، فيالها من نعمة ما أعظمها، وما أجلها، وياله من تشريف ما أعلاه»(١).

- قال تعالى: ﴿ أَعْطَيْنَكَ ﴾، ولم يقل: (آتيناك) لأن هناك فرقاً بين الإعطاء والإيتاء من وجهين (٢):

۱ — أن الإعطاء يكون عن تفضل وإكرام وهو مشعر بالدوام والتزايد، أما الإيتاء فيكون عن استحقاق ووجوب، وفعل العبد محدود، فيكون استحقاقه محدود بحسب فعله، فإعطاء الله تعالى لنبيه الكوثر إنما هو محض تفضل وإكرام ومنة دائمة متزايدة منه تعالى عليه .

٢ – أن الإعطاء يستعمل في القليل والكثير، أما الإيتاء فيستعمل في الشيء العظيم، فإن قيل: أنه على هذا الوجه لكان استعمال الإيتاء في الكوثر أولى من الإعطاء لأن الكوثر أمر عظيم، فالإجابة عن ذلك من وجهين:

أ/ أن فيه إشارة إلى أن الكوثر كالشيء القليل نسبة إلى ما يستحقه محمد العطايا والدرجات الرفيعة.

ب/ بما أن الماء في الدنيا أقل من الطعام، ففيه إلماحة إلى أن نعيم الماء إذا كان كوثراً هائلاً فكيف بالنعيم الأعلى منه؟ فوقعت الإشارة إلى عظم نعيم

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (١١٥/٣٢).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (۱۱٤/۳۲).

صِفَانُهَ لَا لِللَّهُ عَلَيْ فِسَلِلْ لَلْتَعَلَّقَنَّ فِي خَصَّا أَضِنْمُ

الجنة، حيث إذا كان نعيم الماء إعطاء، فإن نعيم الجنة إيتاء.

♦ أتى السياق بالفعل ماضياً: (أعطيناك)، وذلك للدلالة على تحقيق وقوع هذا الأمر(١).

❖ حذف موصوف الكوثر: ليكون أبلغ في العموم لما فيه من عدم التعيين (٢).

- أتى السياق ب (ال) التعريف في الكوثر: للدلالة على كمال المسمى وتمامه (٣).

- دلت الآية على أن الهدية وإن كانت قليلة إلا أنها تكون عظيمة إذا كان مهديها عظيماً، قال الرازي: «الفائدة الثالثة: أن الهدية وإن كانت قليلة لكنها بسبب كونها واصلة من المهدي العظيم تصير عظيمة، ولذلك فإن الملك العظيم إذا رمى تفاحة لبعض عبيده على سبيل الإكرام يعد ذلك إكراماً عظيماً، لا لأن لذة الهدية في نفسها، بل لأن صدورها من المهدي العظيم يوجب كونها عظيمة، فهاهنا الكوثر وإن كان في نفسه في غاية الكثرة، لكنه بسبب صدوره من ملك الخلائق يزداد عظمة وكمالاً»(1).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (٥٢٩/١٦).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (١٦/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) «التفسير الكبير» للرازى: (١١٤/٣٢).



- وفي الآية بشارة للنبي على وتسلية له، قال ابن عاشور: «وأريد من هذا الخبر بشارة النبي على وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه: هو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر، إبطالاً لقولهم»(١).

## رابعاً: فوائد حول الكوثر واختصاصه به ﷺ:

♦ الكوثر خصيصة خص بها نبى هذه الأمة محمد ﷺ:

الكوثر هو خصيصة اختص الله عَلَق بها نبيه على من دون إخوانه من الأنبياء عَلَقَالَ وهو لهذه الأمة بشارة تبعا لنبيها على المناه الم

#### ♦ في صفة الكوثر:

صحت الأحاديث بأنه نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، وشاطئاه عليه در مجوف، وأن آنيته كعدد نجوم السماء، وأنه مسيرة شهر، أو كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وأن ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وأن طينه مسك، وأن من شرب منه فلا يظمأ بعدها أبداً، وقد مر معنا من هذه الأحاديث قبل قليل (٢).

الورود على حوض الكوثر هو من ثمرات اتباع سنة المصطفى الكوثر هو من ثمرات اتباع سنة المصطفى الكوثر والارتواء منه: أما الابتداع فإنه يحرم صاحبه والعياذ بالله، من الورود على الكوثر والارتواء منه: قال على: «أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۸۲۰).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۵۷۳/۳۰).

# صِفَانُهَ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِسَلِلْللَّعَلَقَ ثُهِ حَصَّا أَضِنْمُ

دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك «(۱). ففي هذا الحديث يتجلى أمران:

۱ — حسرة أهل البدع والراغبين عن سنة المصطفى في اختلاجهم دون الورود على ماء الكوثر العذب عند أشد حاجتهم إليه في أرض الحشر من شدة الحر وتزايد العرق وهول المطلع.

٢ – وفيه شدة حرص النبي على أمته وخوفه عليهم، إلا أنهم لم يقابلوا هذا الجميل بحسن الاتباع، بل اتبعوا الهوى فأرداهم عن ورود حوض نبيهم على والعياذ بالله، اللهم أجرنا من ذلك.

قال ابن تيمية على الله وفرا، وإن نال منه بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله أعطاه الخير كله كاملا موفرا، وإن نال منه بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله ببركة إتباعه والإقتداء به، مع أن له على مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المتبع له شيء، ففيه الإشارة إلى أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم، فإنه هو السبب في هدايتهم ونجاتهم فينبغي بل يجب على العبد إتباعه والإقتداء به، وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة ؛ ليكون له مثل أجره فإنه إذا فعل المحظورات فات الرسول على مثل أجر ما فرط فيه من الخير، فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوي وزره وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور، وإن فعل المأمور



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، انظر: ص (۸۲۲).



وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول على الكونه ناله مثل أجر ما فعله من المأمور، وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم وهو أعلم بحالهم، أي بأحوال عباده، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، والمحسن إنما أحسن بتوفيق الله له، والمسيء لا حجة له ولا عذر»(۱).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱٦/ ٥٣٠).



المبحث الثاني صاحب المقام المحمود عليه

# صْفَانُهُ لَاللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ كَلِينُ اللَّهُ كَلَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْدَى

## المبحث الثاني صاحبُ المقامِ المحمود

#### أولاً: المعنى اللغوي للمقام المحمود:

#### ١ - المعنى اللغوي للمقام:

- قال ابن منظور: «و المقام: موضع القدمين... والمُقام والمُقامة: الموضع الذي تقيم فيه. والمُقامة بالضم: الإقامة، والمُقامة بالفتح: المجلس والجماعة من الناس»(۱).

#### ٢ - المعنى اللغوى للمحمود:

قال ابن فارس: «(حَمَدَ): الحاء والميم والدال: كلمة واحدة وأصل واحد، يدل على خلاف الذم، يقال: حمدت فلانا أحمده، ورجل محمود ومحمد، إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة»(٢).

وقال الزمخشري في معنى المقام المحمود: «ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم فيه، وكل من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع الكرامات»(۳).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲۱/۲۹).

<sup>(</sup>٢) «مقاييس اللغة»: (١٠٠/٢).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف»: (٦٤٢/٢).

♦ الآية التي وصف فيها ﷺ بأنه صاحب المقام المحمود:

قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ (الإسراء: ٧٩).

## ثانياً: أقوال المفسرين في المقام المحمود واختصاص النبي عيه به:

اختُلِف في المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه على أقوال:

۱ – أنه الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء، فيشفع على الناس عند ربهم جل وعلا لبدء الحساب:

<sup>(</sup>٧) انظر: «المصدر السابق»: (١٤٥/١٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۵/۱۵۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المصدر السابق»: (۱۵/۱۵)، «بحر العلوم»: (۳۲۰/۲)، «تفسير ابن زمنين»: (۳۲/۳)، «النحر الحيط»: (۳۲/۳)، «النكت والعيون»: (۲۱/۱۰)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۹/۱۰)، «البدر المحيط»: (۲۰/۱۷)، «تفسير ابن كثير»: (۵۲/۳)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۲۱۲/۱۲)، «الدر المنثور»: (۲۲٤/۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (١٤٤/١٥)، «الدر المنثور»: (٣٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بحر العلوم»: (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان»: (١٤٤/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المصدر السابق».

# صِفَانُهَ لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فِي لِللَّهُ عَلَقَهُ بِخَصَّا أَضِيْرُ

٢ – أن المقام المحمود هو أن يجلس الله جل وعلا نبيه محمداً على العرش:

قاله مجاهد رَجُالِنَّهُ (١).

٣ - أن المقام المحمود هو إعطاؤه عليه لواء الحمد (٢).

انه الشفاعة لأمته في الشفاعة الأمته الشفاعة المته الشفاعة المته الشفاعة المته ا

\* والراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول لتواتر الأخبار به عن النبي الله ، وهو ترجيح إمام المفسرين ابن جرير الطبري الطبري الما الثاني: فلا دليل عليه ، وأما الثالث: فلا تعارض ، لأنه لايمنع أن يكون على حاملاً للواء ويشفع ، والرابع: فيه نظر.

قال أبو حيان: أن الشفاعة يحتمل أن تكون في أحد أمرين: «أحدهما: أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه في ، والحديث في الصحيح وهي عدة من الله تعالى له عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم وفي دعائه المشهور: «وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته» (٥) واتفقوا

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، (٢٢/١- ٥٨٩).



<sup>(</sup>۱). انظر: «جامع البيان»: (۱/۱۵)، «النكت والعيون»: (۲۱۰/۳)، «معالم التنزيل»: (۱/۳۲)، «تفسير القرطبي»: (۲۱/۱۰)، «البحر المحيط»: (۲۱/۱۷)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۲۱/۱۲)، «الدر المنثور»: (۲۲۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «النكت والعيون»: (۲۲٥/۳/)، «تفسير القرطبي»: (۳۱۱/۱۰).

<sup>(</sup>٣) «النكت والعيون»: (٢٦٥/٣)، «البحر المحيط»: (٧٠/٦).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان»: (١٤٦/١٥).

ضِفْ النَّحَيْثُ النَّالِيِّ اللَّهِ ال

على أن المراد منه الشفاعة.

الثاني: أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار، وهذه لا يتدافعها الشفاعة لا تكون إلا بعد الحساب ودخول الجنة ودخول النار، وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء، وقد روي حديث هذه الشفاعة وفي آخره: «وحتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن»(۱) أي وجب عليه الخلود، قال: ثم تلا هذه الآية ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُودًا ﴾... فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته لأمته في وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم، على أن المراد لأمته وغيرهم، أو يقال إن كل مقام منهما محمود»(۱).

- ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على المقام المحمود، وأنه الشفاعة العظمى:

- الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري عن أنس النبي النبي الله قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهموا بذلك، فيقولون: لو اسْتَشْفُعْنَا إلى ربنا فَيُرِيحُنَا من مكاننا فيأتون آدم..... إلى أن قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجداً، فيدعني ما شاء الله أن يدعني،

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط»: (٧٠/٦).



 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾، (١٦٢٤/٤ ح ٤٢٠٦)
 واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (١/١٨٠/ ح ١٩٣).

# صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهِ سَلِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

فيقول: ارْفَعْ محمد وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَسَلْ تُعْطَ... الحديث وفي آخره: قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴾، قال ـ أي أنس ـ قال: «وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم عليه (۱).

# ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن المقام المحمود واختصاصه به

١ - أتى السياق بلفظ: (عسى)، وفائدة ذلك:

إطماع العباد في إنعام الله جل وعلا:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحَمُّودًا ﴾، وعسى من الله واجبة، وإنما وجه قول أهل العلم: عسى من الله واجبة؛ لعلم المؤمنين أن الله لا يدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على أعمالهم»(٢).

٢ – أتى السياق بلفظ الربوبية، وإضافته إلى ضمير النبي على الإلماح إلى صفة الإحسان، وهذا ما تقتضيه صفة الربوبية لله جل وعلا، حيث لما «كان السياق قد انصرف للترجية، عبر بصفة الإحسان فقال تعالى: ﴿ رَبُّكَ ﴾ أي: الحسن إليك بعد الموت الأكبر وقبله، كما بعث نفسك من الموت الأصغر إلى خدمته» (٣).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يُومَيِنُونَا ضِرَةٌ ﴾، (٢٠٠١/ ح ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (١٤٣/١٥)، وانظر: «اللباب في علوم الكتاب»: (٣٦٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) «نظم الدرر» للبقاعي: (٤١٧/٤).



٣ - أتى السياق بتنكير المقام فقال: ﴿ مَقَامًا خُمُودًا ﴾ ؛ وذلك لتعظيم الحمد الذي يحصل عليه النبي في في ذلك المقام، قال الرازي: «وأيضاً التنكير في قوله مقاماً محموداً يدل على أنه يحصل للنبي في ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل»(١).

#### رابعاً: فوائد حول المقام المحمود واختصاصه به على:

1 — إن اختصاص النبي على بالمقام المحمود لهو أعظم دليل، على أنه النبي الرحيم على أنه النبي الرحيم على أنه والنبي الرحمة على أنه وألم وأبيه، وصاحبته وبنيه، في الدنيا بل أعظم، حتى عندما يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، بل حتى إخوانه الأنبياء الكرام، عليهم أزكى الصلاة وأتم السلام، يتدافعون الشفاعة للأمم في بدء الحساب مع أصاب العباد من الكرب والهم والغم، فإذا به نبي الرحمة على يقدم عليها، وينهض ويهب لها قائلاً: «أنا لها»(٢)، فأعظم بها من رحمة، وأكرم به من مقام.

٢ - فائدة في ذكر شفاعات النبي عليها:

للنبي عظا شفاعات:

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب كالآن مع الأنبياء وغيرهم يوم القيامة، (۲/۲۷۲/ ح ۷۰۷۲)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (۱۸۳/۱/ ح ۱۹۳).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازي: (۲٦/۲۱).

# ضِفَانُهَ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقَ أَنْ خِصَّا أَضِنْمُ

أ/ «أولاهن الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة.

ب/ والثانية في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب.

ج/ والثالثة في ناس استحقوا دخول النار.

د/ والرابعة في ناس دخلوا النار فيخرجون.

هـ/ والخامسة في رفع درجات ناس في الجنة» (١١).

٣ - كره البعض سؤال الله تعالى شفاعة النبي على الأنها لا تكون إلا للمذنبين، وهذا خطأ، قال النووي: «فلا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ لأنه ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة بغير حساب، ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة، ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، مشفق من كونه من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب، وكل هذا خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف»(٢).

#### ٤ - من الأمور التي تكرم العبد بشفاعته على:

الترديد خلف المؤذن بما صح عن النبي على ، من حديث جَايرِ بن عبد اللّهِ عن النبي أنَّ رَسُولَ اللّهِ على قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة



<sup>(</sup>١) «غاية السول في خصائص الرسول ﷺ؛ (٢٦٣ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) «الأذكار»: (۱/۳۷۰).



التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة (١).

وليُتذكر أن هذا من إنعام الله جل وعلا علينا في هذا البلد الكريم، أن نسمع الأذان خمس مرات في اليوم يصدح عالياً في أحياءنا، لا كمن حرم هذه النعمة العظيمة، كما أنه من أسهل الأمور وأيسرها، ولكنه سبب في حصول أعظم الأمور وأجلها، ألا وهي السعادة الأبدية الحاصلة بشفاعته على في الحسرة الغافلين، اللهم لا تجعلنا منهم.

0 — إنكار شفاعة النبي على كفر، قال ابن تيمية على في مجموع الفتاوى: «من السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة، وكذلك شفاعة النبي على يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة، بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع، بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر، وشفاعته: دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى، فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة، وجاحد مثل ذلك: كافر بعد قيام الحجة عليه»(٢).

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي»: (۲۷۰/۲٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَرَبُكَ مَقَامًا مِّحْمُودًا﴾، (١٧٤٩/٤/ ح ٤٤٤٢).

المبحث الثالث عصمته في أفعاله وأقواله عليها

## صِفَانُهُ لِينَهُ كَلِينُ عَلَيْهُ فِي كُلِلْتُعَلِقَنُ فِي صَائِطِينَ فَي

# المبحث الثالث عصمتُه عليه في أقوالِه وأفعالِه

♦ الآيات التي وصف فيها ﷺ بالعصمة في أقواله وأفعاله:

قوله تعالى في سورة النجم: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ (النجم ١٠٤).

### أولاً: المعنى اللغوي للعصمة:

العصمة: المَنعة.

قال ابن فارس: «(عَصَمَ): العين والصاد والميم، أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كله معنى واحد، من ذلك العصمة أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه، واعتصم العبد بالله تعالى إذا امتنع»(۱). وقال ابن منظور: «عَصَمَ: العصمة في كلام العرب: المنع، وعِصْمَةُ الله عبدَه: أن يعصمُه مما يوبقه، عَصَمَةُ يعْصِمُهُ عِصْمًا: منعه ووقاه»(۱).

ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي عليه:

\* من قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرٌ وَمَا غَوَىٰ ﴾:



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۲۳۱/٤).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (٢١/٣٠٤).

فيه قولان:

القول الأول(١):

أ/ في قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ ﴾:

أن الضلال هنا هو نقيض الهدى، وأنه يكون من غير قصد صاحبه، وأنه أعم استعمالاً، أي: ما حاد عن الحق، ولا زال عنه، ولكنه على استقامة وسداد.

ب/ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾:

أن الغي هنا هو نقيض الرشد، ويكون بقصد من صاحبه بسلوك سبيل الفساد والعوج، أي: وما صار غوياً باتباع الباطل، بل رشيد سديد.

القول الثاني(٢):

أ/ في قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ ﴾:

أي بارتكاب الضلال.

ب/ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا غُوَىٰ ﴾:

أى عن الرشد بأن خاب سعيه، بل وجد ما يطلبه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النكت والعيون»: (٥/٠٥)، «تفسير السمعاني»: (٥/٢٨٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲/۲۷)، «تفسير السمعاني»: (٥/٨٥)، «الكشاف»: (٤١٩/٤)، «الخرر الوجيز»: (١٩٦٥)، «زاد المسير»: (١٣/٨)، «التفسير الكبير»للرازي: (١٩٦٧)، «تفسير «لباب التأويل»للخازن: (٢٥٥/١)، «التسهيل لعلوم التنزيل»لابن جزيء: (٤/٥٧)، «تفسير البن كثير»: (٤/٧٤)، «فتح القدير»: (١٠٥/٥)، «تفسير السعدي»: (٨١٨)، «أضواء البيان»: (٢٤٧/٤).

ضَفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَمَ الْمِخْصَالِفِ الْمُعْدَى .

♦ وبالنظر: فلا تعارض بين القولين، وإن كان جمهور المفسرين على
 الأول منهما.

## ٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ أيضاً قولان:

أ/ أي ما ينطق عن هواه وتلقاء نفسه، بل عن أمر الله جل وعلا(١١).

ب/ أي ما ينطق عن الهوى بالهوى والشهوة، لأن من اتبع الهوى في قوله قال بغير الحق (٢).

ولا تعارض هنا أيضاً، وإن كان جمهور المفسرين على الأول منهما،
 فلأنه أعم وأشمل، والله أعلم.

#### من قوله تعالى: ﴿ صَاحِبُكُرْ ﴾:

- الصاحب هو الملازم، قال ابن عاشور: «الصاحب: الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحب، والمراد بالصاحب هنا: الذي له ملابسات وأحوال مع المضاف إليه»(۳).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲/۲۷)، «النكت والعيون»: (۹۰،۰۵)، «تفسير السمعاني»:
(٥/٨٤)، «زاد المسير»: (٨/٦٨)، «التفسير الكبير» للرازي: (٢٤٣/٢٧)، «لباب التأويل»
للخازن: (٢٥٥/٦)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (٤/٥٧)، «البحر المحيط»
لأبي حيان: (٨/٥٥١)، «نظم الدرر» للبقاعي: (٧١٣/٧)، «فتح القدير»: (٥/٥٠١)، «تفسير
السعدي»: (٨١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع البيان»: (٢/٢٧)، «النكت والعيون»: (١٥٥/٥)، «تفسير السمعاني»: (٢٩١/٥)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (١٥٥/٨).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٩٢/٢٧).



والمراد به محمد، والمخاطب قريش (١).

- وجواب القسم في قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ هـ و قوله: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾: «فعلى هذا وقع القسم، وكانت قريش يقولون: إن محمدا ضال غاو، فأقسم الله تعالى أنه ما ضل وما غوى »(٢).

- ومعنى الهوى: قال ابن عاشور: «و(ما) نافية نفت أن ينطق عن الهوى.

والهوى: ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم، ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا يَختلفون في الحق، وقد يحب المرء الحق والصواب. فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل»(٣).

#### - دلالة الآبة:

١ - دلت الآية دلالة واضحة مباشرة بأن النبي على معصوم في قوله وفعله فيما يبلغه عن الله جل وعلا وهذا محل إجماع.

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٩٣/٢٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۲۰۰٥)، «الكشاف»: (۱۹/٤)، «زاد المسير»: (٦٣/٨)، «لباب التأويل»للخازن: (٢٥٥/٦)، «البحر المحيط»لأبي حيان: (١٥٥/٨)، «تفسير ابن كثير»: (٢٤٧/٤)، «فتح القدير»: (١٠٥/٥)، «التحرير والتنوير»: (٢٢/٢٧).

<sup>(</sup>۲) «تفسير السمعاني»: (۲۸٤/٥)، وانظر: «جامع البيان»: (۲/۲۷)، «الكشاف»: (۱۹/٤)، «الكشاف»: (۱۹/٤)، «زاد المسير»: (۲۳/۸)، «التسهيل لعلوم التنزيل»لابن جزيء: (۲۵/۷)، «تفسير ابن كثير»: (۲۷/٤)، «نظم الدرر»للبقاعي: (۲۱۳/۷).

# صِفَانُهَ لَا لِللَّهُ كَلِّي وَسَلِّلُ لِلتَّعَلَّقُ ثُرِيحُ مَا أَضِيْمُ

٢ – أن السنة وحي من الله لرسوله.

قال السعدي بَحْالَكَهُ: «ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله على أن كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ (النساء:١١٣)، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى» (١).

٣ - وأنها رد من الله تعالى على المشركين في افتراءاتهم على النبي على المشركين في افتراءاتهم على النبي قلل ، قال ابن عاشور:

«وهذا رد من الله على المشركين وإبطال لقولهم في النبي النهم قالوا: مجنون، وقالوا: ساحر، وقالوا: شاعر، وقالوا في القرآن: إنْ هذا إلا اختلاق.

فالجنون من الضلال لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصواب، والكذبُ والسحر ضلال وغواية، والشعر المتعارف بينهم غواية كما قال تعالى: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَاءُ وَالسُّعَرَاءُ وَالسُّعَرَاءُ وَالسُّعَرَآءُ وَالسُّعَرَاءُ وَالسُّعَرِينَ وَالسُّعَرِاءُ وَالسُّعَرِاءُ وَالسُّعَرِاءُ وَالسُّعَرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعَرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِلَ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِلَ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِلَ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِرِ وَالسُّعِلَ وَالسُّعِلَ وَالسُّلِي وَالسُّعِلَ وَالسُّعِلَ وَالسُّلِ وَالسُّلُولُ وَالسُّلِي وَالسُّلُولُ وَالسُّلِي وَالسُّلُولُ وَالسُّلُولُ وَالسُّلِي وَالسُّلُولُ وَالسُّلُولُ وَالسُّلِي وَالسُّلُولُ وَالسُّلُولُ وَالسُّلِي وَالسُّلُولُ وَالْسُلِي وَالسُّلُولُ وَالسُّلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلِي وَالْسُلِي وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلِي وَالْسُلِي وَالْسُلُولُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلِي وَالْسُلُولُ وَالْسُلِي و

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن عصمة النبي ﷺ:

- مناسبة القسم بالنجوم على عصمة النبي على ، وصحة ما جاء به: قال السعدى عَلَيْكَ :



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۸۱۸).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲۷/ ۹۲ ـ ۹۳).

وَنَفُالِكُونِ إِلَا اللَّهِ اللَّ

«وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول هم من الوحي الإلهي ؛ لأن في ذلك مناسبة عجيبة ، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء ، فكذلك الوحي وآثاره ، زينة للأرض ، فلولا العلم الموروث من الأنبياء ، لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم . والمقسم عليه ، تنزيه الرسول عن الضلال في علمه ، والغي في قصده ، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه ، هاديا ، حسن القصد ، ناصحا للخلق ، وبعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم ، وسوء القصد » (أ).

- أتى السياق بالفعل ماضياً في قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ ﴾ و﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ ، ومضارعاً في: ﴿ وَمَا يَنطِقُ ﴾ :

قال الرازي: «فإن قيل ما ذكرت من الترتيب الأول على صيغة الماضي في قوله: ﴿ مَا ضَلَ ﴾ ، وصيغة المستقبل في قوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ ﴾ في غاية الحسن، أي ما ضل حين اعتزلكم وما تعبدون في صغره ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ حين اختلى بنفسه ورأى منامه ما رأى ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ الآن حيث أرسل إليكم وجعل رسولاً شاهداً عليكم، فلم يكن أولاً ضالاً ولا غاوياً، وصار الآن منقذاً من الضلالة ومرشداً وهادياً» (٢).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازى: (۲٤٢/۲۷).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدى»: (۸۱۸).

## ضَفَانُهُ لِللَّهُ كَلِّي وَسَلِلْللَّهُ لَقَانُهُ خِصَّا لِضِيْرَ

#### - فائدة التعبير بالصحبة في قوله تعالى: ﴿ صَاحِبُكُرْ ﴾:

ليرغبوا في صحبته، ويقبلوا عليه، ويعلموا أنهم بهتوه في نسبة ما ليس فيه إليه مع معرفتهم به وبأحواله، وأنهم لا وجه لهم بعد ذلك في اتهامه على الله عنه الله عنه

- فائدة نسبة النطق إليه عليها:

لأنه المباشر لخطابهم، وهو الذي يفهمون منه هذا الخطاب، قال ابن عطمة:

«ونسب النطق اليه من حيث تفهم عنه الأمور، كما قال: ﴿ هَاذَا كِتَابُنَا يَعْبُنَا عَنْهُمْ عَنْهُ الْأُمُور، كما قال: ﴿ هَاذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ ﴾ (الجاثية: ٢٩)»(٢).

- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيٌّ يُوحَىٰ ﴾، فوائد:
  - فائدة الحصر في الآية به: (إِنْ):

هي تأكيد تنزيهه على الله على

- الضمير: (هو) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴾:

يعود إلى كل ما بينه على ، وما صدر عنه على من قول أو فعل ، فهو



<sup>(</sup>۱) انظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٣١٣/٧).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز»: (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) «نظم الدرر» للبقاعي: (٣١٤/٧).

ضفاالبي التالي المالي المالي المالية المالية

معصوم من الخطأ ﷺ.

- جملة: (يـوحى)، مؤكدة لجملة: (إن هـو إلا وحي)، والفعل المضارع، للدلالة على التجدد والدوام والاستمرار:

قال ابن عاشور: «وجملة: (يوحى) مؤكدة لجملة: (إن هو إلا وحي)، مع دلالة المضارع على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع»(١).

- متعلق (يوحى) محذوف، تقديره: (إليه) أي: (إلى صاحبكم)، وقد ترك فاعل الوحي لورود ما يبينه بعده، وهو قوله تعالى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الهِ مَا اللهِ مَا ال

قال ابن عاشور: «ومتعلِّق (يوحى) محذوف تقديره: إليه، أي إلى صاحبكم، وتُرك فاعل الوحي لضرب من الإِجمال الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما يبينه من قوله: ﴿ فَأُوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوْحَىٰ ﴾ "(٢).

### رابعاً: فوائد حول عصمة النبي ﷺ:

إن المستقرئ لسيرة النبي عليه يجد هذه العصمة بارزة في حياته:

- فقد عصمه الله تعالى من الكذب والخيانة حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين، ويتجلى هذا في قوله على لهم: «لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۹٥/۹۷).

# ضَفَانُهُ لِللَّهُ كَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَ أَبِحَتُ الْحِنْدُ

ترید أن تغیر علیكم، أكنتم مصدقى؟ قالوا: ما جربنا علیك كذبا قط»(۱).

#### - وعصمه من تعظيم الأصنام.

- وعصمه من كشف عورته، فعن جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله عمه: كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله، فجعله على منكبيه، فسقط مغشياً عليه، فما رؤي بعد ذلك عرياناً عليه،

#### - وعصمه من المشاركة في لهو الجاهلية ومجونها:

قال عليه الصلاة والسلام: «ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلا مرتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى، منهما: قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة ـ لرجل من قريش تزوج امرأة ـ فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عنني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل

ALA

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، (۱۷۸۷/د ۲۶۹۲)،
 ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، (۱۹۳/۱۹۳/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، (١٤٣/١/ ح ٣٥٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة، (١/٢٦٨/ ح ٣٤٠).

لي: مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت وغلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا، قال رسول الله على: فوالله ما هممت بعدها أبداً بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته»(١).

- وعصمه في نطقه فلا ينطق إلا حقاً.
- بل إن الله عصمه من شيطانه فلا يأمره إلا بخير.

فعن عبد الله بن مسعود على قال: قال رسول الله على: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»(٢).

- شبهة، والرد عليها:

۱ – إذا كان النبي على معصوماً، فلماذا أخطأ في بعض اجتهاداته، بدليل عتاب الله تعالى له على في القرآن على بعضها؟

الجواب:

أن رسول الله على في اجتهاداته، لم يخالف أمراً، ولم يرتكب نهياً، وإنما

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان...، (١١٦٧/ ح ٢٨١٤).



<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البزار: (۲۷،۷۲) والحاكم: (۲۷۳/ح/۷۲۱) كلاهما من طريق ابن اسحاق عن محمد ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي بهذا الإسناد»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الهيثمي: «رجاله ثقات»: مجمع الزوائد: (۲۲۲/۸).

# صِفَانُصَلِاللهُ عَلَيْهُ مَكِلِلْ السَّعِلَ اللهِ عَلَقَهُ إِخِصَا الْحِنْقِ

اجتهد فوقع اختياره على خلاف الأولى، فما كان منه لا يؤثر على عصمته، ولا يقدح في مقامه (۱).

٢ – قد أثبت الله تعالى لنبيه ﷺ في سورة الضحى أنه كان ضالا فهداه،
 فكيف يقال إنه ﷺ كان معصوماً؟

الجواب: قال ابن عطية: «أثبت له تعالى في الضحى أنه قد كان قبل النبوءة ضالا بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها»(٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم النبوة في الكتاب والسنة» للعك: (٧٤).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز»: (٥/٦٩٦).

المبحث الرابع عصمته من الناس، وكفاية الله له عليه

## ضِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِكُمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِكُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْهِ ع

# المبحث الرابع عصمتُه على من الناس، وكفايةُ الله له

أولاً/ عصمته ﷺ من الناس:

أولاً: المعنى اللغوي للعصمة :

قال ابن فارس: «(عَصَمَ): (العين والصاد والميم): أصل واحد صحيح، يدل على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى: في ذلك كله معنى واحد، من ذلك: العصمة: أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه، (واعتصم العبد بالله تعالى): إذا امتنع، (واستعصم): التجأ»(۱).

♦ الآيات التي وصف فيها على بالعصمة من الناس على نوعين:

أ/ آيتان تصفانه بالعصمة من الناس من إضلالهم له على:

- قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَمْت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّونَكَ مِن شَيْءً ﴾...الآية (النساء: ١١٣).
- قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبُتْنَاكَ لَقَدْ كِدتٌ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلاً ﴾ (الإسراء: ٧٤).

ب/ وآية تصفه بالعصمة من الناس من قتلهم له على:



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۳۳۱/٤).

وَنَفَ النَّهُ عَلَى اللَّهِ ا

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ ۗ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾...الآية (المائدة: ٦٧).

## ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي عليه الله الله النبي

أ/ في الآيتين اللتين تصفانه بالعصمة من الناس من إضلالهم له على:

من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَمَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءً ﴾...الآية (النساء: ١١٣).

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ، ﴾:

أي بالعصمة والوحى والنبوة(١).

قال الطبري: «يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ، ﴾: ولولا أن الله تفضل عليك يا محمد، فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا الخائن، فكففت لذلك عن الجدال عنه، ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله»(٢).

٢ - في قوله تعالى: ﴿ لَمَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ ﴾:

في المراد بهذه الطائفة قولان:

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢٧٥/٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۷۰/۰)، «بحر العلوم»: (۲۳۲۳)، «الكشاف»: (۱/۹۹۰)، «التفسير الكبير»: (۳۲/۱۱)، «تفسير القرطبي»: (۳۸۱/۵)، «لباب التأويل»: (۲/۱۱)، «نظم الدرر»: (۳۱۲/۲)، «تفسير أبي السعود»: (۲۳۱/۲)، «فتح القدير»: (۱۹۲/۱)، «التحرير والتنوير»: (۱۹۷/۰).

ضِفَانُهَ لِللَّهُ كَلِينُ كَلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ الْمُؤْمِّرُ

-1 أنهم قوم طعمة بن أبيرق-1

«وذلك أن نفرا من الأنصار غزوا مع النبي في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم، فأظن بها رجلا من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله في المنازق فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي، فأتي به رسول الله في فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته، إني قد غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله ليلاً، فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن سارق الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك، فقام رسول الله في فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله ؛ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلِّخَآبِنِينَ النَّاسِ عَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلِّخَآبِنِينَ النَّاسِ عَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلِّخَآبِنِينَ النَّاسِ عَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلِّخَالِمِينَ النَّاسِ عَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ النَّاسِ عَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ النَّاسِ عَلَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْحَالَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّه اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٢٦٧/٥)، والحديث أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب تفسير القرآن، باب (ومن سورة النساء)، (٣٠٣٦/٢٤٤/٥)، وقال الترمذي هذا حديث غريب، ثم ذكر اختلافاً في وصله وإرساله.



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (٥/٥٧٠)، «بحر العلوم»: (٢٦٣١)، «معالم التنزيل»: (٢٧٥/٥)، «الكشاف»: (٢٧٥/٥)، «التفسير الكبير»: (٢/١١)، «تفسير القرطبي»: (٣٨٢/٥)، «تفسير البيضاوي»: (٢٠١٧)، «لباب التأويل»: (١/٢٥٥)، «البحر المحيط»: (٣٦٢٣)، «تفسير ابن كثير»: (١/٥٥٥)، «تفسير أبي السعود»: (٢/١٣١)، «فتح القدير»: (١/٤/١)، «التحرير والتنوير»: (١٧٩٥)، وسبقت ترجمة طعمة، انظر: ص (١٤١).



٢ - أنهم وفد من ثقيف<sup>(١)</sup>.

«قال الضحاك نزلت في وفد ثقيف قدموا على رسول الله في وقالوا جئناك لنبايعك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تُعَشِّرْنا(٢) فلم يجبهم رسول الله في فنزلت: ﴿ لَمَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنَهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾ (النساء: ١١٣)»(٣).

وجمهور المفسرين على الأول.

#### ٣ - في قوله تعالى: ﴿ لَمُمَّت ﴾:

ذكر ابن عاشور لطيفة في: (الهمّ) المذكور في الآية فقال: «فكان ما حاولوه من تضليل الرسول طمعاً لا همّا، لأنّ الهمّ هو العزم على الفعل والثقة به، وإنّما كان انتفاء همّهم تضليلَه فضلاً ورحمة، لدلالته على وقاره في نفوس الناس، وذلك فضل عظيم.

وقيل في تفسير هذا الانتفاء: إنّ المراد انتفاء أثره، أي لولا فضل الله لضلِلْت بهمّهم أن يُضلّوك، ولكن الله عصمك عن الضلال، فيكون كناية. وفي هذا التفسير بُعد من جانب نظم الكلام ومن جانب المعنى (٤).

## ٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۗ ﴾:

قال الطبري: «فإن قال قائل ما كان وجه إضلالهم أنفسهم قيل وجه

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (٥/١٩٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: «بحر العلوم»: (۱/۳۱۳)، «البحر الحيط»: (٣٦٢/٣)، «تفسير أبي السعود»: (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) طلبوا منه على أن لا يأخذ العُشْرَ من أموالهم، كما كان يفعل الملوك.

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (١/٣٦٣)، ولم أجد من أخرج الرواية عن الضحاك.

إضلالهم أنفسهم أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذ بها فيه من سبله وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان تقدم إليهم فيما تقدم في كتابه على لسان رسوله الله جل ثناؤه قد كان تقدم إليهم فيما تقدم في كتابه على لسان رسوله الله الله خلقه بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر بالتعاون على الحق، فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين الذين وصف الله أمرهم بقوله: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ معاونة من ظلموه دون من خاصمهم إلى رسول الله على في طلب حقه منهم فكان سعيهم في معونتهم دون معونة من ظلموه، أخذا منهم في غير سبيل الله وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله فقال: ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ لِلَّ أَنفُسَهُم مَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً ﴾ (١).

٥ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۗ ﴾:

فيها وجهان:

١ - «وما يضرونك في المستقبل، فوعده الله تعالى في هذه الآية بإدامة
 العصمة له مما يريدون من إيقاعه في الباطل.

٢ – أن المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل، لأنك بنيت الأمر على ظاهر الحال، وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر»(٢).

♦ وعلى كلا الوجهين لا منافي لعصمته ﷺ، قال القرطبي: «﴿ وَمَا



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۷٥/٥).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازي: (۲/۱۱).

وَخُفَالِكُونِ إِلَا الْكِيْدِ الْكِلْفِي الْمُؤْلِقِينَ الْكِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ

يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾: لأنك معصوم»(١).

من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلاً ﴾
 (الإسراء: ٧٤).

#### في سبب نزولها قولان:

أحدهما: ما روى سعيد بن جبير أن النبي على كان يستلم الحجر في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: «ما علي أن ألم بها بعد أن يعدوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى وأنزل عليه هذه الآية (٢)، قاله مجاهد وقتادة (٣).

### في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبُتْنَاكَ ﴾:

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان، (١٥/١٥)، والإسناد مسلسل برواية العوفيين المشهورين بضعفهم، وقال أحمد شاكر في إسناد العوفيين: «وهو إسناد مسلسل بالضعفاء، من أسرة واحدة، وهو مشهور عند العلماء بتفسير العوفي»: «جامع البيان» بتحقيق أحمد شاكر: (٢٦٣/١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي»: (۳۸۲/۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير مرسلا.

<sup>(</sup>٣) «النكت والعيون»: (٢٥٩/٣)، وانظر: «جامع البيان»: (١٢٩/١٥).

# صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمُ لِلتَعَلَقَةُ بِحَصَّا لِضِينَ

- ومعنى ﴿ ثَبَتْنَكَ ﴾ في الآية: (عصمناك)، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة، ﴿ لَقَدْ كِدتٌ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْكًا قَلِيلاً ﴾ يقول لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا»(١).

#### وفي قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كِدتُّ تَرْكَنُ ﴾:

قال ابن عطية: «الرُّكون شد الظهر إلى الأمر أو الحزم على جهة السكون إلى عما يفعل الإنسان بالركن من الجدران ومنه قوله تعالى حكاية: ﴿ ءَاوِىَ إِلَىٰ رُكّنِ شَدِيدٍ ﴾ (هود: ٨٠)»(٢).

## ومعنى الرُّكون في الآية:

۱ — قيل: «من الركون الذي هو أدنى ميل، أي لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تميل إليهم شيئا يسيرا من الميل اليسير، لقوة خدعهم، وشدة احتيالهم، لكن أدركتك العصمة، فنمنعك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليهم، فضلا عن نفس الركون»(۳).

<sup>(</sup>٣) «تفسير أبي السعود»: (١٨٨/٥)، وانظر: «معالم التنزيل»: (١٢٧/٣)، «الكشاف»: =



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۳۱/۱۵)، وانظر: «بحر العلوم»: (۳۲۳/۲)، «تفسير ابن زمنين»: (۳۳/۳)، «تفسير البيضاوي»: (۳۳/۳)، «تفسير البيضاوي»: (۳۳/۳)، «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (۱۷٦/۲)، «تفسير أبي السعود»: (۱۸۸/۷)، «فتح القدير»: (۲٤۷/۳)، «تفسير السعدي»: (۲۱٤).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز»: (٤٧٥/٣)، وانظر: «التحرير والتنوير»: (١٧٥/١٥).

قال ابن عباس: «كان رسول الله على معصوما ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه»(١).

٢ – وقيل: إن المعنى: لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت إلى قولهم بسبب فعلهم إليه مجازاً واتساعاً كما تقول للرّجل: كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت»(١).

ولعل أصحاب هذا القول أرادوا بذلك نفي الهم عن النبي في ، ولا يخفى أن قولهم فيه تكلف، وتحميل اللفظ مالا يحتمله، وقال ابن عطية مؤيداً تكلف أصحاب هذا القول: «وقوله: ﴿ شَيْعًا قَلِيلاً ﴾ يبطل ذلك، وهذا الهم من النبي في إنما كانت خطرة مما لا يمكن دفعه ولذلك قيل: (كدت)، وهي تعطي أنه لم يقع ركون ثم قيل: (شيئا قليلا)، إذ كانت المقاربة التي تتضمنها (كدت) قليلة خطرة لم تتأكد في النفس، وهذا الهم هو كهم يوسف في ، والقول فيهما واحد» (٣).

لكن وإن ووفق ابن عطية في تكلف أصحاب القول الثاني، إلا أنه لم يوافق من جمع من المفسرين، في أن ما حصل من النبي عليه هو هم بالركون،

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (٤٧٥/٣).



<sup>=(</sup>٢/٣٦)، «تفسير البيضاوي»: (٢٠/٣)، «فتح القدير»: (٢٤٧/٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي»: (۳۰۰/۱۰)، «البحر المحيط»: (٦٢/٦).

 <sup>(</sup>۲) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٦٢/٦)، وانظر: «المحرر الوجيز»: (٤٧٥/٣)، «فتح القدير»:
 (۲٤٧/٣).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كَلِّي فِي لَلْ اللَّهُ عَلَقَهُ بِخَصَّا الْصِنْيُ

فقال البغوي:

«فإن قيل كان النبي على معصوماً فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه، وما طلبوه كفر؟ قيل: كان ذلك خاطر قلب، ولم يكن عزما، وقد عفا الله عَلَى عن حديث النفس... والجواب الصحيح: هو أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَوْلاَ أَن تَبَتَّنَكَ لَقَدْ حديث النفس... والجواب الصحيح: هو أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَوْلاَ أَن تَبَتَّنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلاً ﴾ وقد ثبته الله ولم يركن وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشّيطَنَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ (النساء: ٨٣) وقد تفضل فلم يتبعوا» (١٠).

فالمعنى إذاً: «أنك كنت على صدد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلا عن أن تركن إليهم وهو صريح في أنه على ما هم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه»(٢).

والدليل من الآية على صحة كونه على ما ركن إليهم ولا هَمَّ بالركون، هو تصدير الآية بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَكَ ﴾، قال أبو حيان: «وجواب (لَوْ لا) يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله، فمقاربة الركون لم تقع منه فضلاً عن الركون والمانع من ذلك هو وجود تثبيت الله»(٣).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>۲) «تفسير البيضاوي»: (۲۰/۳).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط»: (٦٢/٦).

ب/ والآية التي تصفه بالعصمة من الناس من قتلهم له على:

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾...الآية (المائدة: ٦٧).

١ - في سبب نزولها: اختلف في سبب نزولها على أقوال اعتمدت على
 روايات لا تثبت (١)، والصحيح أن لا تعلق لنزولها بحادثة معينة:

قال ابن عاشور: والذين جعلوا بعض ذلك سبباً لنزول هذه الآية قد خلطوا. فهذه الآية تثبيت للوعد وإدامة له وأنه لا يتغيّر مع تغيّر صنوف الأعداء»(٢).

#### ٢ - في قوله تعالى: ﴿ يَعْضِمُكَ ﴾:

المراد بالعصمة هنا: الحفظ والمنعة.

قال الطبري: «ويعني بقوله والله يعصمك من الناس يمنعك من أن ينالوك بسوء، وأصله من عصام القربة وهو ما توكأ به من سير وخيط»(٣).

#### شبهة والجواب عليها:

ورد أنه على قد أوذي من المشركين فشج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق»: (٢٦٤/٦).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۳۰۸/٦)، «النكت والعيون»: (٥٤/٢)، «تفسير القرطبي»: (٢٠/٦)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤٣٥/٥)، «تفسير ابن كثير»: (٨٠/٢).

<sup>(</sup>Y) «التحرير والتنوير»: (٢/٤/٦).

# صِفَانُهَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ فِسَلِللَّهُ عَلَقَهُ بِخَصَّا أَضِيْرُ

بضروب الأذى، من السحر وغيره، فكيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد في الآية الكريمة من عصمة الله تعالى نبيه عليه؟

للمفسرين في ذلك أقوال عدة ، منها:

١ – أن المراد من عصمته عصمته من القتل(١١).

٢ – أنها إنما نزلت بعد ما لحقه الأذى كشج رأسه ﷺ؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن (٢).

-7 أن المراد عصمة القلب والإيمان، لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الدنيوية الحادثة -7.

٤ – أن هذه العصمة التي في الآية هي من المخاوف التي يمكن أن توقف
 عن شيء من التبليغ كالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه (١٠).

مما سبق يتضح أن هناك تعارضاً بين الأقوال، والذي يترجح منها والله تعالى أعلم، أن المراد بالعصمة هنا العصمة من القتل، لما يلى:

١ - لأن القول الثاني يناقضه ما أوذي به النبي في آخر حياته من السحر مثلاً.



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل»: (۲/۲۵)، «التفسير الكبير» للرازي: (۲/۱۲)، «تفسير أبي السعود»: (۲/۳۳)، «التحرير والتنوير»: (۲۲۳۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم التنزيل»: (٥٢/٢)، «التفسير الكبير» للرازي: (٤٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحرر الوجيز»: (٢١٨/٢).

وَيُفَالِكُ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْ

٢ – أما الثالث فأمر مسلم به لجميع الأنبياء، ويناقضه ما ورد من أحاديث
 حراسته عند الطبري وابن كثير.

٣ – أما الرابع فله وجه قوي، ولا سيما إن نظر إلى أقصى هذه الأمور التي
 توقف عن التبليغ وهو القتل.

٤ - تذييل الآية بقوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلنَّاسُ ﴾، قال ابن عاشور:

فقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فيه هذا المعنى أيضاً، والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه.

والنّاس في الآية مراد به الكفّار من اليهود والمنافقين والمشركين، لأنّ العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه، وإنّما يَخاف عليه أعداء لا أحبّاء هو وليس في المؤمنين عدوّ لرسوله. فالمراد العصمة من اغتيال المشركين، لأنّ ذلك هو الّذي كان يهمّ النّبيء على إذ لو حصل ذلك لتعطّل الهدي الّذي كان يجبّه النّبيء للنّاس، إذ كان حريصاً على هدايتهم (۱).

فيصفو القول الأول وهو أن المراد من العصمة المذكورة في الآية هي عصمته عصمته من القتل، «ولقد وفي سبحانه بما ضمن ومن أوفى منه وعداً وأصدق قيلاً فلما أتم الدين وأرغم أنوف المشركين، أنفذ فيه السم الذي تناوله بخيبر قبل سنين فتوفاه شهيداً كما أحياه سعيداً»(٢).

<sup>(</sup>٢) «نظم الدرر» للبقاعي: (٢/٤٠٥).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (٦٦٢٦٣٦).

## صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك على: «أن امرأة يهودية (۱۱) أتت رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن فقالت: أردت لأقتلك، فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» \_ أو قال: «عليّ»، فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا»، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله على".

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن عصمة النبي عليه من الناس:

من قوله تعالى: ﴿ لَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ
 أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً ﴾...الآية (النساء: ١١٣).

♦ مِنْ: تدل على العموم، ففيه وعد بالعصمة في المستقبل.

قال أبو حيان: «(مِن) تدل على العموم نصاً أي: لا يضرونك قليلاً ولا كثيراً. قال القفال: وهذا وعد بالعصمة في المستقبل»(٣).

\* جملة: ﴿ وَأُنزَلَ آللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾، معطوفة على: قوله



<sup>(</sup>۱) وهي زينب بنت الحارث، قال ابن حجر: «زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية، ذكر معمر في جامعه عن الزهري: أنها اليهودية التي كانت دست الشاة المسمومة للنبي ، فأسلمت فتركها النبي على، انتهى، وقال غيره: إنه قتلها، وقيل: إنما قتلها قصاصا لبشر بن البراء؛ لأنه كان أكل معه من الشاة فمات بعد حول»: «الإصابة»: (۲۷۰/۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية، (۲۳/۲ / ۹۲۳/ ومسلم، كتاب السلام، باب السم، (۱۷۲۱/۶، ح ۲۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٣٦٢/٣).

تعالى: ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ ﴾، لزيادة تقرير فضل الله تعالى عليه، قال ابن عاشور: «وجملة: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ عطف على ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ ﴾، وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ وَ وَلَذَلك ختمها بقوله: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾، فهو مثل رد العجز على الصدر»(١).

من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ ﴾...الآية (المائدة: ٦٧).

### من دلالات الآية ما يلي:

۱ — أنها من أوضح الأدلة على صدق نبوته على ، قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ دليل على نبوته لأن الله على أخبر أنه معصوم ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله به "٢).

 $\Upsilon$  — وفيها التبشير بحياته حتى يظهر الله تعالى هذا الدين ( $\Upsilon$ )، وعدة وضمان من الله  $\rapprox$  بعصمة روحه على من تعرض الأعادى وإزاحة لمعاذيره ( $\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٤) «تفسير البيضاوي»: (٣٤٨/٢)، وانظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (١٨٣/١).



 <sup>«</sup>التحرير والتنوير»: (٥/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي»: (٢٤٣/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥/٥٤).

صِفَانُهَ لَا لِهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

٣ - فيها تحريص له على أداء أمانته وتبليغ رسالته بكل اطمئنان، قال السعدي وأنه «هذه حماية وعصمة من الله، لرسوله وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله، وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى، فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم، ولا يوفقهم للخير، بسبب كفرهم»(۱).

♦ افتتح قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ بلفظ الجلالة «للاهتمام به ؛ لأنّ المخاطب والسّامعين يترقّبون عقب الأمر بتبليغ كلّ ما أنزل إليه، أن يلاقي عنتاً وتكالباً عليه من أعدائه فافتتح تطمينه بذكر اسم الله، لأنّ المعنى أنّ هذا ما عليك. فأمّا ما علينا فالله يعصمك، فموقع تقديم اسم الجلالة هنا مغن عن الاتبان بأمّا »(٢).

♦ قال ابن كثير ﷺ: «ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا من قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله ﷺ لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ



 <sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۲۳۹).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲٦٣/٦).

عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر، هابوه واحترموه فلما مات عمه أبو طالب، نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها، منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخير، أعلمه الله به وحماه منه»(۱).

من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبُتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلاً ﴾
 (الإسراء: ٧٤).

♦ في قوله تعالى: ﴿ تُبَتّنَكَ ﴾: «عدي التثبيت إلى ضمير النبي ﷺ الدال على ذاته، والمراد تثبيت فهمه ورأيه، وهذا من الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام، مثل: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا كُمْ وَ (النساء: ٢٣). فالمعنى: ولولا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن إليهم»(٢).

♦ وسبق لفظ: (قليلاً) بلفظ: (شيئاً) مع كون مجيء الأخير نكرة، وذلك لتوكيد هذا القليل، قال ابن عاشور: «وإنما لم يقتصر على (قليلاً)؛ لأن تنكير

<sup>(</sup>Y) «التحرير والتنوير»: (١٧٤/١٥).



<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر»: (۸۰/۲).

## صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَتُ فِي حَصَّا أَضِيْمُ

(شيئاً) مفيد التقليل، فكان في ذكره تهيئة لتوكيد معنى التقليل، فإن كلمة (شيء) لتوغلها في إبهام جنس ما تضاف إليه أو جنس الموجود مطلقاً مفيدةٌ للتقليل غالباً كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعاً ﴾ (النساء: ٢٠)»(١).

### رابعاً: فوائد حول عصمة النبي عظا من الناس:

♦ ذكر الرازي في تفسيره مسألة وأجاب عنها، فقال:

«مسألة: احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء على بهذه الآية فقالوا هذه الآية تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من وجوه. الأول: أن الآية دلت على أنه على صدن أن يفتري على الله، والفرية على الله من أعظم الذنوب. والثاني: أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم ويميل إلى مذهبهم. والثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد.

والجواب عن الأول: أن كاد معناه المقاربة فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في الفتنة ، وهذا القدر لا يدل على الوقوع في تلك الفتنة فإنا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلاناً لا يفهم منه أنه ضربه ، والجواب عن الثاني: أن كلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره ، تقول لولا على لهلك عمر ، معناه أن وجود على منع من حصول الهلاك لعمر ، فكذلك ههنا قوله : ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۷٥/۱٥).

وَنَفَالِنَّهُ فَإِلَانِ فَكُولِ الْمُؤْمِنِ فَيُلِّالُمُ الْمُؤْمِنِ فَيُلِمُ الْمُؤْمِنِ فَيُسْلِقُونِ فَي المُؤْمِنِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤْمِنِينِ فَي المُؤمِنِينِ فِي المُؤمِنِينِ المُؤمِنِينِ فِي المُؤمِنِينِ والمُؤمِنِينِ المُؤمِنِينِ المُؤمِنِينِ

إِلَيْهِمْ ﴾ معناه أنه حصل تثبيت الله تعالى لمحمد على مانعاً من حصول ذلك التثبيت مانعاً من حصول ذلك الركون، والجواب عن الثالث: أن ذلك التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها والدليل عليه آيات منها قوله: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ (الحاقة: ٤٤ ـ ٤١) ومنها قوله: ﴿ وَلَا تُطِعِ وَمَنها قوله: ﴿ وَلَا تُطِعِ وَلَا تُطِعِ وَمَنها قوله: ﴿ وَلَا تُطِعِ الله أعلم »(۱) ومنها قوله: ﴿ وَلَا تُطِعِ

♦ «وهذه الآية من الأدلة الواضحة على ما خص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل في شرف جوهره، وزكاء عنصره، ورجحان عقله، وطيب أصله، لأنها دلت على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو وكل إلى نفسه وما خلق الله في طبعه وجبلته من الغرائز الكاملة والأوصاف الفاضلة، ولم يتداركه بما منحه من التثبيت زيادة على ذلك حال النبوة لم يركن إليهم، وهم أشد الناس أفكاراً، وأصفاهم أفهاماً، وأعلمهم بالخداع، مع كثرة عددهم، وعظم صبرهم وجلدهم ـ ركوناً ما أصلاً، وإنما كان قصاراهم أن يقارب الركون شيئاً قليلاً، فسبحان من يخص من يشاء بما يشاء، وهو ذو الفضل العظيم»(٢).

♦ وقال السعدي كالله معلقاً على عصمة النبي على من الناس، وتثبيت

<sup>(</sup>٢) «نظم الدرر» للبقاعي: (٤١٣/٤).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للرازى: (۱۸/۲۱).

# ضِفَانُهَ لَاللَّهُ مَلَدُهُ اللَّهُ مَلَالُهُ مَا لَهُ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُمُ

الله له فقال: «وفي هذه الآيات، دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه لا يزال متملقا لربه، أن يثبته على الإيمان، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي في وهو أكمل الخلق، قال الله له: ﴿ وَلَوْلا أَن تَبَعْتَنكَ لَقَدْ كِدتَ ذلك، لأن النبي في وهو أكمل الخلق، قال الله له: ﴿ وَلَوْلا أَن تَبَعْتَنكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَبّاً قَلِيلاً ﴾ فكيف بغيره؟ وفيها تذكير الله لرسوله في منته عليه، وعصمته من الشر. فدل ذلك، على أن الله يحب من عباده، أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه، والثبات على الإيمان. وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد، وتواتر النعم عليه من الله، يعظم إثمه ويتضاعف جرمه، إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: ﴿ إِذَا لَا قَلَ مَا يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: ﴿ إِذَا لَا الله إذا أراد إهلاك أمة، تضاعف جرمها، وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله، فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم، إذا أخرجوا رسولهم»(۱).





<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۱٦٤).

## ضِفْ النَّبَيِّ النَّاكِيِّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيِّ

ثانياً/ كفاية الله تعالى له:

### أولاً: المعنى اللغوي للكفاية:

معنى الكفاية في اللغة: قال ابن فارس: «(كَفَى): الكاف والفاء والحرف المعتل، أصل صحيح، يدل على الحَسْب الذي لا مستزاد فيه، يقال: كفاك الشيء، يكفيك، وقد كفى كفاية إذا قام بالأمر»(١).

وكذلك: (حَسْب): معناه: كفي (٢).

### الآيات التي وصف فيها على بكفاية الله له:

- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِمِ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (البقرة: ١٣٧).
- قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩).
  - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ (الحجر: ٩٥).
    - قوله تعالى: ﴿ أُلَيْسَ آللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَهُ مَ ﴾ (الزمر: ٣٦).
- قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن خَذَعُوكَ فَإِن حَسَبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّذَكَ بِنَصِّرِهِ، وَبِٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٢)، ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب اللغة»: (١٩٢/٤).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٨٨/٥).

# ضِفَانُهُ لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فِي لَلْهِ تَعَلَقُهُ بِخَصَّا أَضِيْرُ

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ٱلْفَ بَيْنَهُمْ أَ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٦٤). ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱثَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٤).

### ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي على:

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنَمُ بِهِ ـ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِهِ اللهِ قَالَى اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهُ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَاللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَاللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِمُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِكُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِهُ اللهُ قَالِهُ اللهُ قَالِهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### ف معناها:

- قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ ﴾: «يعني يدفع الله عنكم مؤنتهم، وقال الزجاج هذا ضمان من الله تعالى النصر لنبيه أنه سيكفيه إياهم بإظهاره على كل دين سواه كقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لأَغْلِبَنَ أَنا وَرُسُلِيَ ۚ ﴾ (الجادلة: ٢١)، يعني أن عاقبة الأمر كان لهم، قال مقاتل: يعني قتل بني قريظة، وإجلاء بني النضير»(١).

قال الطبري: «ففعل الله بهم ذلك عاجلا وأنجز وعده فكفي نبيه على بتسليطه إياه عليهم حتى قتل بعضهم وأجلى بعضا وأذل بعضا وأخزاه بالجزية والصغار»(٢).

وفي الآية تقوية لقلب النبي على وقلوب المؤمنين، وتسلية وتسكين له



<sup>(</sup>۱) «بحر العلوم»: (۱۲٤/۱).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱/٥٧٠).



وللمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم(١).

- سبب كفاية الله نبيه والمؤمنين، شر اليهود والنصارى وشقاقهم:

وذلك لأن توليهم إنما يترتب عليه الشقاق والمكايدة والمعاداة، فضمن الله لنبيه المنعة:

قال أبو حيان: «لما ذكر أن توليهم يترتب عليه الشقاق، وهو العداوة العظيمة، أخبر تعالى أن تلك العداوة لا يصلون إليك بشيء منها؛ لأنه تعالى قد كفاه شرهم، وهذا الإخبار ضمان من الله لرسوله، كفايته ومنعه منهم، ويضمن ذلك إظهاره على أعدائه، وغلبته إياهم، لأن من كان مشاقاً لك غاية الشقاق هو مجتهد في أذاك، إذا لم يتوصل إلى ذلك، فإنما ذلك لظهورك عليه وقوة منعتك منه، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ \* ﴾. وكفاه الله أمرهم بالسبي والقتل في قريظة وبني قينقاع، والنفي في بني النضير، والجزية في نصارى نجران» (٢).

وهذه الكفاية تتعلق بشقاقهم لا بهم، «فإن الكفاية لا تتعلق بالأعيان، بل بالأفعال»(").

من قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِ } ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَنَّا

<sup>(</sup>٣) «تفسير أبي السعود»: (١٦٧/١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي»: (۱/۲۱).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان: (٥٨١/١)، وانظر: «نظم الدرر» للبقاعي: (٢٥٦/١).

## صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقَ أَنْ خِصَا أَضِيْمُ

وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩).

### قال ابن عاشور في معنى التولي ومعنى الحسب هنا:

والتولي: الإعراض والإدبار: وهو مستعار هنا للمكابرة والعناد، والحسب: الكافي، أي كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد أعرضوا عن حسد وحنق. وتلك حالة مظنة السعى في الكيد والأذى»(١).

#### وقال الطبري في معنى الآية:

«يقول تعالى ذكره فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق من عند ربك من قومك فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله وما دعوتهم إليه من النور والهدى فقل حسبي الله يكفيني ربي لا إله إلا هو لا معبود سواه عليه توكلت وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإليه وإلى نصره استندت فإنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس وهو رب العرش العظيم الذي يملك كل ما دونه والملوك كلهم مماليكه وعبيده وإنما عني بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه ؛ لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون ضيره وأن من دون في بانه ذو العرش دون سائر خلقه وأنه الملك العظيم دون غيره وأن من دون في سلطانه وملكه جار عليه حكمه وقضاؤه»(۲).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۷۲/۱۱ ـ ۷۶).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۱/۷۷ ۸۷).



من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَزْمِينَ ﴾ (الحجر: ٩٥).

قال الطبري:

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على إنا كفيناك المستهزئين يا محمد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك، كما كفاك المستهزئين»(۱).

#### أما المراد بالمستهزئين فقولان:

ا — فقيل إنهم كانوا خمسة نفر معروفين من رؤساء قريش، أخرج الطبري في جامع البيان من حديث عروة بن الزبير مرسلاً وقال: «وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين... فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله على الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين» (٢).

Y - e وقيل: «الذين قتلوا ببدر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط أي وغيرهم والأول أرجح ؛ لأن الله كفاه إياهم عكة قبل الهجرة» (٣).

وفي إهلاك هذه العصابة من المستهزئين منة وفضل من الله تعالى على نبيه

<sup>(</sup>٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزىء: (١٤٩/٢).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٦٩/١٤).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۲۰/۱٤).

# صِفَانُهُ لِللَّهُ كَلِينُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمَ لَهُ خِصَّا أَضِيْمُ

- قال الشوكاني: «ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ مع كونهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم وتدميرهم كفاه أمر من هو دونهم بالأولى»(١).

من قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبِّدَهُولَ ﴾ (الزمر: ٣٦).

- ﴿ أُلَيْسَ ﴾: أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي، فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها» (٢٠).

- ﴿ بِكَافِ﴾: حذفت الياء من كاف لسكونها وسكون التنوين بعدها وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين إلا أنها حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل فيقول: كافي (٣).

- ﴿ عَبْدَهُ مُ ﴾: المراد بالعبد في الآية:

أ/ قيل هو محمد ﷺ.

ب/ ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس كقوله عز من قائل: إن الإنسان لفي خسر العصر(1).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصدر السابق»: (٢٧٥/١٥)، «المحرر الوجيز»: (٥٣٢/٤)، «لباب التأويل» للخازن: (٤٦٤/٤)، «البحر المحيط» لأبي حيان: (٤١٣/٧)، «فتح القدير»: (٤٦٤/٤).



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (۱٤٤/٣).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف»: (۱۳۱/٤).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (٢٥٧/١٥).

# وَيْفَا النَّبِي إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

♦ والله كافٍ نبيه ﷺ، وكاف من تولاه من عباده سبحانه.

- وفي الآية «تقوية لقلب محمد على وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه» (١).

من قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن حَنْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي مَ مَن قوله تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي أَيْدَكَ بِنَصَرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٢٢)، ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ مُ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ١٣)، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ١٤).

### - في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ حَسَّبَكَ ٱللَّهُ ۚ ﴾:

قال ابن عاشور في معنى: (حسب): «وحسب معناه كاف وهو صفة مشبّهة بمعنى اسم الفاعل، أي حاسبك، أي كافيك»(٢).

وقال ابن عطية: «﴿ فَإِنَّ حَسَبَكَ ٱللَّهُ ﴿ أَي كَافِيكَ ومعطيكَ نصرة وإظهارا وهذا وعد محض»(٣).

قال الطبري في معنى الآية:

«يقول تعالى ذكره: وإن يرديا محمد هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء، إن خفت منهم خيانة وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم، خداعك والمكر

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (٥٤٨/٢).



<sup>(</sup>۱) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء: (١٥٩/٣)، وانظر: «المحرر الوجيز»: (٥٣٢/٤).

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۱۰/۱۰).

## ضَفَانُهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

بك، ﴿ فَإِنَّ حَسَّبَكَ ٱللَّهُ ﴾: يقول فإن الله كافيكهم، وكافيك خداعهم إياك ؟ لأنه متكفل بإظهار دينك على الأديان، ومتضمن أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلي»(١).

وأما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: حسبك الله أن تتوكل عليه والمؤمنون أن تقاتل بهم، قاله الحسن (۲)، وابن زيد (۳).

والثاني: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، قاله الشعبي (٤) ومقاتل (٥). قال الطبري:

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: يا أيها النبي، حسبك الله وحسب من المؤمنين الله، يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم فإن الله كافيكم أمرهم ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم، فإن الله مؤيدكم بنصره»(١).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳٥/۱۰).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي»: (٤٣/٨)، «البحر المحيط»: (١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط»: (٥١٠/٤)، «تفسير القرطبي»: (٤٣/٨)، «نظم الدرر» للبقاعي: (٢٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان»: (۳۷/۱۰)، «تفسير القرطبي»: (٤٣/٨)، «البحر المحيط»: لأبي حيان (٤٣/٨)، «تفسير ابن كثير»: (٣٢٥/٢)، «نظم الدرر» للبقاعي: (٣٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) «النكت والعيون»: (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان»: (٣٠/١٠٠).

ولقد ذكر غير واحد من المفسرين عن ابن عباس عنى انزولها في إسلام عمر الفي إسلام عمر عنه النبي عباس: نزلت في إسلام عمر فإن النبي كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة فأسلم عمر وصاروا أربعين»(١).

### ♦ أما عن إرداف (حسبك الله) الأولى بـ (حسبك الله) الثانية:

قال الشوكاني: قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: ليس هذا تكريرا لما قبله؛ فإن الأول مقيد بإرادة الخدع، (وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله) فهذه كفاية خاصة، وفي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱلله ﴾ كفاية عامة غير مقيدة، أي حسبك الله في كل حال»(٢).

### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن كفاية الله لنبيه على:

من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (البقرة: ١٣٧).

- في عطف الجملة بالفاء فإن ذلك يوحي بسرعة تعقب الكفاية من الله تعالى شقاقهم، قال أبو حيان: «وعطف الجملة بالفاء مشعر بتعقب الكفاية عقيب شقاقهم» (٣).

- في سبق السين فعل الكفاية: قال الزمخشري: «معنى السين أن ذلك

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان: (١/٥٨٣).



<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي»: (۲/۸ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (٣٢٣ ـ ٣٢٤)، وانظر: «المصدر السابق»: (٢١٨).

## صِفَانُصَلِللَّهُ مَلَيْ فِسَلِللَّهُ عَلَقَهُ بِحَصَا أَضِنْمُ

كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين»، وقال أبو حيان: «والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال، إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس من سوف»(١).

- في تلوين الخطاب بتجريده للنبي الله الأصل والعمدة في ذلك، وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب، وتحمل المؤن والمشاق، ومقاساة الشدائد في مناهضة الأعداء، من وظائف الرؤساء، فنعمته تعالى في الكفاية والنصر في حقه الله أتم وأكمل»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩).

- في الآية تفريع على إرسال النبي على وأن العرب محقوقون بالإيمان به قال ابن عاشور: «والفاء في قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ للتفريع على إرسال النبي صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم ومحب لخيرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهم، فتفرع عليه أنهم محقوقون بالإيمان به فإن آمنوا فذاك وإن لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. وقد دل الشرط على مقابله لأن ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ يدل على تقدير ضده وهو: إن أذعنوا بالإيمان» (\*\*).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>Y) «تفسير أبي السعود»: (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (١١/٧٤).



- وفي الآية التفات من خطاب العرب إلى خطاب النبي على، قال ابن عاشور: «وبعد التفريع، التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي عاشور: «وبعد التفريع، التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي على كان مقتضى الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِي الله ﴾، والتقدير: فإن توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله، فجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم»(١).

- والآية تشير إلى عظم هذه الكلمة وهي الحسبلة، والاستكفاء برب العالمين، قال ابن عاشور: «وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها ولم يؤمَر بمجرد التوكل كما أمر في قوله: ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ الله حسبه مجرد إخبار كما في قوله: ﴿ فَإِنَّ حَسَّبَكَ اللَّهُ ﴾ (الأنفال: ٢٦)»(٢).

من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَرْءِينَ ﴾ (الحجر: ٩٥).

تعتبر الآية تعليلية للصدع بالدعوة، «فإن اختفاء النبي بي الأرقم، كان بأمر من الله تعالى؛ لحكمة علمها الله، أهمها تعدد الداخلين في الإسلام في تلك المدة، بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۱/۷۶).

# صْفَانُهُ لَاللَّهُ كَلُيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِّ -

مخفية، ثم إن الله أمر رسوله بإعلان دعوته لحكمة أعلى، تهيّأ اعتبارها في علمه تعالى»(١).

- افتتحت الآية بـ: (إن) المؤكدة للخبر، قال ابن عاشور: «وتأكيد الخبر ب (إنّ) لتحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشكّ في تحققه» (٢).
  - ووصفهم به: ﴿ ٱلمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ لفائدتين (٣):
- ١ إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى.

٢ - وفي نفس الوقت إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء، كقوله تعالى: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَك لَ ﴿ (آل عمران: ١١١)، فقد صرفهم الله عن أن يؤذوا النبي عليه بغير الاستهزاء. وذلك لطف من الله برسوله عليه.

- «والتّعريف في ﴿ ٱلْمُسْتَهَزِءِينَ ﴾ للجنس فيفيد العموم، أي كفيناك كل مستهزئ »(١٠).

من قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ آللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ ﴾ (الزمر: ٣٦).

- الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ ﴾، استفهام



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۶/۸۹).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق».

صِّفَالِكُ عَلَيْكُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْحَالَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْحَالَةِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللّل

إنكاري، قال فيه أبو السعود:

«إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآكده كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودها»(١).

ووقع ذكر النبي على بالاسم الظاهر وهو (عَبْدَه)، دون ضمير الخطاب، لفائدتين (٢٠):

ا - لأن المقصود توجيه الكلام إلى المشركين، وحُذف المفعول الثاني لـ: (كافر): لظهور أن المقصود كافيك أذاهم، فأما الأصنام فلا تستطيع أذى حتى يُكْفاه الرسول على والاستفهام إنكار عليهم ظنّهم أن لا حامِي للرسول عليهم من ضرّ الأصنام، والمراد بـ: (عَبْدَه): هـ و الرسول على لا محالة وبقرينة و(يُخوفونك).

٢ - وفي استحضار الرسول على بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة ، معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مُسلمه إلى أعدائه.

- في الآية اعتراض بين جملتين وفائدته، تأكيد شدة ضلالهم وعتوهم:
قال ابن عاشور: «اعتراض بين جملة ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ ﴾...الآية،
وجملة: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنتِقَامٍ ﴾ (الزمر: ٣٧): قصد من هذا الاعتراض أن

<sup>(</sup>۲) انظر: «التحرير والتنوير»: (۱۳/۲٤).



<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود»: (۲٥٥/٧).

## صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ فِسَلِللَّهُ عَلَقَهُ بِخَصَّا لِطِنْتُ

ضلالهم داء عَياء؛ لأنه ضلال مكوَّن في نفوسهم وجبلّتهم قد ثبّتته الأيام، ورسخه تعاقب الأجيال، فران بغشاوته على ألبابهم، فلما صار ضلالهم كالمجبول المطبوع، أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعذر اقتلاعه من نفوسهم»(١).

\* من قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن شَخۡدَعُوكَ فَإِن حَسۡبَكَ اللّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيۤ مَا فِي أَيُّدَكَ بِنَصۡرِهِ وَبِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٢٢)، ﴿ وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَلْكِنَّ ٱللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٣٤)، ﴿ وَتَأْيُهُا ٱلنّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللّهُ وَمَنِ ٱتّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٣٤).

- جملة: ﴿ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ الأولى مطمئنة غاية الاطمئنان، دالة على تكفل الكفاية من الرحمن، قال ابن عاشور: «فجملة: ﴿ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۗ ﴾: دلّت على تكفّل كفايته، وقد أريد منه أيضاً الكناية عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال، وأن لا يتوجّس منه خيفة، وأنّ ذلك لا يضرّه» (٢).

- في جملة: ﴿ حَسَّبُكَ آللهُ ﴾ الثانية وقوعها بعد الأولى فائدة بيانية عظيمة، قال ابن عاشور فيها:

«استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول على بأوامر وتعاليم عظيمة، مُهد لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان



 <sup>«</sup>التحرير والتنوير»: (١٤/٢٤).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۲/۱۰).

بعنايته برسوله والمؤمنين، وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله، من أوّل السورة إلى هنا، فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام، فإنّه لمّا أخبره بأنّه حَسبه وكافيه، وبيّن ذلك بأنّه أيّده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين، فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله على فلا جرم أنتج ذلك أنّ حسبه الله والمؤمنون، فكانت جملة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللّهُ وَمَنِ ٱتّبَعَكَ مَنْ اللهُ والمؤمنون، فكانت جملة التي قبلها، وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأنّ الله يكفي الأمّة لأجله»(١).

### رابعاً: فوائد حول كفاية الله تعالى لنبيه ﷺ:

«﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ آلَجُهُ لِيرَ ﴾: أي لا تبال بهم، واترك مشاتمتهم ومسابتهم، مقبلا على شأنك، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْرِءِينَ ﴾: بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله عليه وبما جاء به، إلا أهلكه الله، وقتله شر قتله»(۱).

<sup>(</sup>٢) «تفسير السعدي»: (٤٣٥).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٥/۱۰).

## ضِفَانُصَالِلهُ مَلَيْ فِسَلِلْ لَعَلَقَ مُ يَحَصُا أَضِيْمُ

ولكن مما يجب التنويه إليه ما يلي:

- أن ليس بالضرورة أن تصل كيفية هذه الكفاية إلى أسماعنا أو تشاهدها أعيننا، بل غاية ما يجب في الأمر الاعتقاد الجازم بأن الله كاف عبده، ووعده صادق واقع لا محالة.
- وإن من هذه الكفاية بل أدناها أن كلما استهزئ بالنبي المصطفى المصطفى وزاد الإقبال على دينه، والبحث عن حقيقة هديه، فيصل أصحاب البصائر، ويولى أهل الخسائر.
- وأن لا يستغرب من كيفية وقوع الاستهزاء اليوم مع كفاية الله نبيه على مبل كما وقع قدياً في حياته في ، فلا غرابة من وقوعه ميتاً في ، بل إن الكفاية حاصلة حتى بعد الاستهزاء، فما سماهم الله في الآية مستهزئين إلا لأنهم استهزؤوا، ولله في ذلك حكمة ، كما سبق ، ومما يترتب على ذلك مثلاً: زيادة غيظ المستهزئين بعد الاستهزاء بزيادة المقبلين على دينه في ، وهذا نقيض ما يسعى إليه المستهزؤون.
- ♦ في الآية إشارة إلى فضيلة التوكل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث أن الله يكفي المتوكل عليه كما قال: ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۗ ﴾، خلافا لمن قال ليس في التوكل إلا التفويض والرضا ثم إن الله بالغ أمره ليس هو كالعاجز»(١).



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى»: (۱٦/١٦).



♦ في الآية إفصاح عن كرم الله تعالى بعبده، ورفع لمقامه، وتشريف لذكره، قال السعدي ﷺ في معنى قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۗ ﴾:

«أي: أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره، واجتنب ما نهي عنه، خصوصا، أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد فإن الله تعالى، سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء»(١).

♦ على تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بتحقق الكفاية
 لهم أيضاً من الله تعالى، ولكن لا بد من تحقق التوحيد والاتباع له الساعدي الله إلى ذلك فقال:

«ثم قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي حَسَبُكَ ٱللَّهُ ﴾ أي: كافيك ﴿ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱللَّمُ وَمِنِ الله ، لعباده المؤمنين المُومنين وهذا وعد من الله ، لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله ، بالكفاية ، والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع ، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا ، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها (٢).

♦ وصور حماية الله لنبيه، وكفايته إياه سواء من الاستهزاء أو الاعتداء
 كثيرة منها على سبيل الأمثلة لا الحصر:

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق»: (٣٢٥).



<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي»: (۷۲٥).

- أن تُصرف الشتيمة والذم والاستهزاء إلى غيره فإذا أراد الشاتم أن يشتمه شتم غيره من حيث لا يشعر، قال على: «ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذعًا، ويلعنون مذعًا، وأنا محمدٌ»!، قال ابن حجر: «كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي لله لا يسمونه باسم الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم، ومذمم ليس اسمه، ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم مصروفًا إلى غيره»(١)!

- ومن صور الحماية الربانية أن يغير الله السنن الكونية صيانة لنبيه ورعاية له: وشاهد ذلك قصة الشاه المسمومة، فهذه زينب بنت الحارث أهدت «إلى النبي شاة مصلية وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه فتناوله ولاك منه مضغة ثم لفظها وقال: «إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم»!»(٢).

فانظر كيف بدُّل الله السنن الكونية من جهتين:

أولاهما: أنه لم يتأثر عليه بالسم الذي لاكه.

وثانيتهما: أن الله أنطقَ العظم فأخبره عليه الصلاة والسلام بما فيه.

- ومن صور الكفاية الربانية لنبي الهدى على ممن آذاه أن يقذف الله في قلب هذا المؤذي المعتدي الإسلام، فيؤوب ويتوب، حتى يكون الرسول على

<sup>(</sup>۲) «النكت والعيون»: (۲۳۱/۲)، والحديث سبق تخريجه، انظر: ص (۸٦٧).



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: (٦/٨٥٥).



أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين!!

ومن أعجب الأمثلة في ذلك قصة أبي سفيان بن الحارث أخي النبي على من الرضاع، وكان يألف النبي على أيام الصبا وكان له تربًا، فلما بُعث النبي عاداه أبو سفيان عداوة لم يعادها أحدًا قط، وهجا رسول الله على وهجا أصحابه.. ثم شاء الله أن يكفي رسوله على لسان أبي سفيان وهجاءه، لا بإهلاكه وإنما بهدايته!!»(١).



<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لابن تيمية: (۲۷۱/۲ ـ ۲۷۵).



المبحث الخامس غفرای ما تقدم من ذنبه وما تاخر

## ضِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

### المبحث الخامس غُفرانُ ما تَقَدَّم من ذنبِه وما تـأخَّر ﷺ

### أولاً: المعنى اللغوي للغفران:

قال ابن منظور: «وأصل الغفر التغطية والستر: غفر الله ذنوبه، أي سترها والغفر: الغفران» (١).

\* الآية التي وصف فيها على بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر:

قوله تعالى: ﴿ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ﴾ (الفتح: ٢).

### ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية في هذه الصفة للنبي عليه:

#### ١ – في نزولها:

عن قَتَادَةَ أَنَّ أَنسَ بن مَالِكِ ﴿ حَدَّتُهُمْ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّيِنًا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّينِنَا ﴾ مَرْجِعَهُ من الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمْ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وقد نَحَرَ الهدى يالْحُدَيْبِيَةِ، فقال: «لقد أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَخَالِطُهُمْ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وقد نَحَرَ الهدى يالْحُدَيْبِيَةِ، فقال: «لقد أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَخَالِطُهُمْ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وقد نَحَرَ الهدى يالْحُدَيْبِيَةِ، فقال: «لقد أُنْزِلَتْ عَلَيَّ يَتَعَالَ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ إِلَى مِن الدُّنْيَا جميعاً» (٢٠).

### ٢ - في قوله تعالى: ﴿ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ﴾:

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، (١٤١٣/٣/ - ١٧٨٦).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲٥/٥).



اختُلف فيه على أقوال(١):

١ – قيل المراد: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح.

٢ - وقيل: ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة.

٣ - وقيل: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان.

٤ - وقيل: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها.

واختار إمام المفسرين ـ الطبري ـ القول الأول فقال: «يعني بقوله تعالى ذكره لنبيه محمد عليه فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيدًا ﴾ يقول:

إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتشكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم، وفتحه ما فتح لك، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح، وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما شكرته واستغفرته».

ثم علل الطبري علان اختياره هذا القول ودلل، فقال:

«وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية:

١ - لدلالة قول الله ﷺ: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ
 يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾، على

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (٥/٠١٥).



صحته إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة وأن يستغفره وأعلمه أنه تواب على من فعل ذلك ففي ذلك بيان واضح أن قوله تعالى ذكره: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. ٢ — وبعد ففي صحة الخبر عنه على أنه كان يقوم حتى ترم قدماه فقيل

۱۳ – وبعد ففي صحة الخبر عنه الله انه كان يقوم حتى ترم قدماه فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا»(۱)؟ الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا على غفران ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه.

"— وكذلك كان يقول على: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة» (١) ، ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية ولا لاستغفار نبي الله على ربه جل جلاله من ذنوبه بعدها معنى يعقل إذ الاستغفار معناه طلب العبد من ربه كل غفران ذنوبه فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى لأنه من المحال أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، انظر: ص (۷۲۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٦٧١).

خِنْفُ النَّحَيْثُ النَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لم أعمله.

وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبُكَ وَمَا تَأَخْرَ ﴾ (١)».

٣ - في المراد بقوله تعالى: ﴿ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ﴾:

اختلف فيه على أقوال:

١ - قيل: ما تقدم: ما عملته في الجاهلية قبل الوحي، وما تأخر: كل شيء لم تعمله (٢).

٢ - وقيل: ما تقدم: قبل الرسالة، وما تأخر: إلى وقت نزول هذه الآية (٣).

- وقيل: ما تقدم: من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر: من ذنوب أمتك بدعائك<sup>(3)</sup>.

٤ – وقيل: ما تقدم: قبل الفتح، وما تأخر: بعد الفتح (٥٠).

<sup>(</sup>٥) «النكت والعيون»: (٣١٠/٥)، «تفسير القرطبي»: (٢٦٢/١٦).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٦٨/٢٦).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: (۱۸۹/٤)، «تفسير القرطبي»: (۲۱۲/۱٦).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي»: (٢٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل»: (١٨٩/٤)، «المحرر الوجيز»: (١٢٦/٥)، «تفسير القرطبي»: (٢٦٢/١٦).

# صِفَانُصَلِاللَّهُ عَلَيْهُ سَلِلْللَّعَلَقَ لُحِصًا أَضِيْرُ

- ٥ ما تقدم: قبل نزول الآية، وما تأخر: بعدها(١١).
  - 7 1 ما تقدم: قبل النبوة، وما تأخر: بعدها(7).

#### \* الترجيح بين الأقوال:

- أما القول الأول فضعفه ابن عطية فقال: «وهذا ضعيف وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب البتة»(٢) كما أنه لا يستقيم أن يقال: إن الله غفر شيئاً لم يُعمل.
- وأما القول الثاني: فحصر ما تأخر بكونه إلى وقت النزول حصر بلا دليل والآية أعم من ذلك.
  - وأما القول الثالث فيفتقر إلى دليل لهذا التخصيص.
- \* وأما الثلاثة الأقوال الأخيرة فلا تتناقض مع بعضها بعضاً، وإن كان القول بأن ما تقدم: قبل الفتح، وما تأخر: بعده، هو اختيار ابن جرير الطبري على الذي يتسق مع سياق الآية أي كونها بدأت بذكر الفتح، والله تعالى أعلم(١٠).

### ٤ – اختلف في نوع اللام في قوله تعالى: ﴿ لِّيَغْفِرَ ﴾:



<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون»: (٥/ ٣١٠)، «تفسير القرطبي»: (٢٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون»: (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز»: (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>٤) كما أن هناك أقوال أخرى شاذة ولم يعتبرها المتقدمين من المفسرين.

١ - فقيل هي لام التعليل، قال ابن عطية في توجيه التعليل: «هي لام كي لكنها تخالفها في المعنى والمراد هنا أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك أمارة وعلامة لغفرانه لك فكأنها لام صيرورة»(١).

وقال الرازي: «المراد منه التعريف تقديره إنا فتحنا لك ليعرف أنك مغفور، معصوم، فإن الناس كانوا علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه، وإنما يدخلها ويأخذها حبيب الله المغفور له»(٢).

٢ - وقيل: «هي لام القسم، وقال بعضهم: إنَّ هذه اللام لام القسم والأصل: لَيغْفِرَنَّ فكسرت اللام تشبيهاً بلام (كي)، وحذفت النون. وَرُدَّ هذا بأن اللام لا تكسر، وبأنها لا تنصب المضارع» (٣).

٥ – مسألة: هل الفتح سبب للغفران أم لا؟ اختلف في ذلك على قولين:
 أ/ أنه سبب للغفران لعلتين (١٠):

١ - لأنه جهاد للعدو، وفيه الثواب والمغفرة، مع الظفر بالعدو والفوز بالفتح.

٢ - لأن هذا الفتح كان سبباً لدخول مكة والطواف بالبيت لذا كان سبباً للمغفرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «لباب التأويل» للخازن: (٦٨٨/٦).



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (۱۲٦/٥).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير» للرازى: (٦٨/٢٨).

<sup>(</sup>٣) «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (٤٧٦/١٧)، وانظر: «فتح القدير»: (٥/٥).

ب/ وقيل إن الفتح لم يجعل سببا للمغفرة بل سبباً لاجتماع ما قدر له من الأمور الأربعة المذكورة (۱): وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، كأنه قال: يسرنا لك الفتح، ونصرناك على عدوك، وغفرنا لك ذنبك، وهديناك صراطا مستقيما؛ ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل والآجل.

# ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن غفران ما تقدم من ذنبه عليه وما تأخر:

- في ذكر الفاعل وهو لفظ الجلالة في الجملة الأولى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّه ﴾، وإضماره في الجملتين بعدها؛ لظهوره، قال الرازي: إن «الله تعالى لما قال: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ ﴾ أبرز الفاعل وهو الله، ثم عطف عليه بقوله: ﴿ وَيُتِدِّ ﴾ وبقوله: ﴿ وَيَهْدِيكَ ﴾ ولم يذكر لفظ الله على الوجه الحسن في الكلام، وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل الأول، والا يظهر فيما بعده تقول: جاء زيد وتكلم، وقام وراح، والا تقول: جاء زيد، وقعد زيد اختصاراً للكلام بالاقتصار على الأول» (").



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير»: (۲۸/۲۸)، «تفسير القرطبي»: (۱۲/۱٦)، «تفسير البيضاوي»: (۲۰/۱۵)، «تفسير (۲۰۰/۵)، «تفسير (۲۰۰/۵)، «لباب التأويل»: (۲۸/۱۷)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۲۰/۵)، «تفسير السمعاني»: (۱۸۹/۵)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۲۳/۷)، «فتح القدير»: (۱۸۹/۵ ـ ۵۵ ـ ۲۵)، «التحرير والتنوير»: (۲۲/۲۱ ـ ۱۶۷).

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير»: (٦٩/٢٨).



#### رابعاً: فوائد حول غفران ما تقدم من ذنبه عليه وما تأخر:

- قال السعدي على الله في سبب هذا الغفران: «فقال: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة، والدخول في الدين بكثرة. وبما تحمل على من تلك الشروط التي لا يصبر عليها، إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه، وكراماته عليها، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(۱).



<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن»: (۷۹۱).



المبحث السادس اتصال أجره

## ضِفَانُهَ لِللَّهُ كَلِّي فِي لَلْ لِلتَّعَلِّقُ ثُرِيحُ مَا أَضِنْمُ

# المبحث السادس اتصالُ أَجْره عِي

#### أولاً: المعنى اللغوي لاتصال الأجر:

الاتِّصالُ ضد الانقطاع.

قال ابن منظور: «وَصَلَ: وَصَلْتُ الشيءَ وَصْلاً وصِلَةً، والوَصْلُ ضد الهُجْرانِ، قال ابن سيده: الوَصلُ خلاف الفَصْلِ... واتَّصلَ الشيءُ بالشيءِ: لَمْ ينقَطِع»(١).

♦ الآية التي وصف فيها على باتصال أجره:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأُجْرًا غَيْرَ مَمَّنُونٍ ﴾ (القلم: ٣).

ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية:

أ/ في معنى قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مَمَّنُونِ ﴾:

اختلف فيه على أقوال:

١ - غير منون أي غير مقطوع (٢)، وذكر ابن عطية أن عليه أكثر

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۱۸/۲۹)، «تفسير ابن زمنين»: (۱۹/۵)، «النكت والعيون»: (۲۱/٦)، «معالم التنزيل»: (۳۷۰/٤)، «الكشاف»: (۲۱/۳)، «المحسلم التنزيل»: (۷۰/۳۰)، «البحر المحيط»:=



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱۱/۲۲۷).



المفسرين (۱) ، قال الطبري: «وقوله: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾: يقول تعالى ذكره: وإن لك يا محمد لثواباً من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك، غير منقوص ولا مقطوع، من قولهم حبل منين: إذا كان ضعيفا، وقد ضعفت منته: إذا ضعفت قوته»(۲).

٢ - غير ممنون: أي غير محسوب، قاله مجاهد (٣)، ومقاتل (٤).

 $\Upsilon$  - غير ممنون، أي: غير مقدر، لأن الجزاء مقدر والفضل غير مقدر والفضل عير مقدر قال القرطبى: «وهو معنى قول مجاهد» (٦).

٤ - غير ممنون، أي: غير مكدر بالمن عليك به، قاله الحسن (٧).

 <sup>(</sup>۷) انظر: «بحر العلوم»: (۳/۵۹)، «تفسیر ابن زمنین»: (۱۹/۵)، «النکت والعیون»: (۲۱/۱)،
 (۱۱کشاف»: (۶/۹۰)، «المحرر الوجیز»: (۳٤٦/٥)، «تفسیر القرطبی»: (۲۲۲/۱۸)،=



<sup>=(</sup>٣٠٣/٨)، «تفسير ابن كثير»: (٤٠٣/٤)، «تفسير أبي السعود»: (٢/٩)، «فتح القدير»: (٥/٧٢).

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز»: (٣٤٦/٥).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۸/۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (١٨/٢٩)، «بحر العلوم»: (٣/٨٥)، «النكت والعيون»: (٢١/٦)، «الخرر الوجيز»: (٣/٦٤)، «التفسير الكبير»: (٧١/٣٠)، «تفسير القرطبي»: (٨/٢٢)، «فتح «البحر المحيط»: (٨/٣٠)، «تفسير ابن كثير»: (٤٠٣/٤)، «نظم الدرر»: (٨/٢٤٢)، «فتح القدير»: (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٤) «التفسير الكبير»: (۲۱/۳۰).

<sup>(</sup>٥) انظر: «النكت والعيون»: (٦١/٦)، «تفسير القرطبي»: (٢٢٦/١٨)، «فتح القدير»: (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٦) «تفسير القرطبي»: (٢٢٦/١٨).

## ضَفَانُهُ لِللَّهُ كَلَّهُ فِي كُلْلِعَ عَلَقَهُ بِحَصَّا الْطِينِيِّ

٥ - غير ممنون، أي: إن لك أجراً بغير عمل، قاله الضحاك(١).

7 - غیر ممنون، أی: غیر ممنون علیك به من الناس (۲).

♦ وعند تأمل هذه الأقوال لا نجد بينها تضاداً، ذلك أن أجره على متصل غير منقطع، كما في قول الجمهور، وكثير غير معدود ولا محسوب بل مقدر بتفضل الله تعالى عليه كما في القولين الثاني والثالث، ولا يكدره أي مَنِّ كان كما في القولين الرابع والخامس، وأجره الكثير اللامنقطع على يفوق عمله فبعضه أحر بغير عمل، كما في القول الأخير.

قال صاحبُ الكشاف: «والمعنى؛ استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً، وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوّة، بمنزل ﴿ وَإِنَّ لَكَ ﴾ على احتمال ذلك وإساغة الغصة فيه والصبر عليه ﴿ لأَجْرًا ﴾ لثواباً ﴿ غَيْرَ مَمَّنُونٍ ﴾».

ب/ اختلف على أي شيء حصل هذا الأجر على قولين:

۱ — فقيل على احتماله على وصبره على افتراءاتهم وطعنهم والقول القبيح (۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع البيان»: (١٨/٢٩)، «معالم التنزيل»: (٣٧٥/٤)، «التفسير الكبير»: =



<sup>= «</sup>تفسير البيضاوي»: (٣٦٩/٥)، «البحر المحيط»: (٣٠٣/٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النكت والعيون»: (۲۱/۱)، «تفسير القرطبي»: (۲۲٦/۱۸)، «البحر المحيط»: (۲۲۲/۱۸)، «فتح القدير»: (۲۲۷/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير أبي السعود»: (١٢/٩)، «فتح القدير»: (٢٦٧/٥).



٢ - وقيل على احتماله النبوة وإظهار المعجزات وبيان الشرع(١١).

♦ ويبدو أن الاختلاف هنا هو اختلاف تنوع لا تضاد، ذلك أن الأول من لوازم الثاني، فلما احتمل هذا النبوة وواجباتها لابد وأنه قد صبر على معوقاتها هذاية الأمر أن بينهما عموم وخصوص والله تعالى أعلم.

#### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن اتصال أجره على:

- في الآية مؤكدات قال ابن عاشور: «ولما تُبَّت الله رسوله فدفع بهتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظيم على ما لَقيه من المشركين من أذى بقوله: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمّنُونٍ ﴾ بقرينة وقوعه عقب قوله: ﴿ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ مؤكداً ذلك: بحرف (إنَّ)، وبلام الابتداء، وبتقديم المجرور، وهو في قوله: (لك)، وهذا الأجرهو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا»(١).

- تنكير الأجر في الآية أفاد عظم هذا الأجر، قال السعدي: «ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾، أي: لأجرا عظيما، كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائم مستمر. وذلك لما أسلفه النبي

<sup>(</sup>۲) «التحرير والتنوير»: (۲/۲۹).



<sup>=(</sup>٧١/٣٠)، «لباب التأويل»: (٧١/٣٠)، «تفسير أبي السعود»: (١٢/٩).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير»: (۷۱/۳۰)، «تفسير القرطبي»: (۱۸/۲۲)، «تفسير البيضاوي»: (۳۲۹/۵)، «البحر المحيط»: (۳۰۳/۸)، «تفسير ابن كثير»: (۴۳۷/۶)، «فتح القدير»: (۲۲۷/۵).

## ضَفَانُهُ لِللَّهُ كَلَيْ فِي كُلِلْ اللَّهُ عَلَقَتُ فِي خَصَّا لِفِينَيْ

من الأعمال الصالحة، والأخلاق الكاملة، والهداية إلى كل خير»(١).

#### رابعاً: فوائد حول اتصال أجره ﷺ:

وقد ذكر الشنقيطي على الله بعض شواهد ودلائل اتصال أجر النبي على بغير انقطاع : «وقد بين تعالى دوام أجره دون انقطاع:

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلْتَهِكَتَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب:٥٦).

وصلوات الله تعالى عليه وصلوات الملائكة والمؤمنين لا تنقطع ليلاً ولا نهاراً وهي من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة والمؤمنين دعاء.

- وفي سورتي: الضحى وألم نشرح، بكاملها ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿
   وَلَلْاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (الضحى: ٣ ـ ٥).
  - وقوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾.
- ومعلوم من السنة أن من دل على خير فله مثل من عمل به، فما من مسلم تكتب له حسنة في صحيفته إلا وللرسول عليها مثلها.
- وقد قال على «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» (١)، ومنها: «أو علم ينتفع به»، وأي علم أعم نفعاً مما جاء به على وتركه في الأمة حتى قال:



<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن»: (۸۷۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٤٢٥).



«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتي»(١) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على دوام أجره.

أما جزاؤه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى»(٢).



<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: (٢٤٧/٨).



<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدها ما أخذتم بهما أو عملتم بهما: كتاب الله وسنتي: ولن يغتر قاضي يردا عليَّ الحوضَ»: (۱۱٤/۱۰/ح٢٠٨٣٤).

المبحث السابع أى الله وضع عنه وزره

## صِفَانُهُ لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فِسَلَمُ لِلسَّعَلَقِ الْمُخِصِّ الْمُؤْمِّينَ وَالْمُؤْمِّرِ اللَّهِ الْمُؤْمِّرِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا

## المبحث السابع أنَّ الله وَضع عنه وِزْرَهُ ﷺ

#### أولاً : المعنى اللغوي لوضع الوزر:

١ – الوَضْعُ:

قال ابن فارس: «(وَضَعَ): الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الخَفْضِ للشيء وحَطِّهِ»(١).

وفي المعجم الوسيط: «و(وَضَعَ) عنه الأمر: أسقطه، يقال: وضع عنه الدين والجزية والجناية والحرب، ونحو ذلك»(٢).

٢ - الوزر:

وقال ابن منظور: «والآثام تسمى أوزاراً؛ لأنها أحمال تثقله، واحدها وزر، وقال الأخفش: لا تأثم آثمة بإثم أخرى»(٣).

الآية التي وصف فيها على بوضع الوزر عنه:

قوله تعالى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ (الشرح: ٢).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۱۱۷/٦).

<sup>(</sup>Y) «المعجم الوسيط»: (١٠٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٥/٢٨٣).



#### ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية في هذه الصفة للنبي عليه:

ذكر المفسرون في معنى الآية أقوال كثيرة على النحو التالى:

١ - قيل المعنى: وغفرنا لك ذنبك(١):

قاله مجاهد (٢)، وقتادة (٣).

قال قتادة: «كان له عليه ذنوب أثقلته فغفرها الله تعالى له».

٢ - وقيل: أي وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية:

قاله: مجاهد (۱)، والحسن (۵)، وقتادة (۱)، والبضحاك (۷)، والبسدي (۵)، وابن زيد (۹).

٣ - وقيل: أي حفظناك قبل النبوة من الأدناس حتى نزل عليك الوحى

<sup>(</sup>٩) انظر: «جامع البيان»: (٣٠/٣٠).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۳٤/۳۰)، «بحر العلوم»: (۵۱۹/۳)، «النكت والعيون»: (۲۰/۲)، «لباب التأويل»: (۲۲۲/۷)، «تفسير ابن كثير»: (۲۷۰/۵).

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون»: (٢٧٠/٦).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٣٠/٣٠)، وانظر: «النكت والعيون»: (٢٧٠/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»: (١٠/ ٣٤٤٥)، «معالم التنزيل»: (١/٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «معالم التنزيل»: (١/٤)، «تفسير القرطبي»: (١٠٥/٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «جامع البيان»: (۲۳٥/۳۰)، «معالم التنزيل»: (٥٠١/٤)، «تفسير القرطبي»: (١٠٥/٢٠).

<sup>(</sup>V) انظر: «المصادر الثلاثة السابقة».

<sup>(</sup>۸) انظر: «النكت والعيون»: (۲۲/۲۲)، «تفسير القرطبي»: (۱۰٦/۲۰).

## صِفَانُهَ لَاللَّهُ كَلَّهُ فِي لَلْلِهُ عَلَقَتْ كِخَصَّا لِطِينَةً

وأنت مطهر من الأدناس(١).

- $\frac{1}{2}$  أي: أسقطنا عنك تكليف ما لم تطقه  $\frac{1}{2}$ .
  - وقيل أي: عصمناك من الذنوب $^{(7)}$ .
    - ٦ وقيل أي: الخطأ والسهو(١٠).
    - ٧ وقيل أي: ذنوب أمته عِلَيْكُمْ (٥).
- $\Lambda e^{-1}$  وقيل أي: أخرجنا من قلبك الأخلاق السيئة وطبائع السوء (١٠).
- ١ وقيل أي: خففنا عنك ما أثقل ظهرك من أثقال النبوة والرسالة حتى تبلغها (^).
- (۱) انظر: «النكت والعيون»: (۲۷۰/۱)، «تفسير القرطبي»: (۱۰٦/۲۰)، «نظم الدرر»: (۲۲/۸)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۲۰/۲۰).
  - (۲) انظر: «النكت والعيون»: (۲/۰۲)، «تفسير القرطبي»: (۱۰٦/۲۰).
- (۳) انظر: «بحر العلوم»: (٥٦٩/٣)، «تفسير القرطبي»: (١٠٦/٢٠)، «اللباب في علوم الكتاب»:
   (٣) انظر: «بحر العلوم»: (٤٠٠/٢٠).
  - (٤) انظر: «معالم التنزيل»: (٥٠٢/٤)، «تفسير القرطبي»: (١٠٦/٢٠).
    - (٥) انظر: «معالم التنزيل»: (٥٠٢/٤)، «لباب التأويل»: (٢٦٢/٧).
      - (٦) انظر: «بحر العلوم»: (٥٦٩/٣).
      - (٧) انظر: «البحر المحيط»: (٨٤/٨).
- (۸) انظر: «لباب التأويل»: (۲۲۲۷)، «تفسير البيضاوي»: (۵۰٤/۵)، «التسهيل لعلوم التنزيل»:
   (۲۰۲/٤).





♦ وعند تأمل هذه الأقوال يظهر والله تعالى أعلم أن الاختلاف الوارد هو اختلاف تنوع لا تضاد، فكلها تصدق على النبي ﷺ، وإن كان الجمهور على الأول منها والله تعالى أعلم.

- وفي قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِيَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾:
- هذا وصف للوزر الذي حطه الله عنه، فهو تمثيل لبيان شدة ثقل الحمل الذي تحمله رسول الله على معنى كأنه رحل جديد لُزَّ بحِمْلٍ ثقيل، فسمع له نقيض.
- والمعنى العام لآية: قوله تعالى: «﴿ وَوَضَعْنَا ﴾ أي حططنا وأسقطنا وأبطلنا حطاً لا رجعة له ولا فيه بوجه بما لنا من العظمة، مجاوزاً ﴿ عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ أي حملك الثقيل الذي لا يستطاع حمله، ولذلك وصفه بقوله: ﴿ ٱلَّذِي َ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ أي جعله وهو عماد بدنك تصوت مفاصله من الثقل كما يصوت الرحل الجديد إذا لز بالحمل الثقيل»(۱).

«ومثل به حاله على عان يثقل عليه ويغمه من فرطاته قبل النبوة، أو من عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع، أو من تهالكه على إسلام المعاندين من قومه وتلهفه ووضعه عند مغفرته، وتعليم الشرائع وتمهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ»(٢).

<sup>(</sup>٢) «تفسير أبي السعود»: (١٧٢/٩).



<sup>(</sup>۱) «نظم الدرر»: (۲۱/۸).

## ضِفَانُصَلِّ اللهُ عَلَيْهُ صِلْلِلتَّعَلَقُنْ مِحَصَّا أَضِيْنَ

#### ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن وضع الوزر عنه على:

\* حُمِل اللفظ في قوله تعالى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ على المعنى في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحٌ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، قال الرازي: «قال المبرد: هذا محمول على معنى ألم نشرح لا على لفظه، لأنك لا تقول ألم وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شرحنا، فحمل الثاني على معنى الأول لا على ظاهر اللفظ، لأنه لو كان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك»(۱).

♦ في تقديم الجار والمجرور: (عنك) على المفعول ـ مع أن حقه التأخير،
 لتعجيل المسرة، والتشويق إلى المؤخر<sup>(۲)</sup>.

♦ في الآية إشارة إلى كشف غمة كانت تحيط بالنبي على: قال ابن عاشور: «والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد والكروب بحال من يحط ثقلاً عن حامله ليريحه من عناء الثقل... والآية تشير إلى أحوال كان النبي على في حرج منها أو من شأنه أن يكون في حرج، وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هياً نفسه لعدم النوء بها» (٣).

الاستفهام الوارد في الآية هو استفهام تقريري<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (٥/٣٢)، وانظر: «تفسير أبي السعود»: (١٧٢/٩)، «فتح القدير»: (٤٦١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسيرأبي السعود»: (١٧٢/٩).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٣٠/٤١١ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) «المصدر السابق»: (٤١١/٣٠).



♦ أبرز الضمير في تعداد النعم هذه الآيات ولم يضمر كما في تعداد النعم: فآوى، فهدى، فأغنى بل أسند كله إلى ضمير المنعم، ولم يبرز ضمير الخطاب، «قال المفسرون: لمراعاة رؤوس الآي والفواصل، ولكن الذي يظهر واللَّه تعالى أعلم: أنه لما كان فيه امتنان، وأنها نعم مادية لم يبرز الضمير لئلا يثقل عليه المنة، بينما أبرزه في: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ بينما أبرزه في: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ إِنْهَا نعم معنوية، انفرد بها ﷺ (۱).

#### رابعاً: فوائد حول وضع الوزر عنه على:

٠ مسألة: وضع الله الوزر عن نبيه عليه بأمرين:

قال ابن عاشور: «وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين:

١ - بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر في حال قومه، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾ (الضحى: ٧).

 $\Upsilon$  — وبكفايته مؤنة كُلف عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح نفسه، وهو ما أشار إليه قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (الضحى: ٨)»( $\Upsilon$ ).



<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٤١٢/٣٠).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۸/۲۳۸).

# الفصل التاسع المتعلقة بفضل الله تعالى عليه عليه

#### وفيه سبعة مباحث:

- المبحث الأول: إنزال السكينة عليه ﷺ.
  - المبحث الثاني: تائيد الله له ﷺ.
    - المبحث الثالث: تثبيته ﷺ.
- المبحث الرابع: عموم تفضل الله تعالى عليه عليه.
  - المبحث الخامس: رفع ذكره على.
  - المبحث السادس: شرح هدره ﷺ.
    - الهبحث السابع: نصره ﷺ.

## صِفَانْضُلِلْهُ كَالْكُمُ لَلْهُ لَلْهُ لَفَانُهُ فَالْكَالِيَةِ عَالَى كَالْمِينُ -

## الفصل التاسع الصفاتُ المتعلقةُ بِفضلِ اللهِ تعالى عليه ﷺ

#### توطئة:

إن فضل الله تبارك وتعالى على عباده كبير، مؤمنهم وكافرهم، ثم هو على أهل الطاعة والإيمان أعظم وأكبر..

فإذا كان فضل الله تعالى على أهل الإيمان من عباده كبير، ونعمه عليهم لا تعد ولا تحصى..

فكيف بإفضاله وإسباغ إنعامه على صفيه وخليله محمد على المحمد

وقد ذُكرت في القرآن الكريم كوكبة من هذه الفضائل على نبينا محمد عور الحديث في هذا الفصل..





المبحث الأول إنزال السكينة عليه ﷺ

## ضِفَانُهُ لِاللَّهُ كَالِيسُ لَلْمُ عَلَّمُ لَهُ فَانْهُ إِللَّهِ عَالَى كَلِّيمُ .

### المبحث الأول إنزال السكينة عليه ﷺ

#### أولاً: المعنى اللغوي للسكينة:

قال ابن فارس: «(سَكَنَ): السين والكاف والنون: أصل واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سَكَنَ الشيءُ يَسْكُنُ سُكُوناً فه و ساكِن...ومن الباب: السكينة وهو الوقار»(١).

وقال ابن منظور: «وكل ما هدأ فقد سكن» (۲).

- ♦ الآيات التي وصف فيها ﷺ بإنزال السكينة عليه ﷺ:
- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّدْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (التوبة: ٢٦).
- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَاثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي النّهِ عَنِيزُ حَكِيم (النوبة: ٤٠).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۸۸/۳).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۲۱۱/۱۳).

- قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَيِّيَةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الفتح: ٢٦).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي عليها بهذه الصفة:

- من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالتوبة: ٢٦).

#### ﴿ فِي معناها:

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ثم من بعد ما ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وتوليتكم الأعداء أدباركم، كشف الله نازل البلاء عنكم، بإنزاله السكينة، وهي الأمنة والطمأنينة عليكم، وقد بينا أنها فعيلة من السكون فيما مضى من كتابنا هذا قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع»(١).

ويقصد به الله في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَن يَأْتِيَكُمُ اللَّهِ وَيَقْصَد بِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۰٤/۱۰).



## صِفَانْضُلِلْكَاكُلُوسُلْلِلْعَلَفْنُهُضَّ النَّيْعَ الْحَلْيْمُ -

الأمر عزما وعزيمة ، وقضى الحاكم بين القوم قضاء وقضية »(١).

♦ وقد اختلف المفسرون في المراد بالسكينة في الآية على الأقوال التالية:

- ١ الوقار والثبات، قاله الحسن (٣).
  - ٢ الرحمة<sup>(٤)</sup>.
  - ٣ الأمن والطمأنينة (٥).

<sup>(</sup>۵) انظر: «جامع البيان»: (۱۰٤/۱۰)، «النكت والعيون»: (۲/۳۶)، «لباب التأويل»: (۷۲/۳)، «تفسير ابن كثير»: (۳٤٦/۳).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٦١٣/٢).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۰۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٣٤٩/٢)، «البحر المحيط»: (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النكت والعيون»: (۲/۹۲۳)، «الكشاف»: (۲/۷۲)، «نظم الدرر»: (۲/۹۲۳)، «نظم الدرر»: (۲۲۹/۳)، «تفسير أبي السعود»: (۵7/۶).

وَيُفْلِكُ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللّل

٤ – النصر<sup>(۱)</sup>.

٥ – أن أنزل عليهم ما يسكنهم فيذهب خوفهم، حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين، بعد أن ولوا مدبرين (٢).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه، نجد أنها متقاربة وكلها يحصل بها سكون نفوسهم، والاجتراء على القتال بعد تولية الأدبار، فكأن القول الخامس والأخير يضم الأقوال جميعها، ويؤيده كلام السعدي ﷺ، حيث قال: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: والسكينة ما يجعله الله في القلوب، وقت القلاقل والزلازل، والمفظعات، ما يثبتها، ويسكنها، ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد»(").

من قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَة ٱلتَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَة وَكَانُوا أَحَقَ اللَّهُ سَكِينَا إِلَيْ اللَّهُ عِلْهُما ﴾ (الفتح: ٢١).

#### - في قصة الآية:

قال الطبري: «وقوله: ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، يقول تعالى ذكره: فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين

<sup>(</sup>٣) «تفسير السعدي»: (٣٣٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر المحيط»: (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (٣٤٨/٢).

## ضِفَانُهُ لِللَّهُ كُلِّي لَهُ اللَّهُ الْفَائِقَ الْكَالِيَةِ الْحَالَيْنِ -

إذ حمى الذين كفروا حمية الجاهلية ومنعوهم من الطواف بالبيت وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله(۱)(۲).

♦ وقد اختلف هنا أيضاً على المراد بالسكينة على نحو الاختلاف في آية
 سورة التوبة ، على النحو التالى :

١ - هي الرحمة ، أنزلها عليهم ليتراحموا ، قاله ابن عباس المناس الم

٢ - هي إشارة إلى ما جاء به الرسول على من الشرائع ليزدادوا إيمانا مع
 إيمانهم، وهو التوحيد، روي معناه عن ابن عباس عباس النها أيضاً أيضاً

٣ - هي الصبر والطمأنينة والوقار والعظمة لله ورسوله على فلم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية (٥).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه نجد أن القولين الأول والثاني فيهما بعد عن مناسبة الآية، أما القول الأخير هو قول الجمهور، وهو الذي يتمشى مع قصة الآية، كما أنه من جنس معنى السكينة في الآية التي درست قبل قليل والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع البيان»: (١٠٤/٢٦)، «النكت والعيون»: (٥/١٣)، «البحر المحيط»: (٩١/٨)، «فتح القدير»: (٥/٥).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري مطولا، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحري وكتابة الشروط، (۹۷٤/۲/ ح ۲۵۸۱).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۸/۲٦).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط»: (٩١/٨)، وانظر: «تفسير أبي السعود»: (٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) «المصدرين السابقين».

\* من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اللَّهُ مَعَنا لَمُ اللَّهُ مَعَنا لَمُ فَانِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَالْمَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيّدَهُ رِبُعُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِي عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ لِهُ عَزِيزً حَكِيمً ﴾ (التوبة: ٤٠).

#### ♦ اختلف هنا أيضاً في المراد بالسكينة على أقوال:

- ١ هي الرحمة، ذكره ابن عباس المنافقة (١).
- Y a هي شيء يسكن الله به قلوبهم ، ذكره الحسن وعطاء Y
  - $\mathbf{r}$  هي الوقار، ذكره قتادة  $\mathbf{r}$ .
  - ٤ هي الطمأنينة والسكون، ذكره الضحاك(١٠).
    - ٥ هي تأييده تعالى ونصره (٥).

التي لا تصلح -7 هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح -7 إلا لهم (7).

٧ - أنها حسب عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِ ﴾، فتكون «السكينة

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز»: (٣٦/٣).



<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون»: (٣٦٤/٢)، «البحر المحيط»: (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون»: (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط»: (٥/٥٤).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن أبي حاتم»: (١٨٠١/٦)، «النكت والعيون»: (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٥) «تفسير ابن کثير»: (٣٥٩/٢).

## ضِفَانُضُلِانَهُ كَالْمُ لَلْعَلْفُ لُهُ فَأَلِكَ بِعَالَى عَلَيْمُ -

تسكين جأشه وتأمينه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، على أن الضمير في ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لأبي بكر وقيل هو للنبي على أن ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه: عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له (١).

♦ وعند تأمل الأقوال أعلاه نجد أنها متكاملة متقاربة يكمل بعضها بعضاً ؛ إذ لا تعارض بينها، وإن بعد عنها القول الخامس، وهو قول ابن كثير ﷺ من أنها: التأييد والنصر، ولكنه قد يلحق بها بوجه من الوجوه ؛ ذلك أن بالطمأنينة والسكون يشعر بالتأييد، ومن ثم يحصل النصر، وأما عن القول السادس، فيؤازر بقية الأقوال إن قيل بعود الضمير على النبي ﷺ.

ومن الجدير بالذكر، أنه يلاحظ من الآيات الثلاث السابقات والتي ذكر فيها إنزال السكينة على النبي على أنه لا تضاد بين المفسرين في معنى السكينة والمراد بها، إنما غاية الأمر تنوع العبارة، والحمد لله، والله تعالى أعلم.

♦ مسألة: في قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ ، على من يعود الضمير في الآية؟ أي: على من نزلت السكينة في هذا الموقف؟ على النبي ﷺ أم على أبى بكر الصديق ﷺ؟

اختلف أهل التفسير في هذه المسألة ، كما اختلفوا في تعليل ما ذهبوا إليه على النحو التالي :



<sup>(</sup>۱) «فتح القدير»: (٣٦٢/٢).



أ/ أن الضمير يعود على النبي على النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي التعليل:

1 — قيل: «لأن من قال بأنها نزلت على أبي بكر ، فهذا قول من لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش» (٢)، فكأن صاحب هذا القول يشير إلى أن معنى السكينة أوسع من ذلك مما يختص بالنبي على الإعلام بالنصر وحياً من الله تعالى لنبيه على الإعلام بالنصر وحياً من الله تعالى لنبيه على الإعلام بالنصر وحياً من الله تعالى لنبيه المناس وحياً على الإعلام بالنصر وحياً على الإعلام بالنصر وحياً عن الله تعالى لنبيه المناس وحياً على الإعلام بالنصر وحياً عن الله تعالى لنبيه المناس وحياً عن الله تعالى لنبيه المناس وحياً عن الله تعالى لنبيه المناس وحياً عن الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه المناس وحياً عن الله تعالى لنبيه اله تعالى لنبيه الله تعالى الله تعالى له تعالى لنبيه الله تعالى له تعالى لنبيه الله تعالى له تع

٢ - لأن الضمائر بعده تعود كلها إلى النبي على (٣).

قال الشوكاني: «ويؤيد كون الضمير في: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ للنبي على الضمير في ﴿ وَأَيَّدَهُ وَ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ فإنه للنبي على لأنه المؤيد بهذه الجنود التي هي الملائكة كما كان في يوم بدر وقيل إنه لا محذور في رجوع الضمير من ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إلى أبي بكر ومن: ﴿ وَأَيَّدَهُ وَ ﴾ إلى النبي على فإن ذلك كثير في القرآن وفي كلام العرب»('').

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير»: (٣٦٢/٢).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۱۰/۱۰)، «النكت والعيون»: (۳۱٤/۲)، «بحر العلوم»: (۲۰/۲) وقد عزاه السمرقندي إلى ابن عباس هي ، ولم أعلم أحداً وافقه في ذلك، «لباب التأويل»: (۳۱/۳)، «الحرر الوجيز»: (۳۲/۳) ويقوي ابن عطية هذا القول، وذكر أنه قول الجمهور، «تفسير القرطبي»: (۱٤٨/۸)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۷۲/۲) وكذلك قواه ابن جزيء، «البحر الحيط»: (۵/۵) وذكر أبو حيان أنه قول الجمهور.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز»: (٦٣/٣) نقلا عن أبي محمد القاضي، وهو شيخه: القرطبي.

<sup>(</sup>٣) «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٧٦/٢).

## ضِفَانُصُلِللهُ كَلِيسُ لَللَّهُ الْمُخَلِّفُ اللَّهِ عَالَى الْكِينِي ﴿

ب/ أن الضمير يعود على أبي بكر الصديق ، فتكون السكينة نزلت عليه (۱).

وهذا القول مذكور عن ابن عباس التي المناه

التعليل:

۱ – إن السكينة نزلت على أبي بكر على ؛ لأن النبي الله الله على أبي بكر على ؛ لأن النبي الله على ابن عباس عليه، ولم يزل ساكن النفس ثقة بالله على ، وهذا التعليل مذكور عن ابن عباس الله على الله على الله عن النبي الله الله عن النبي الله عن الله ع

٢ - لأن الله تعالى أعلم نبيه على بالنصر (١٠).

٣ - لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو أبو بكر ها(٥).

ج/ أن الضمير يعود على النبي على أي النبي وأبي بكر الصديق وأريد به كليهما ولكن أفرده لتلازمهما (١).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۳۷/۱۰)، «بحر العلوم»: (۲۰/۲)، «تفسير القرطبي»: (۱٤٨/۸) ويعزوه القرطبي لابن العربي مقوياً إياه، «اللباب في علوم الكتاب»: (۹٦/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم التنزيل»: (٢٩٦/٢)، «نظم الدرر»: (٣٢١/٣)، «الدر المنثور»: (٢٠٧/٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»: (۱۸۰۱/۱)، «معالم التنزيل»: (۲۹٦/۲)، «لباب التأويل»:
 (۳)، «نظم الدرر»: (۳۲۱/۳)، «الدر المنثور»: (۲۰۷/٤).

<sup>(</sup>٤) «النكت والعيون»: (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) «التفسير الكبير»: (١٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «البحر المحيط»: (٥/٥).



التعليل:

قال أبو حيان: «ويؤيده أنّ في مصحف حفصة: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما»(١).

\* عند تأمل الأقوال أعلاه فإن الذي ترتاح إليه النفس أن الضمير عائد على النبي على ، كباقي الضمائر في الآية وهذا من ناحية اللفظ، أما المعنى فإن هذا لا يمنع دخول أبي بكر في في نزول السكينة عليه، فكيف لا يسكن وقد طمأنه رسول الله أولاً، وقد رأى سكون النبي ثانياً، فمن البدهي أن سيطمئن ويسكن هو أيضاً في ، وكما قال ابن كثير بخلاك : «وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول له تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال»(٢).

#### ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

♦ فائدة إضافة السكينة إلى ضمير لفظ الجلالة ، في قول عالى :
 ﴿ سَكِينَتُهُ ﴿ ﴾ :

قال الرازي: «وأما السكينة في نفسها وإن كانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه لحسن اعتبار، فقال: ﴿ سَكِينَتَهُ ﴾ اكتفاه بحسن الإضافة»(٣).

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير»: (٨٨/٢٨).



<sup>(</sup>١) «البحر المحيط»: (٥/٥).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (۳۵۹/۲).

## صِفَانَظُلِللَّهُ كَلِيسُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

وقال الشنقيطي: «وتعليقها بإنزال الله، وإضافتها إلى ضميره: تنويه بشأنها وبركتها، وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب ومقدّمات ظاهرة، وإنّما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه أنفاً كرامةً لنبيئه وإجابة لندائِه الناسَ»(١).

#### ♦ في إيراد الفعل: (أنزل) بالفاء فائدتان:

١ - أن ذلك كالمقابلة، قال الرازي: «قوله: ﴿ فَأُنزَلَ ﴾ بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن ذلك كالمقابلة تقول أكرمني فأكرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أكرمنى وأكرمته لا ينبئ عن ذلك»(٢).

٢ – أن ذلك يدل على ترتيب فعل إنزال السكينة على شيء ما، يقول الرازي: «قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ الله ﴾ بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء على ترتيبه على شيء، نقول فيه وجهان:

أحدهما: ما ذكرنا من أن إذ ظرف كأنه قال أحسن الله ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الفتح: ٢٦)، وقوله: ﴿ فَأَنزَلَ ﴾ تفسير لذلك الإحسان كما يقال أكرمني فأعطاني لتفسير الإكرام.

وثانيهما: أن تكون الفاء للدلالة على أن تعلق إنزال السكينة بجعلهم الحمية في قلوبهم على معنى المقابلة، تقول أكرمني فأثنيت عليه»(٣).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۳۹۷/۷).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير»: (٨٨/٢٨).



#### ♦ لفظ السكينة فيه كناية عن الأمن:

«وذلك أن الإنسان إذا خاف رجف فؤاده فلا يزال متحركاً وإذا أمن سكن فؤاده وثبت فلما كان الأمن موجباً للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن»(١).

#### ♦ فائدة العطف بـ (ثم):

وذلك «إشارة إلى علو رتبة ذلك الثبات واستبعاد أن يقع مثله في مجاري العادات»(٢).

# ♦ فائدة العطف في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مع توسيط حرف الجر:

وذلك «للدلالة على ما بينهما من التفاوت أي المؤمنين الذين انهزموا وقيل على الذين ثبتوا مع النبي على أو على الكل وهو الأنسب ولا ضير في تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل والتعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال»(٣).

وقال ابن عاشور: «وإعادة حرف (على) بعد حرف العطف: تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة

<sup>(</sup>۳) «تفسير أبي السعود»: (٥٦/٤).



<sup>(</sup>۱) «لباب التأويل»: (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كُلِّي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ -

الرسول عليه الصلاة والسلام سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف»(١).

♦ فائدة تفريع قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

«يؤذن بأن المؤمنين ودُّوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخُلوا مكة للعمرة عنوة غضباً من صدّهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة»(٢).

### رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

- ذكر الله تعالى إنزال السكينة على رسوله في غير ما موضع من القرآن الكريم، قال الشنقيطي في الأضواء: «وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة:٢٦)، وذكر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيمِ لَا تَحَزَنُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنا أَفَائزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة:٤٠).

وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفتح:١٨).

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة، وقد بين في هذه



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۰۸/۱۰).

<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۹٤/۲٦).



السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب»(١).

- دلت آية سورة التوبة على إحدى مناقب أبي بكر الصديق .
- كما دلت آية سورة التوبة على أن «هذا الموقف آية من آيات الله، اثنان أعزلان يتحديان قريشاً بكاملها، بعددها وعددها، فيخرجان تحت ظلال السيوف، ويدخلان الغار في سدفة الليل، ويأتي الطلب على فم الغار بقلوب حانقة، وسيوف مصلتة، وآذان مرهفة حتى يقول الصديق عنه والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرنا، فيقول على وهو في غاية الطمأنينة، ومنتهى السكينة (ما بالك باثنين الله ثالثهما)؟»(٢).



<sup>(</sup>۲) «المصدر السابق»: (۱۹/۸).



<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (٣٩٧/٧).

المبحث الثاني تائيد الله له عليه

# ضَفَانَظُلُاللَّهُ كَالْمُسْلِلْللَّهُ لَقَانُهُ فَأَلِلَّهُ عَالَكُلِّمُ لَكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ

# المبحث الثاني تأييدُ الله له عليه

## أولاً: المعنى اللغوي للتأييد:

قال ابن فارس: «(أَيد): الهمزة والياء والدال: أصل واحد، يدل على القوة والحفظ، يقال: (أَيَّده الله)، أي قَوَّاه الله، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾ (الذاريات:٤٧)، فهذا معنى القوة، وأما الحفظ: فالإياد كل حاجز الشيء يحفظه»(١).

#### ♦ الآيات التي وصف فيها ﷺ بهذه الصفة:

- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي النَّهُ سَكِينَتَهُ وَاثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيمِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَّهُ وَأَيْدَهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِّمَةُ اللّهِ هِي عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ وَكِلِّمَةُ اللّهِ هِي الْعَلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ (التوبة: ٤٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن خَنْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي َ اللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّه



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (١٦٣/١).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي عليها النبي عليها النبي عليها النبي المنها المنبي المنه الصفة:

من قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَهُ و بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ (التوبة: ٤٠):

أجمع المفسرون (١)على أن المراد بالجنود في الآية: الملائكة.

- ثم ذكروا أوجهاً لتأييده على النحو التالي:

انهم نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، ويلقون البشارة في قلبه هي المارة في البشارة في البير المارة في المار

٢ - أنهم نزلوا فألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا(٣).

٣ - أنهم نزلوا ليحرسوه في الغار ها (١٤).

♦ ولا ينافي هذه الوجوه أحدها الآخر.

- متى كان هذا التأييد؟

١ - قيل: يوم بدر والأحزاب وحنين<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البیان»: (۲۰۷۱۰)، «تفسیر ابن زمنین»: (۲۰۷۲)، «النکت والعیون»: (۳۲۰/۲)، «سرمعالم التنزیل»: (۲۹۲۲)، «تفسیر البیضاوی»: (۱٤٦/۳)، «لباب التأویل»: (۲۹۲/۲)، «البحر المحیط»: (۲۸/۵)، «تفسیر ابن کثیر»: (۲۹۵/۲)، «تفسیر السعدی»: (۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم التنزيل»: (٢٩٦/٢)، «لباب التأويل»: (١٠٠/٣)، «البحر المحيط»: (٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٢٩٦/٢)، «لباب التأويل»: (١٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) «تفسير البيضاوي»: (٣/٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بحر العلوم»: (٢١/٢)، «تفسير البيضاوي»: (٣١/٦)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٧٦/٢)، «البحر المحيط»: (٥/٥٤ ـ ٤٦).

# ضَفَانَضُلُولَ لَكُنَكُ لَيْسُلُلُهُ عَلَيْنُ فَيُضَالِكَ بِعَالَى كَلِيْمُ

 $Y - e^{-\frac{1}{2}}$  الوقت في الغار(1).

♦ ولا يتنافى أحد هذه الأزمنة مع الآخر.

من قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٢):
 أ/ معنى: (أيدك):

قال الطبري: : « ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، ﴾ : يقول: الله الذي قواك بنصره إياك على أعدائه » (٢).

وقال أبو حيان: «ثم ذكره بما فعل معه أولاً، من تأييده بالنّصر وبائتلاف المؤمنين على إعانته ونصره على أعدائه، فكما لطف بك أوّلاً يلطف بك آخراً، والمؤمنون هنا: الأوس والخزرج، وكان بين الطائفتين من العداوة للحروب التي جرت بينهم ما كان، لولا الإسلام لا ينقضي أبداً، ولكنه تعالى من عليهم بالإسلام، فأبدلهم بالعداوة محبة، وبالتباعد قرباً»(").

#### ب/ المراد بالمؤمنين:

 $^{(6)}$  عن ابن عباس  $^{(3)}$  والنعمان بن بشير  $^{(6)}$ 



<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل»: (۲۹٦/۲)، «تفسير البيضاوي»: (۳/۱٤٦)، «لباب التأويل»: (۳۰/۳)، «البحر المحيط»: (٤٥/٥)، «تفسير أبي السعود»: (٦٦/٤)، «تفسير السعدي»: (٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۲۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط»: (١٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير الكبير»: (١٥١/١٥)، «الدر المنثور»: (٩٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير القرطبي»: (٤٢/٨)، «الدر المنثور»: (٩٩/٤).

# وَنَفَالِكُونِ إِلَيْكُونِ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِ

عَلَيْنَ والسدى (١) يَجَالِنَكَ.

٢ – وقيل: المهاجرين والأنصار (٢).

♦ والثاني أعم، فقد حصل بهم تأييد أيضاً.

ج/ الحاجة إلى نصره على بالمؤمنين مع وجود نصر الله تعالى؟

قال الرازي: «فإن قيل: لما قال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، ﴾ فأي حاجة مع نصره إلى المؤمنين، حتى قال: ﴿ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؟

قلنا: التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين: أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة غير واسطة أسباب معلومة معتادة. والثاني: ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة. فالأول: هو المراد من قوله: ﴿ أَيُّدَكَ بِنَصْرِهِ ، والثاني: هو المراد من قوله: ﴿ وَبِاللَّمُوْمِنِينَ فَقَال: ﴿ وَأَلَّفَ قُلُوبِهِمْ وَلَيْكِنَ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ﴿ وَالْمَعْنِينَ فَقَال: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فَقُلْ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ فَقُلْ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ﴿ وَالْمَعْنِينَ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ فَقُلْ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ فَقَال: ٣٤) ﴿ وَالْمَعْنِينَ اللَّهَ أَلْفَ

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

- جملة قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَهُ لِجُنُودٍ ﴾ ، هي جملة معطوفة ، إما على

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير»: (١٥١/١٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان»: (۲۰/۱۰)، «تفسير ابن أبي حاتم»: (۱۷۲۲/۵)، «الدر المنثور»: (۹۹/۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير»: (۲/٤٢)، «تفسير أبي السعود»: (۳۳/٤).

# صِفَانُهُ لِاللَّهُ عَلَيْهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّفُهُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ ال

جملة قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ آللهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ ﴾ ، وإما على جملة قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجَهُ ﴾ :

قال ابن عاشور: «يجوز أن تكون جملة ﴿ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودٍ ﴾ معطوفة على جملة ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ ﴾ معطوفة على جملة ﴿ فَأَنزَلَ آللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ عطف تفسير فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي وإكثار الطلب وراءه والترصّد له في الطرق المؤدّية والسبل الموصلة... ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة: ﴿ أَخْرَجَهُ ﴾ والتقدير: وإذ أيده بجنود لم تروها أي بالملائكة، ويوم بدر، ويوم الأحزاب، ويوم حنين » (۱).

- جملة قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصِّرِهِ ﴾ هي جملة تعليلية لكفايته تعالى لنبيه ﷺ.

- فائدة جعل التقوية والتأييد بالنصر: قال ابن عاشور: «وجعلت التقوية بالنصر: لأنّ النصر يقوي العزيمة، ويثبت رأي المنصور، وضدّه يشوش العقل، ويوهن العزم، قال علي بن أبي طالب في بعض خطبه: (وأفسدتم عليّ رأيي بالعصبان)» (٣).

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۰۱/۱۰۰ ـ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير أبي السعود»: (٣٣/٤)، «التحرير والتنوير»: (٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٦٢/١٠).



#### - فائدة إضافة النصر إلى لفظ الجلالة:

قال ابن عاشور: «وإضافة النصر إلى الله: تنبيه على أنّه نصر خارق للعادة، وهو النصر بالملائكة والخوارق، من أوّل أيّام الدعوة»(١).

فائدة العطف وإعادة حرف الجر في قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿ وَبِاللَّمُ وَبِينَ ﴾ عطف على ﴿ بِنَصَرِه ﴾ ﴾ وأعيد حرف الجرّبعد واو العطف ؛ لدفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم الجلالة، فيوهم أنّ المعنى: ونصر المؤمنين، مع أنّ المقصود: أنّ وجود المؤمنين، تأييد من الله لرسوله على المؤمنين جيشاً ثابتي الجنان، فجعل المؤمنون بذاتهم دعوته، وتزايد أمته، ولكون المؤمنين جيشاً ثابتي الجنان، فجعل المؤمنون بذاتهم تأييداً » .

#### - فرق بين الحسب والتأييد:

قال الشنقيطي: «وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِن حَسۡبُكَ ٱللَّهُ ۚ هُو ٱلَّذِى أَيَّدُكَ بِنَصۡرِهِ - وَبِٱلْمُوۡمِنِينَ ﴾ ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده»(٣).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان»: (١٠٤/٢).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۰/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

## ضِّفَانُصُّ لِللَّهُ كَالْمُسْلِلْلِهُ الْعَلَفْنُ فَضَّ اللَّهِ عَالَى لَكُمْ عُلَيْمٌ

### رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

- لطيفة في تقوية الله تعالى نبيه وتأييده له:

في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: «أي إن الذي أرسلك مع وحدتك في مكة بين جميع الكفار وغربتك فيهم ـ وإن كانوا بني عمك ـ بسبب دعوتك إلى هذا الدين وعلوك عن أحوالهم البهيمية إلى الأخلاق الملكية، هو الذي قواك وحده بالنصر عليهم حتى لم يقدروا على أذى يردك عن الدعاء إلى الله مع نصب جميعهم لك ولمتبعيك شباك الغدر ومدهم إليكم أيدي الكيد ثم سلّكم من بين أظهرهم كما تسل الشعرة من العجين مع اجتهادهم في منعكم من ذلك، وأيدكم بالأنصار وجمع بين كلمتهم بعد شديد العداوة»(١).

- من تأييد الله تعالى لنبيه أن أيده بالمؤمنين، وبين ذلك فقال: ﴿ وَأَلَّفَ

بَيْنَ عَلُوبِهِمْ ۚ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ

بَيْنَهُمْ ۚ ﴾.

قال الرازي: «النبي على بعث إلى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره، ثم إنهم انقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه، واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراً، وعادوا أعواناً. وقيل هم الأوس والخزرج، فإن الخصومة كانت



<sup>(</sup>۱) «نظم الدرر»: (۲۳۷/۳).



بينهم شديدة والمحاربة دائمة، ثم زالت الضغائن، وحصلت الألفة والمحبة، فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة القوية والمخالصة التامة مما لا يقدر عليها إلا الله تعالى، وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة محمد الله على مدق نبوة محمد الله على مدق نبوة محمد الله على الله تعالى،



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۱۰۱/۱۵)، وانظر: «لباب التأويل»: (۱۰۰/۳).

المبحث الثالث تثبيته

## ضِفَانُضُلِللَّهُ كَالْكُسُلُلِلْعَلَفُنُهُ فَأَلِلَّهِ عِلَالْكَلِيمِ لَكُلِّهِ عَلَى عَلَيْمُ -

#### المبحث الثالث

#### تثبيتُه ﷺ

### أولاً: المعنى اللغوي للتثبيت:

قال ابن فارس: «(ثبَتَ): الثاء والباء والتاء: كلمة واحدة، وهي دوام الشيء، يقال: ثبت ثباتا وثبوتا، ورجل تُبت وثبيت (١).

وقال ابن منظور: «وقال ـ الزجاج ـ في قوله عَلَّ : ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ﴾: قال: معنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب، ههنا ليس للشك، ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب، كان القلب أسكن وأثبت أبدا، كما قال إبراهيم، المن ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْمِي ۖ ﴾ (البقرة: ٢٦٠)، ورجل ثبت: أي ثابت القلب» (٢).

### ♦ الآيات التي وصف فيها عليها بهذه الصفة:

- قوله تعالى: ﴿ وَكُلا َّنَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ ف في هَنذِه ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (هود: ١٢٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبُتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ (الإسراء: ٧٤).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (۳۹۹/۱).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب»: (١٩/٢).

وَنَفَالِكُونِ إِلَا الْحِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَا خَدَةً اللهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَا خَدَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَا اللهِ عَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَاللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَاللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَاللّهُ عَلَىٰ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع

ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي عليها النبي عليها المنبي عليها المنبي المنه الصفة:

من قوله تعالى: ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (هود:١٢٠).

أ/ معنى قوله تعالى: ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ۚ ﴾:

قال البغوي: «﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ - فُوَّادَكَ ﴾ معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبار أمهم نقصها عليك لنثبت به فؤادك لنزيدك يقينا ونقوي قلبك وذلك أن النبي على إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر لأذى قومه (١٠).

وقال الشوكاني: «﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ ﴾: أي ما نجعل به فؤادك مثبتا بزيادة يقينه بما قصصناه عليك ووفور طمأنينته ؛ لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ في النفس وأقوى للعلم»(٢).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير»: (۷/٥٣٥)، وانظر: «جامع البيان»: (۱٤٥/۱۲)، «بحر العلوم»: (۱۲٦/۲)، «النكت والعيون»: (۵۱۲/۲)، «الكشاف»: (٤١٤/٢)، «لباب التأويل»: (۲۵۹/۳).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل»: (۲/۷۰).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ مُلِينُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرَافِظُ اللَّهِ الْحَالَيْمُ -

«والتثبيت: حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل... والفؤاد: أطلق على الإدراك كما هو الشّائع في كلام العرب»(١).

ب/ ما وجه تثبيت قلب النبي على بذكر قصص الأنبياء السابقين؟

1 - 1 لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعلم (1).

٢ – ولأن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه، كما يقال: المصيبة إذا عمت خفت، فإذا سمع الرسول هذه القصص، وعلم أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليهم مع أتباعهم هكذا، سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليه (٣).

قال ابن عاشور: «وتثبيت فؤاد الرّسول على زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أمهم معهم يزيده تذكراً وعلماً بأنّ حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذكراً بأنّ عاقبته النصر على أعدائه، وتجدّد تسلية على ما يلقاه من قومه من التكذيب وذلك يزيده صبراً»(1).

من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبُتْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلاً ﴾
 (الإسراء: ٧٤).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۹۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف»: (٢/٤/٤)، «فتح القدير»: (٥٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير الكبير»: (٢١/١٨)، «باب التأويل»: (٢٥٩/٣).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (١٩٢/١٢).

وَنَفَا النَّبَكِينَ اللَّهِ ا

قال الطبري في معناها: «يقول تعالى ذكره ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً يقول لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا»(١).

ولقد تعرضت مسبقاً إلى التفصيل في هذه الآية (٢).

من قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ۚ
 كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ (الفرقان: ٣٢).

#### أ/ في معنى الآية:

قال الطبري على التعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله لولا نزل على محمد التوراة عليه القرآن يقول هلا نزل على محمد التوراة على موسى جملة واحدة؟ قال الله كذلك لنثبت به فؤادك تنزيله عليك الآية بعد الآية والشيء بعد الشيء لنثبت به فؤادك نزلناه... عن ابن عباس: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلا نُزِل عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمِّلَةً وَاحِدةً كَا حَدَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتُلْنَهُ تَرْتِيلاً ﴾: كَفُرُواْ لَوْلا نُزِل عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمِّلَةً وَاحِدةً حَدَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتُلْنَهُ تَرْتِيلاً ﴾: قال: «كان الله ينزل عليه الآية فإذا علمها نبي الله نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده» (٣).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۳۱/۱۵).

<sup>(</sup>٢) وذلك في المبحث الثالث: عصمته عليه في أقواله وأفعاله، من الفصل الثامن، انظر: ص (٦٩٠).

 <sup>(</sup>۳) «جامع البيان»: (۲۰/۱۹)، «تفسير ابن أبي حاتم»: (۲۹۱/۸)، وانظر: «بحر العلوم»:
 (۳) «معالم التنزيل»: (۳۱۸/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۸/۱۳)، «فتح القدير»: =

# ضِفَانَهُ لَا لَكُنَّكُ لَكُنَّ لَلْ لَهُ لَفُنُهُ فَأَلِكَ لِهِ عَالَى كَلِّيمُ ﴿

ب/ ما وجه تثبيت قلب النبي على بتنجيم القرآن على قلبه على قلبه على قلبه على قلبه على قلبه على قلبه على قبل في ذلك عدة حكم، منها:

ا — لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة شق على المسلمين قبولها كما شق على بنى إسرائيل (١).

٢ – ويقال: (كذلك) أنزلناه لتحكم عند كل حادثة وعند كل واقعة لتقوي
 به قلبك في ذلك، فنزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص في المعنى (٢).

٣ – وقيل: لأنه علىه كان أمياً ولم ينزل القرآن عليه مكتوباً، فكان نزوله مفرقاً أثبت في فؤاده، وأعلَقَ بقلبه (٣).

٤ — لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن، فلا تصير بانقطاع الوحى مستوحشاً<sup>(1)</sup>.

٥ - لأنّ المتلقن إنما يقوى قبله على حفظ العلم شيئاً بعد شيء، وجزءاً

<sup>=(</sup>٤/٥٧)، «تفسير السعدي»: (٥٨٢).

 <sup>(</sup>۱) «بحر العلوم»: (۲/۵۳۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بحر العلوم»: (۲/۵۳۷)،.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معالم التنزيل»: (٣٦٨/٣)، «الكشاف»: (٢٨٢/٣)، «تفسير القرطبي»: (٢١/١٣)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: «تفسير البيضاوي»: (٢١٦/٤)، «لباب التأويل»: (١٠٠/٥)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (١٠١/٥)، «نظم الدرر»: (٢١٥/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النكت والعيون»: (٤/٤٤)، «بحر العلوم»: (٢/٥٣٥)، «نظم الدرر»: (٥/٥١٥)، «تفسير البيضاوي»: (٢١٦/٤).

وَمُوالِنَّهُ فَيْ الْمُعَالِّينَ مِنْ الْمُوالِينِ فَيْ الْمُوالِينِ فَيْ الْمُوالِينِ فَيْ الْمُوالِينِ فَي

عقيب جزء، ولو ألقي عليه جملة واحدة لتعيا بحفظه»(١١).

7 -لأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرّقاً $^{(7)}$ .

V لأنه إذا نزل منجما وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه (7).

## ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي ﷺ:

- جملة قوله تعالى: ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ ۚ ﴾ ، مفعول للفعل: ﴿ نَقُصُّ ﴾ :

(وفائدته: التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص، زيادة يقينه على وطمأنينة قلبه، وثبات نفسه على أداء الرسالة، واحتمال أذية الكفار، بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة في تماديهم في الضلال، وما لقي الرسل من جهتهم من مكابدة المشاق»(3).

- قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ جواب عن قولهم: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ

<sup>(</sup>٤) «تفسير أبي السعود»: (٢٤٨/٤).



<sup>(</sup>۱۰) انظر: «الكشاف»: (۲۸۲/۳)، «تفسير البيضاوي»: (۲۱٦/٤)، «لباب التأويل»: (۱۰۱/۵)، «نظم الدرر»: (۳۱۵/۵).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف»: (۲۸۲/۳)، «تفسير القرطبي»: (۲۸/۱۳)، «تفسير البيضاوي»:
 (۲) (۱۰۱/۵)، «لباب التأويل»: (۱۰۰/۵)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۱۰۱/۵)، «نظم الدرر»:
 (۵/۵).

<sup>(</sup>٣) «تفسير البيضاوي»: (٢١٦/٤)، «نظم الدرر»: (٣١٥/٥).

# صِفَانُهُ لِللَّهُ كُلِّي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْفُ اللَّهِ عَالَى عَلَيْمُ -

مُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾، وهو «إشارة إلى الإنزال المفهوم من (لو نُزّل عليه القرآن) وهو حالة إنزال القرآن منجّماً، أي أنزلناه كذلك الإنزال، أي المنجّم، أي كذلك الإنزال الذي جهلوا حكمته»(١).

#### - في قوله تعالى: ﴿ لِنُثَبِّتَ ﴾ استعارة:

قال ابن عاشور: «ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه، قال تعالى: ﴿ لَكَانَ خَيِّرًا لَهُمْ وَأَشَدٌ تَقْبِيتًا ﴾ (النساء: ٦٦)(٢).

## رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

- ئَبَّتَ الله جل وعلا قلب نبيه في آيات كثيرة جداً في القرآن الكريم، قال الشنقيطي في الأضواء: «قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ الكريم، قال الشنقيطي في الأضواء: «قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُ مَدْيَنَ أَوْكُرِ مَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَقَوْمُ لِبَرْهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَالْحَجِ اللّهِ عَلَى اللّهِ هَدُهُ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (الحج: ٤٢ ـ ٤٤)، في هذه الآيات الكريمة تسلية للنبي في بأن الذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام، وذلك يسليه ويخفف عليه كما قال تعالى: ﴿ وَكُلاً نَقُصُ عَلِيهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ ۚ ﴾ (هود: ١٢٠)، وقوله تعالى: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِلِكَ ۚ ﴾ (فصلت: ٤٣)، وقوله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِلِكَ ۚ ﴾ (فصلت: ٤٣)، وقوله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِلِكَ ۚ ﴾ (فصلت: ٤٣)، وقوله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ لَكَ إِلّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِلِكَ ۚ ﴾ (فصلت: ٤٣)، وقوله: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».



كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ﴾ (فاطر: ٤) إلى غير ذلك من الآيات»(١).

- ما ورد في هذه الآيات إنما هو بعض من شبه منكري النبوة، ويجاب عن شبهتهم بوجوه:

«أحدها: أنه على الله الكتابة والقراءة، فلو نزل ذلك عليه جملة واحدة كان لا يضبطه وجاز عليه فيه الخطأ والغلط.

وثانيها: أن من كان الكتاب عنده، فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ، فالله تعالى ما أعطاه الكتاب جملة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة، ليكون حفظه له أكمل، فيكون أبعد عن المساهمة وقلة التحصيل.

وثالثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على الخلق، فكان يثقل عليهم ذلك فلما نزل مفرقاً منجماً نزلت التكاليف قليلاً ، فكان تحملها أسهل.

ورابعها: أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته على أداء ما حمل، وعلى الصبر على عوارض النبوة، وعلى احتمال الأذى وعلى التكاليف الشاقة.

وخامسها: أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً ؟ فإنه لو كان ذلك مقدوراً للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً، ولما عجزوا عن معارضة نجومه المفرقة، فعن معارضة الكل أولى.

<sup>(</sup>۱) «أضواء البان»: (٥/٢٦٦ ـ ٢٦٧).



# ضِفَانَصُ لِللَّهُ كَالِيسُ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الْعَالَيْنِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم ووقائعهم، فكانوا يزدادون بصيرة، وكان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب.

وسابعها: أن السفارة بين الله وبين أنبيائه، وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم، فيحتمل أن يقال: إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة لبطل المنصب على جبريل على فلما أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه، فلذلك جعلة الله تعالى منجماً «(۱).



<sup>(</sup>۱) «اللباب في علوم الكتاب»: (١٤/٥٢٨ ـ ٥٢٨).

المبحث الرابع عليه عليه الله تعالى عليه

## ضِفَانُظُلِكُ مُكَلِّكُ لِللَّهِ الْمُخَلِّفُ فَيُضَا لِللَّهِ عَالِكَ لَيْمُ -

## المبحث الرابع عمومُ تَفَضَّلِ الله عليه ﷺ

## أولاً: المعنى اللغوي للتفضل:

قال ابن فارس: «(فَضَلَ): الفاء والضاد واللام: أصل صحيح يدل على زيادة في شيء، من ذلك الفضل الزيادة والخير، والإفضال الإحسان»(١).

#### ♦ الآيات التي وصف فيها على المنه الصفة:

- قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضُلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَا يَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ الْكِمَتُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِمَتَكَ وَمَا يُضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِمَتَكَ وَمَا يَضُرُّ وَلَاكَ مِن شَيْءٍ وَالنَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣).
- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٧).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي عليها لهذه الصفة:

♦ من قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣):

أ/ اختلف المفسرون في المراد بهذا الفضل العظيم الذي تفضل به الله على



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٥٠٨/٤).



#### نبيه على أقوال:

١ - فقيل: هو النبوة<sup>(١)</sup>.

٢ – وقيل: هو الإيمان<sup>(٢)</sup>.

 $^{(7)}$  وقيل ما خصه الله تعالى به  $^{(7)}$ .

٤ – وقيل: هو كل ما حباه الله تعالى من ألطافه، من أمور كثيرة لا تدخل تحت الحصر<sup>(۱)</sup>.

\* وعند تأمل الأقوال أعلاه فلا نجد تعارضاً بينها فأفضال الله تعالى على نبيه على نبيه على لا تعد ولا تحصى، قال السعدي على الله الله إليه، ويعلمه، ويكمله، حتى ارتقى مقاما من العلم، يتعذر وصوله على الأولين والآخرين فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال، وأكملهم فيها، ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ففضله على الرسول محمد على أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله به، لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها» (٥٠).

<sup>(</sup>۵) «تفسير السعدي»: (۲۰۱ ـ ۲۰۲).



<sup>(</sup>۱) انظر: «بحر العلوم»: (۲۳۱۳)، «تفسير البيضاوي»: (۲۰۱/۲)، «تفسير أبي السعود»: (۲۳۱/۲)، «فتح القدير»: (۱٤/۱).

<sup>(</sup>۲) «البحر المحيط»: (۳۲۲/۳).

<sup>(</sup>٣) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٤) انظر: «نظم الدرر»: (٣١٧/٢)، «تفسير السعدى»: (٢٠٢).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كَالْمُ لَلْمَالُلْمُ لَفُنُ فِيضًا لِللَّهِ عَالَى كَلَّيْمُ -

ب/ والآية مما استدل به أهل العلم على أن العلم من أشرف الفضائل وأعظمها(١).

♦ من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ ۚ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾
 (الإسراء: ٨٧).

#### أ/ في معناها:

ب/ وقد اختلف المفسرون في المراد بهذا الفضل الكبير الذي تفضل الله به على أقوال:

١ - فقيل: بالنبوة والإسلام (٣).

٢ - وقيل: بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك(١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير الكبير»: (٤٥/٢١)، «تفسير البيضاوي»: (٤٦٥/٣)، «اللباب في علوم الكتاب»: (٣٨/١٢)، «تفسير أبي السعود»: (٩٣/٥)، «فتح القدير»: (٢٥٧/٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير»: (۹۲/۹)، «نظم الدرر»: (۳۱۷/۲)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۱٤/۷).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان»: (۱۵۸/۱۵).

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (٣/٨/٢).



 $-\infty$  وقيل: بسبب أنه جعله سيد ولد آدم، وختم بك النبيين، وأعطاك المقام المحمود (۱).

ويقال فيه ما قيل في سابقه، فالعموم أولى، وكبر فضل الله على نبيه
 معلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

قال ابن عاشور: «وموقع إن فضله كان عليك كبيراً (موقع التعليل للاستثناء المنقطع، أي لكن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك، لأن فضله كان عليك كبيراً فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل والتفريع»(٢).

### رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

قال الشنقيطي عَلَيْكَ في الأضواء: «قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٧)، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه عليمًا ﴾ (المعنى في مواضع أخر. كقوله: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣)، وقوله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢٠٢/١٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير»: (۲۰/۱۱)، «تفسير القرطبي»: (۲۰/۱۰)، «لباب التأويل»: (۱۰/۲۰)، «لباب التأويل»: (۱۸۳/٤)، «فتح القدير»: (۲۵۷/۳).

# ضِفَانُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ سَلَّمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ ـ

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِرَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (الفتح: ١ - ٣)، وقوله: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (الشرح: ١ - ٤)، إلى غير ذلك من الآيات»(١).





<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۱۳۸/۳).

المبحث الخامس رفع خكره

## ضِفَانْضُلْالِلَّهُ لَكُنَّ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ فَأَلَّالِكَالِحَ الْحَلْدُينُ -

# المبحث الخامس رفع نكره

## أولاً: المعنى اللغوي لرفع الذكر:

أ/ المعنى اللغوي للرفع:

قال أصحاب الوسيط: «و (رَفَعَ) فلاناً: نَوَّه بذكره، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (الشرح:٤): وأعلى قدره وشرفه وكرمه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ ﴾ (الزخرف:٣٢)»(١).

وفي اللسان: «والرَّفْعُ: ضِدُّ الوَضْعِ، رفعتُهُ فارْتَفَعَ، فهو نقيضُ الخَفْضِ في كل شيء»(٢).

#### ب/ المعنى اللغوي للذكر:

قال ابن فارس: «(ذْكَرَ) الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب... والذِّكُرُ: العلاء والشرف، وهو قياس الأصل، ويقال: رجل ذَكْرٌ وذَكِيْرٌ أي جيدُ الذِّكرِ شَهْمٌ»(٣).

#### الآية التي وصف فيها على بهذه الصفة:



<sup>(1) «</sup>المعجم الوسيط»: (١/٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۱۲۹/۸).

<sup>(</sup>٣) «مقاييس اللغة»: (٢/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩).



قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (الشرح: ٤).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها على بهذه الصفة:

- اختلف المفسرون في رفع الله تعالى ذكر نبيه ﷺ، على أقوال:

ا - قيل ما معناه: أن لا يذكر الله إلا ويذكر رسوله على معه، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (۱)، قاله: ابن عباس (۱)، ومجاهد (۱)، والحسن (۱)، وقتادة (۵)، والضحاك (۱).

<sup>(</sup>٦) «تفسير القرطبي»: (١٠٦/٢٠)، «الدر المنثور»: (٨/٨٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «بحر العلوم»: (۵۷۰/۳)، «النكت والعيون»: (۲۷۷۱)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۲۲/۸)، «البحر الحيط»: (۸۶۲۸)، «نظم الدرر»: (۲۲۲۸)، «اللباب في علوم الكتاب»: (۲۰۰/۲)، «تفسير أبي السعود»: (۱۷۳/۹).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: (۲/٤) ذكره البغوي عن عطاء عن ابن عباس، «تفسير القرطبي»: (۲۱۲/۷)، «تفسير التأويل»: (۲۲۲/۷)، «تفسير البن عباس، «لباب التأويل»: (۲۲۲/۷)، «تفسير ابن كثير»: (۵۲۵/٤).

 <sup>(</sup>۳) «جامع البيان»: (۲۳٥/۳۰)، «تفسير ابن أبي حاتم»: (۲۱/۵٤۵)، «تفسير القرطبي»:
 (۲۰۲/۲۰)، «تفسير ابن كثير»: (۲۰۷۵)، «الدر المنثور»: (۸/۸۵).

<sup>(</sup>٤) «الدر المنثور»: (٥٤٨/٨)، «فتح القدير»: (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان»: (٣٠/٣٠)، «معالم التنزيل»: (٥٠٢/٤)، «الدر المنثور»: (٨/٨٥)، «تفسير ابن كثير»: (٥٢٥/٤)، «فتح القدير»: (٥٢٦/٥).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كَالِيسُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَالَى لَكُمْ عَالَى لَكُمْ عَالَى لَكُمْ عَلَيْكُمْ اللّ

- ٢ وقيل: أنه تعالى رفع ذكر نبيه على بالنبوة (١١).
- ٣ وقيل: أنه رفع ذكره على في الآخرة كما رفعه في الدنيا(٢).
- ٤ وقيل: رفع ذكره على النبيين، وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله (٣).
  - ٥ وقيل: أن رفع ذكره على عام في كل ما ذكر وزيادة (١٠).

 « وعند تأمل الأقوال أعلاه ، نجدها غير متضادة ، بل بعضها يضم بعضا ، والذي ترتاح إليه النفس هو الجمع بينها وزيادة ، في كل أمر رفع الله تعالى به ذكر نبيه ، وجعل ذكره بصفات الكمال ، قال السعدي ﷺ : «﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فَيْكَ لَكَ الله الذي لم يصل إليه إلى الثناء الحسن العالي ، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق » (٥).

وما أجمل ما قال فيه حسان بن ثابت الله وقد استشهد به كثير من المفسرين عند تفسير هذه الآية (١) لما قال:

<sup>(</sup>٦) انظر: «معالم التنزيل»: (٥٠٢/٤)، «تفسير القرطبي»: (١٠٦/٢٠)، «لباب التأويل»: =



<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون»: (۲۹۷/٦)، «تفسير أبي السعود»: (۱۷۳/۹).

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون»: (٢٩٧/٦).

<sup>(</sup>٣) «لباب التأويل»: (٢٦٢/٧)، «تفسير ابن كثير»: (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) «التفسير الكبير»: (٦/٣٢)، «تفسير البيضاوي»: (٥٠٥/٥)، «فتح القدير»: (٥٠٢/٥)، «تفسير السعدي»: (٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) «تفسير السعدى»: (٩٢٩/١).

# ومنالخ المالية المالية

- أُغَـرُ عليه للنبوة خاتمٌ \* من الله مَـشهودٌ يلوحُ ويَـشهدُ
- وضَمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ معَ اسمِهِ ﴿ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
- وشَـقَّ لَـهُ مـن اسمِـهِ ليُجلُّـهُ ﴿ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمُّودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي ﷺ:

- في قوله تعالى: ﴿ لَكَ ﴾، فلم يقل: ورفعنا ذكرك، بل قال: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾: لزيادة تخصيصه على دَلك (١٠).
- في عطف قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا ﴾ بصيغة المضي على فعل: (نشرح) بصيغة المضارع:

قال ابن عاشور: «لأن (لَمْ) قلبت زمن الحال إلى المضي فعُطف عليه الفعلان بصيغة المضي؛ لأنهما داخلان في حيز التقرير فلما لم يقترن بهما حرف (لَمْ) من معنى المُضِيِّ»(٢).

## رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

- وقال الرازي في رفع ذكره على: «واعلم أنه عام في كل ما ذكروه من النبوة، وشهرته في الأرض والسموات، اسمه مكتوب على العرش، وأنه يذكر معه

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير»: (٢١/٣٠).



<sup>=(</sup>٢٦٣/٧)، «البحر المحيط»: (٨٤/٨)، «تفسير ابن كثير»: (٢٦/٤)، «فتح القدير»: (٢٦/٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «نظم الدرر»: (۲۲/۸).

# ضَفَانَكُمْ لَاللَّهُ كَلَيْنُهُ لَلْمُ الْمُعَلِّفُ نُهُضَّا لِلَّهِ عَالَى كَيْنُ وَ

في الشهادة والتشهد، وأنه تعالى ذكره في الكتب المتقدمة، وانتشار ذكره في الآفاق، وأنه ختمت به النبوة، وأنه يذكر في الخطب والأذان ومفاتيح الرسائل، وعند الختم وجعل ذكره في القرآن مقروناً بذكره: ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ (التوبة: ٦٢)، ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَهُ (النساء: ١٣)، و﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ (النساء: ٥٩)، ويناديه باسم الرسول والنبي، حين ينادي غيره بالاسم يا موسى يا عيسى، وأيضاً جعله في القلوب بحيث يستطيبون ذكره وهو معنى قوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ ورُّدًا ﴾ (مريم:٩٦) كأنه تعالى يقول: أملاً العالم من أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلون عليك ويحفظون سنتك، بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعه سنة فهم يمتثلون في الفريضة أمري، وفي السنة أمرك وجعلت طاعتك طاعتي وبيعتك بيعتي ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ ﴾ (النساء: ٨٠)، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ـ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ (الفتح: ١٠) لا تأنف السلاطين من أتباعك، بل جراءة لأجهل الملوك أن ينصب خليفة من غير قبيلتك، فالقراء يحفظون ألفاظ منشورك، والمفسرون يفسرون معانى فرقانك، والوعاظ يبلغون وعظك، بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خدمتك، ويسلمون من وراء الباب عليك، ويمسحون وجوههم بتراب روضتك، ويرجون شفاعتك، فشرفك باق إلى يوم القيامة»(١).





 <sup>«</sup>التفسير الكبير»: (٦/٣٢).

المبحث السادس شرح صدره

# صِفَانُهُ لِللَّهُ كَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَكُ لَيْنُ اللَّهِ عَالَكُ لَيْنُ ا

## المبحث السادس شَرْحُ صَدْرِه ﷺ

## أولاً: المعنى اللغوي لشرح الصدر:

المعنى اللغوي للشرح:

قال ابن منظور: «شرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرحا فانشرح: وسعه لقبول الحق فاتسع. وفي التنزيل: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لَوَاللَّهُ اللهُ ال

### ♦ الآية التي وصف فيها على بهذه الصفة:

- قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الشرح: ١).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية التي وصف فيها النبي على الهذه الصفة:

أ/ اختلف في معنى شرح صدره على أقوال:

۱ – أن الله تعالى شرح صدره بالإسلام، قاله ابن عباس المسالام، وبالإيمان قاله الحسن (۳)، وقال مقاتل: بالتوحيد والإيمان (٤).



<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۲/۲۹۶).

<sup>(</sup>۲) «النكت والعيون»: (٢٩٦/٦)، «الدر المنثور»: (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن زمنين»: (١٤٣/٥).

<sup>(</sup>٤) «بحر العلوم»: (٣/٩٦٥).

٢ – وقيل المعنى: ألم نلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة؟ (١) وقال الحسن: أي: ملئ حلماً وعلماً (٢).

" — وقيل المراد بشرح صدره على هو حادثة شق صدره وغسله"، قال ابن عاشور: «ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنياً، وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه السورة فتكون الآية إشارة إلى مرويات في شق صدره على شقاً قُدُسياً»(3).

3 - 6 وقيل المعنى: ألم نلين قلبك بقبول الوحي وحب الخيرات؟ $^{(0)}$ .

٥ – وقيل: معنى الشرح: الفتح بما يصده عن الإدراك والله تعالى فتح صدر نبيه على للهدى، والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصده عن إدراك الحق(١).

<sup>(</sup>٦) «لباب التأويل»: (٧/٢٦٧)، «فتح القدير»: (٥/٢٦١).



<sup>(</sup>۱) ذكره كثير من المفسرين، انظر: «جامع البيان»: (۲۳٤/۳۰)، «النكت والعيون»: (۲۹٦/٦) وعزاه الماوردي إلى الحسن، «معالم التنزيل»: (۱/٤)، «التفسير الكبير»: (۲۳۲٪)، «تفسير القرطبي»: (۲۰۲/۰)، «تفسير البيضاوي»: (٥٠٤/٥)، «لباب التأويل»: (۲۲۲/۷)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (۲۰۲/۶)، «البحر المحيط»: (۲۸۳/۸).

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون»: (٢٩٦/٦).

<sup>(</sup>٤) «التحرير والتنوير»: (۲۹/۳۰).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بحر العلوم»: (٩٦٩/٣)، «تفسير البيضاوي»: (٥٠٤/٥)، «البحر المحيط»: (٤٨٣/٨).

# ضِفَانْضُلِلْهُ كَلِيسُ لَلْهَ لَفُنْهُ فَالْكِيْعَ الْحَلْمُ لِيَهِ عَالَى عَلَيْمُ -

٦ - وقيل المعنى: نوسع لك قلبك بالعلم، كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
 تَكُن تَعَلَّمُ ﴾ (النساء:١١٣)، وقيل: الانشراح للعلم حتى علم أنه رسول الله ﷺ (١).

٧ - وقيل المعنى: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله: ﴿ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَعِ ﴾ (الأنعام: ١٢٥) (٢).

 $\Lambda$  – وقيل: بما من عليه من الصبر والاحتمال  $^{(n)}$ .

٩ - وقيل المعنى: ألم نطهر قلبك حتى لا تؤذيك الوساوس كسائر الناس؟ (١٠).

• ١ - وقيل: بل إن شرح صدره على أوسع وأعم من كل ما ذكر، فيعم الشرح الحسي والمعنوي وهو الذي ترتاح إليه النفس والله أعلم.

#### ب/ في حقيقة شرح الصدر:

الشرح حقيقته: فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض، ومنه الشريحة للقطعة من اللحم، والتشريح في الطب، ويطلق على انفعال النفس بالرضى بالحال المتلبس بها، وظاهر الكلام أن هذا إطلاق حقيقي، ولعل ذلك مراعاة لكثرة الاستعمال، أي هو من الحجاز الذي يساوي الحقيقة ؛ لأن الظاهر أن الشرح الحقيقي خاص بشرح



<sup>(</sup>۱) «بحر العلوم»: (۵۲۹/۳).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر»: (٤/٥٢٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «النكت والعيون»: (٢٩٦/٦)، وقد عزاه الماوردي إلى عطاء، «البحر المحيط»:
 (٣) (٤٨٣/٨)، «الكشاف»: (٤٧٧٥/٤).

<sup>(</sup>٤) «بحر العلوم»: (٣/٩٦٥).

اللحم، وأن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد قال تعالى: ﴿ وَضَآبِقٌ بِهِ عَدَّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَثَر ﴾ (هود: ١٢) الآية. فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم وهذا الأنسب بقوله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِّرِ يُسِّرًا ﴾ (الشرح: ٥) فالصدر يراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك، وشرح صدره فالصدر يراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك، وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات وإعلامه برضى الله عنه وبشارته بما سيحصل للدين الذي جاء به من النصر(١).

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

- في معنى الاستفهام، وفائدة دخول الهمزة على حرف النفي (لم)، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾:

الاستفهام هنا معناه التقرير، فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ ﴾: أي: قد شرحنا، قال الرازي: «استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه، فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك»(٢).

فدخول همزة الاستفهام على النفي تفيد التقرير، قال أبو حيان: «ودخلت همزة الاستفهام على النفي، فأفاد التقرير على هذه النعمة وصار المعنى: قد

<sup>(</sup>۲) «التفسير الكبير»: (۳/۳۲)، وانظر: «تفسير البيضاوي»: (٥٠٤/٥)، «لباب التأويل»: (٢٦٢/٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التحرير والتنوير»: (۲۰۸/۳۰ ـ ٤٠٩).

# ضِفَانُصَالِكَهُ كَالِيَسُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى الْكِيرِيمُ السَّالِكَةِ عَالَى الْكِيرِيمُ السَّالِكِيرِيمُ السَّالِكِيمِ السَّالِكِيرِيمُ السَّالِكِيمِ السَّالِكِيمِ السَّالِكِيرِيمُ السَّالِكِيرِيمُ السَّالِكِيمِ السَّالِكِيمِيمِ السَّالِكِيمِ السَّلِيمِ السَّالِيمِ السَّالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَّالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَالِيمِ السَالِي

شرحنا لك صدرك، ولذلك عطف عليه الماضي وهو (وضعنا) وهذا نظير قوله: (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ)»(١).

#### فائدة ورود الفعل المضارع: ﴿ نَشْرَحْ ﴾ بالنون:

قال الرازي: «الجواب: إن حملناه على نون التعظيم، فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة، فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لا تصل العقول إلى كنه جلالتها، وإن حملناه على نون الجميع، فالمعنى كأنه تعالى يقول: لم أشرحه وحدي بل أعملت فيه ملائكتي، فكنت ترى الملائكة حواليك وبين يديك حتى يقوي قلبك، فأديت الرسالة وأنت قوي القلب ولحقتهم هيبة، فلم يجيبوا لك جواباً، فلو كنت ضيق القلب لضحكوا منك، فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فيهم، وانشراح صدرك ضيقاً فيهم»(٢).

## - نوع اللام في قوله: ﴿ لَكَ ﴾ ، وفائدتها:

قال ابن عاشور: «واللام في قوله: ﴿ لَكَ ﴾ لام التعليل، وهو يفيد تكريماً للنبيء على بأن الله فعل ذلك لأجله»(٣).

## - فائدة ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح:

قال ابن عاشور: «وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح سلوك طريقة



<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط»: (٤٨٣/٨).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الكبير»: (٥/٣٢).

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير»: (٤٠٩/٣٠).

الإِبهام للتشويق فإنه لما ذُكر فِعْلُ (نَشْرَحْ) عَلم السامع أن ثُمَّ مشروحاً، فلما وقع قوله: (لك) قوي الإِبهام فازداد التشويق؛ لأن (لك) يفيد معنى شيئاً لأجلك فلما وقع بعده قوله: (صدره) تعين المشروح المترقَّب فتمكن في الذهن كمال تمكن»(١).

#### - فائدة تخصيص الصدر بالذكر:

قال الشوكاني: «إنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات والمراد الامتنان عليه بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي»(٢).

## رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

تشير الآية إلى أهمية التأسي بالنبي في الدعوة، بل إن انشراح الصدر من أهم الأسباب المعينة على نجاح الداعية إلى الله تعال:

يقول الشنقيطي في الأضواء:

«وتلك أعظم نعمة وأقوى عدة في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء الرسالة، ولذا توجه نبي الله موسى إلى ربه يطلبه إياها، لما كلف الذهاب إلى الطاغية فرعون كما في قوله تعالى: ﴿ اَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿ وَيَسِرْ لِىَ أَمْرِى ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَاَجْعَل لِي صَدْرِى ﴾ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ وله: ٢٤ ـ ٣١).. إلى آخر السياق.

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير»: (٤٦١/٥).



<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (٤٠٩/٣٠)، وانظر: «نظم الدرر»: (٨٠/٨).

# ضِفَانُهُ لِاللَّهُ كَالِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَالَى عَلَيْهُ -

فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة عوامل: بدأها بشرح الصدر، ثم تيسير الأمر، وهذان عاملان ذاتيان، ثم الوسيلة بينه وبين فرعون، وهو اللسان في الإقناع، ﴿ وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾، ثم العامل المادي أخيراً في المؤازرة، ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيراً مِّن أَهْلِي ﴾ هَرُونَ أَخِي ﴾ آشَدُد بِمِ آرِي ﴾، فقدم شرح الصدر على هذا كله لأهميته؛ لأنه به يقابل كل الصعاب، ولذا قابل به ما جاء به السحرة من سحر عظيم، وما قابلهم به فرعون من عنت أعظم.

وقد بين تعالى من دواعي انشراح الصدر وإنارته، ما يكون من رفعة وحكمة وتيسير، وقد يكون من هذا الباب مما يساعد عليه تلقي تلك التعاليم من الوحي، كقوله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْر بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهَلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩)، وكقوله: ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ \* وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٤)، مما لا يتأتى إلا ممن شرح الله صدره.

ومما يعين الملازمة عليه على انشراح الصدر، وفعلاً قد صبر على أذى المشركين بمكة ومخادعة المنافقين بالمدينة، وتلقى كل ذلك بصدر رحب، وفي هذا كما قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله، أن يكون رحب الصدر هادئ النفس متجملاً بالصبر»(۱).





<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان»: (۵۷۵ ـ ۵۷۵).

المبحث السابع نصره

# ضِفَانَهُ لِللَّهُ كَلِينُهُ اللَّهُ عَلَقَهُ لَقَالُهُ اللَّهِ عَالَكَ لَيْهُ -

#### المبحث السابع

### نَصْرُه ﷺ

## أولاً: المعنى اللغوي للنصر:

قال ابن فارس: «(نَصَر): النون والصاد والراء: أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه، ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوهم، ينصرهم نصرا، وانتصر انتقم»(۱).

وقال ابن منظور: «نَصرَ: النَّصرُ: إعانة المظلوم، نَصرَه على عَدُوِّهِ يَنْصُرُه، وَنَصرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرَهُ الله على عدوه»(٢).

## الآيات التي وصف فيها عليها بهذه الصفة:

- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَالْتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا أَفَارَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْ وَأَيْدَهُ وَبِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي اللهِ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴾ (التوبة: ٤٠).

- قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن تَخۡدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٢).



<sup>(</sup>۱) «مقاييس اللغة»: (٤٣٥/٥).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (٥/٢١٠ ـ ٢١١).



- قوله تعالى: ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ (الفتح: ٣).

# ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي عليها النبي عليها الهذه الصفة:

من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾:

أ/ في سبب الآية وقصتها:

نزلت الآية بعد انصراف النبي من تبوك، وتثاقل بعض أصحابه في النفرة معه لما استنفرهم

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عباس عباس الله عباس عباس الله عباس عباس الله عباس من العرب فتثاقلوا عليه فانزل — الله تعالى — هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما فامسك الله عنهم المطرقال: فكان عذابهم (۱).

#### ب/ في معناها:

قال الطبري بي الله العداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكير منه لهم فعل ذلك به وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة، يقول لهم جل ثناؤه: إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسولي إذا استنفركم، فتنصروه، فالله ناصره ومعينه على

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن أبی حاتم»: (۱۷۹۷/۱)، وانظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳۵۹/۳).



# ضِفَانُصُلِاللَّهُ كَلِيْسُلُولُ لَهُ لَفُنُهُ فَاللَّهِ الْكَالِيَةِ عَالَى كَلِيْرُ ﴿

عدوه، ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم، كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا بالله من قريش من وطنه وداره»(١).

من قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي 
 أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٦٢).

سبق بحث ما يتعلق بهذه الآية في مبحث: (تأييده على) من هذا الفصل. هن قوله تعالى: ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيرًا ﴾ (الفتح: ٣).

#### أ/ في معناها:

أي: وينصرك الله نصرا عزيزا يقول وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا فيه عز ومنعة، لا يغلبه غالب، يعزك به الله، ويذل به أعداءك(٢).

#### ب/ في معنى وصف النصر بالعزيز:

أ — معنى العزيز إما مشتق من العزة بمعنى الغلبة والمنعة ، وعلى هذا ففيه ثلاثة أو جه $^{(7)}$ :

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف»: (٣٥/٤)، «التفسير الكبير»: (٢٨/ ٧٠)، «لباب التأويل»: (١٨٩/٦).



<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۱۳۰/۱۰)، وانظر: «بحر العلوم»: (۸۰/۱)، «النكت والعيون»: (۲۹۲/۳)، «معالم التنزيل»: (۲۹۲/۲)، «تفسير القرطبي»: (۱۱۳۸۸)، «لباب التأويل»: (۹٤/۳)، «البحر المحيط»: (۵/۵)، «تفسير أبي السعود»: (۱۲/۶)، «فتح القدير»: (۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع البيان»: (۲۱/۲٦)، «تفسير ابن زمنين»: (۲۰۰/٤)، «معالم التنزيل»: (۱۸۹/٤)، «تفسير البيضاوي»: (۱۸۹/٤)، «لباب التأويل»: (۱۸۹/٤)، «البحر الحميط»: (۹۰/۸)، «فتح القدير»: (۵/۵).

١ -- أن المعنى: نصراً ذا عز، كقوله تعالى: ﴿ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ أي ذات رضا.

٢ – أن النصر وصف بالعز، وهو ما يوصف به المنصور، فأسند العز إلى
 النصر إسناداً مجازياً، كما يقال: كلام صادق، والمعنى: متكلم صادق.

٣ – أن المعنى على تقدير محذوف إيجازاً واختصاراً، وتقدير الكلام: نصراً عزيزاً صاحبه.

ب — وإما أن يكون لفظ العزيز بمعنى النفيس القليل، أو العديم النظير، فلا يحتاج إلى تقديرات لأن النصر الذي هو من الله تعالى عزيز في نفسه لكونه من الله تعالى فصح وصف كونه نصرا عزيزا»(١).

## ج/ بم يكون هذا النصر؟

- قال جمع من المفسرين إن النصر كان بفتح مكة (Y).
  - وقال بعضهم: بإظهار الإسلام<sup>(٣)</sup>.
  - وقيل: إنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر (١٠).
    - وقيل أراد فتح مكة ، وخيبر ، والطائف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٥) «الدر المنثور»: (٧/١٤٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير الكبير»: (۲۸/ ۷۰)، «لباب التأويل»: (١٨٩/٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «النكت والعيون»: (۲۱۰/۵)، «التفسير الكبير»: (۲۸/۲۸)، «لباب التأويل»:
 (۲) «الدر المنثور»: (۷۱٤/۷).

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم»: (٢٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النكت والعيون»: (٥/٠/٥)، «البحر المحيط»: (٩٠/٨).

# ضِفَانُهُ لِللَّهُ كُلِّينُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُنْهُ فَأَلَّالِكَابِعَ الْحَلَيْمُ ـ

♦ ويبدو إن كلها تجتمع في فتح مكة أو في الفتوح كلها، وهو الذي يتناسب
 مع سياق الآية، وإلا فإن نصر الله نبيه على يكون بكل ذلك وزيادة على ذلك،
 والله تعالى أعلم.

## ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليها:

- مسألة: قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ آللَهُ ﴾ جواب للشرط: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ ﴾، فجُعِلَ الماضى جواباً لشرط موضوع في المستقبل.

#### الجواب:

قال ابن عاشور: «وجملة: ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّه ﴾ جواب للشرط، جعلت جواباً له؛ لأنها دليل على معنى الجواب المقدَّر؛ لِكونها في معنى العلّة للجواب المحذوف، فإنّ مضمون ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّه ﴾ قد حصل في الماضي، فلا يكون جواباً للشرط الموضوع للمستقبل، فالتقدير: إن لا تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إيّاه، إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذٍ ينصره حين لا تنصرونه»(۱).

- فائدة إظهار لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿ وَيَنصُرَكَ آللهُ ﴾ ولم يقل: وينصرك نصراً:

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲۰۱/۱۰)، وانظر: «التفسير الكبير»: (٥١/١٦)، «تفسير البيضاوي»: (١٤٦/٣)، «التسهيل لعلوم التنزيل»: (٧٦/٢)، «البحر المحيط»: (٤٤/٥).





#### ١ - فيه إرشاد لطريق النصر، وهو: النصر بالله جل وعلا:

قال الرازي: «لم يقل وينصرك نصراً، بل أعاد لفظ الله، فنقول هذا إرشاد إلى طريق النصر، ولهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة، فقال تعالى: ﴿ يِنَصَبُرِهُ وَالنَّهِ النصر، ولهذا قلما ذكر الله النصر، وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَيْدَكَ بِنَصَبُره ﴾ (الروم: ٥) ولم يقل بالنصر، وقال: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ (النصر: ١)، (الأنفال: ٢١) ولم يقل بالنصر، وقال: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ (النصر: ١)، وقال: ﴿ وَمَا نَصَرُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا اللّهِ اللهِ عَلَى مطلوبنا، وتحقيقه : هو أن النصر بالصبر، والصبر بالله، قال تعالى: ﴿ وَٱصِبْرٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِٱللّهِ ﴾ (النحل: ٢٨) فلما قال ههنا: ﴿ وَيَنصُرَكَ قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِحَرِ ٱللهِ تَطْمَرِ أَلُهُ وَيُنصُرَكَ وَلَا لَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْصُرُكَ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَنْ القلوب، وبه يتحقق النصر» (١٠) عصل المعتنان القلوب، وبه يتحقق النصر» (١٠).

### ٢ - فيه تفخيم وتعظيم لأمر هذا النصر:

أي: «نصراً يليق إسناده إلى اسمه المحيط بسائر العظم ﴿ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ أي يغلب المنصور به كل من ناوأه ولا يغلبه شيء مع دوامه فلا ذل بعده»(٢).

<sup>(</sup>٢) «نظم الدرر»: (١٨٨/٧)، وانظر: «التحرير والتنوير»: (١٩٤/٢٦).



<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير»: (۲۹/۲۸)، وانظر: «لباب التأويل»: (۱۷/۷۷).

## ضِفَانُصُ لِللَّهُ كَلِيمُ لَلْهَ لَلْهَ لَفُنُ يُضَالِكُ عَلَيْهُمُ الْكَالِيمُ الْعَالَمُ عَلَيْهُمُ -

### - دلت الآية على حظ المسلمين من هذا النصر:

قال ابن عاشور: «هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة: ﴿ وَيَعَصُرَكَ اللّهُ نَصِّرًا عَزِيرًا ﴾ (الفتح: ٣)، وحَصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن المؤمنين هم جنود الله الذين قد نصر النبي على بهم كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَيَّدَكَ بِنَصِّرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ٢٢)، فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم، وإذهاب خواطر الشيطان عنهم، وإلهامهم إلى الحق في ثبات عزمهم، وقرارة إيمانهم، تكوين لأسباب نصر النبي على والفتح الموعود به ؛ ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدو بقلوب ثابتة»(۱).

## رابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ:

- خضع النبي ﷺ وذل لأمر ربه، فأعزه الله بنصره:

قال ابن كثير على الله على الله وينصرك آلله نصرًا عزيزًا ﴾: أي بسبب خضوعك لأمر الله على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله على إلا رفعه الله تعالى (٢) (٣).





<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير»: (۲٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخرجه، انظر: ص (٢١٠).

<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن کثیر»: (۱۸٥/٤).

الخيئاتمة

النخايتة

# الفخئاتمة

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمين على نبيه المصطفى، ومن اهتدى بهديه، وسنته وأثره اقتفى، وبعد:

## فأهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث ما يلي:

- (۱) أن معرفة صفاته في القرآن خاصة والسنة عامة، هي منهل عذب، ومعين لا ينضب، كلما اغتُرف منه زاد في عطائه.
- (٢) أن عظمة صفات النبي على كانت معلومة منذ أن شَبَّ وترعرع قبل بعثته عليه ، وبعد البعثة زادت صفاته الجليلة رسوخاً وكمالاً ، وعظمة وحلالاً .
  - (٣) أن يُتمَ النبي على كان إحدى معجزاته، فسبحان الحكيم فيما حكم.
    - (٤) أن أمية النبي عليه صفة كمال في حقه لا صفة نقص كما في غيره.
- (٥) أن خلقه العظيم على سُطِرت فيه المجلدات تلو المجلدات، ومع ذلك لا يزال طلاب العلم والعلماء، يجدون الجديد تلو الجديد ليُكتب، ويضاف إلى مكتبة السيرة.
- (٦) أن صفة بلاغه على ودعوته إلى الله تعالى، يمثلان أكبر المراجع للدعاة



إلى الله.

- (A) أن تنوع أوصافه على في القرآن يتأثر بتنوع الأسلوب القرآني الرصين في الحديث عن النبي على الله المحديث عن النبي المحديث المحديث
  - (٩) توازن صفاته على كأنها في قالب واحد، لا تختلف ولا تتناقض.
- (۱۰) أن كثيراً من صفاته على تتداخل تداخلاً كبيراً، حتى يكون أحدها مرجعاً في الأخرى.
- (١١) تربيته على لهذه الأمة، مثلت أكبر المراجع للمربين والتربويين قديماً وحديثاً.
- (۱۲) رحمة النبي على تعدت الحدود وبلغت الآفاق من رحمته الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد.
- (١٣) صفاته على المتعلقة بالتشريع تشعر الأمة بأسرها أنها في نعمة عظمى إذ هي في بر الأمان مع النبي العظيم عندما تتذكر كيف كانت الآصار والأثقال، التي وضعها نبيها على المسار والأثقال، التي وضعها نبيها المسار والمسار والأثقال، التي وضعها نبيها المسار والمسار والمس
- (١٤) صفاته على العقدية في القرآن ترابطاً لطيفاً، فكانت كل صفة منها تمثل حياته على بأسرها.
- (١٥) الصفات التعبدية للنبي على تدلنا على عظمة شكره لربه، وحرصه على



النخايتة

- البيان لأمته، فكل عبادة منها تمثل حيزاً من حياته على البيان
- (١٦) خصائص النبي هي ، وفضائل الله تعالى عليه ، من بين إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وأنها من خصائصه وحده دون البشر بل من دون الأنبياء ، مما يدل على قربه هي من ربه ، وأنه صفيه من خلقه وخليله هي .
- (۱۷) فضل الله تعالى على نبيه على خبير وذكر هذه الفضائل في القرآن الكريم تتلى على مر الأزمان لهو من عظيم مننه تعالى على عبده على عبده
  - وغير ذلك من النتائج، والتي برزت في أماكنها بين طيات هذا البحث.

#### ♦ وعند فراغي من هذا البحث، أوصي على ضوئه بما يلي:

- (۱) إقامة المؤتمرات، والندوات، والدورات، حول صفاته على ترسخ عبته في النفوس، حتى لا ترى مسوغاً يميل بها عن هديه على ، فتزكو بالاقتداء به على .
- (٢) أن تضاف إلى مناهج التربية والتعليم مادة خاصة بصفاته على وأخلاقه، فتلفت أنظار النشء منذ الصغر إليها، وأنها ذات أهمية بالغة.
- (٣) أدعو ذوي الأقلام السيالة من الأدباء والكتاب والقصاصين، إلى تحري الدقة والصحة فيما يوردونه من روايات وأحاديث وقصص، حيث كثرت منهم روائع الكتابات أدبياً، ولكن على أسس غير صحيحة، فيُستدل برواية غير صحيحة على أنها من صفاته





ولا يسعني في خاتمة بحثي هذا إلا أن أتضرع إلى الله جل في علاه أن ينفعني بهذا البحث، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن لا يجعل حظي منه التعب والنصب، وأن ينفع به المقتدين بخير النبيين في وأن يشفعه فينا أجمعين، وأن يرزقنا صحبته، وشربة من يده الشريفة هنيئة مريئة لا نظمؤ بعدها أبد الآبدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.





# الفهارس

#### وفيها:

- فهرس الإيات.
- فهرس الإحاديث.
- فهرس المحادر والمراجع.
  - فهرس الموضوعات.

الفهارش -

## فهرس الآيات(١)

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | וּצוַג                                                                                                         |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VV     | (الفاتحة:٦)         | <ul> <li>﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾</li></ul>                                                      |
| ٨٢     | (الفاتحة:٧)         | <ul> <li>﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾</li> </ul>                                      |
| ١٦٦    | (البقرة: ٥)         | <ul> <li>﴿ أُوْلَتِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِم ۖ ﴾</li> <li>١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |
| 1:1.5  | (البقرة: ١٧)        | <ul> <li>﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلُهُ ﴿ ﴾</li> </ul>       |
| 091    | (البقرة: ۲۱)        | • ﴿ أَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾                                                                                    |
| 7.7    | (البقرة: ٢٣)        | <ul> <li>﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ ﴾</li> </ul>       |
| 0 2 1  | (البقرة: ٢٥)        | • ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ ﴾                                                 |
| 797    | (البقرة: ٣٠)        | <ul> <li>﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾</li> </ul>          |
| ٦٤٨    | (البقرة: ٤٥)        | • ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ ﴾                                                              |
| 08+    | (البقرة: ٦٢)        | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ ﴾ .</li> </ul>           |
| 70.    | (البقرة: ٦٧)        | • ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِ لِيرِنَ ﴾                                               |
| ٣٦.    | (البقرة: ٩٨)        | • ﴿ وَمَلَتْهِكَتِهِ، وَرُسُلهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾                                                      |
| ٣١١    | (البقرة: ١٠١)       | • ﴿ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                                                              |
| ٣١١    | (البقرة: ١٠٢)       | • ﴿ وَٱلَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾                                                                |
| 114    | (البقرة: ١٠٦)       | <ul> <li>﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَثِرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾</li> </ul>       |

<sup>(</sup>١) مرتبة على حسب ورودها في المصحف الشريف.



# عَنْ الْأَرْفَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                     |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.    | (البقرة: ١١٩)       | • ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ ﴾                                                                |
| ٤٠٠    | (البقرة: ١٢٩)       | <ul> <li>﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ ﴾</li> </ul>                     |
| ٥٢٧    | (البقرة: ١٣١)       | <ul> <li>﴿ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾</li> </ul>                       |
| ٥٢٦    | (البقرة: ١٣٢)       | <ul> <li>﴿ يَنبَنَّى إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ .</li> </ul> |
| ۸V٤    | (البقرة: ١٣٧)       | <ul> <li>﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ آهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا ﴾</li> </ul>                  |
| 240    | (البقرة: ١٤٣)       | <ul> <li>﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ .</li> </ul>                |
| ***    | (البقرة: ١٥١)       | <ul> <li>﴿ كَمَآ أُرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِنَا ﴾</li> </ul>                       |
| ٧٨٠    | (البقرة: ١٥٣)       | • ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾                                                                                     |
| ٧٨١    | (البقرة: ١٥٥)       | <ul> <li>﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأُمْوَٰلِ ﴾</li> </ul>                  |
| ٧٨١    | (البقرة: ١٥٦)       | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رّجعُونَ ﴾</li> </ul>        |
| ٧٨١    | (البقرة: ١٥٧)       | <ul> <li>﴿ أُوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾</li> </ul>                                         |
| १९१    | (البقرة:١٦٨)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا طَيِّبًا ﴾</li> </ul>                              |
| ٤٨٩    | (البقرة: ١٨٥)       | <ul> <li>﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾</li> </ul>                                   |
| ۱۷۸    | (البقرة: ۲۱٤)       | <ul> <li>﴿ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا ﴾ .</li> </ul>         |
| 977    | (البقرة: ۲٤۸)       | • ﴿ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾                                                        |
| 001    | (البقرة: ٢٦٠)       | • ﴿ وَلَدِكِن لِّيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۖ ﴾                                                                                  |
| 17.    | (البقرة: ۲۸۲)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾</li> </ul>               |
| 434    | (البقرة: ۲۸۳)       | <ul> <li>﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُر ۚ ﴾</li> </ul>                |
| 0 2 7  | (البقرة: ٢٨٤)       | <ul> <li>﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾</li> </ul>            |
| 240    | (البقرة: ٢٨٥)       | <ul> <li>﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ ﴾</li> </ul>                         |



| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                     |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٠         | (البقرة: ٢٨٦)       | <ul> <li>﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ ﴾</li> </ul> |
| ۲٦.         | (آل عمران: ۲۰)      | <ul> <li>﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾</li> </ul>                              |
| ٣١          | (آل عمران: ۳۱)      | <ul> <li>﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾</li> </ul>                           |
| ***         | (آل عمران: ٣٢)      | • ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ ۗ ﴾                                                                              |
| ٦.          | (آل عمران: ٣٧)      | • ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَنِذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ ﴾                                                            |
| ٤٦          | (آل عمران: ٤٤)      | • ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ ﴾                                                                |
| ***         | (آل عمران: ۸۱)      | <ul> <li>﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتنبٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ .</li> </ul>         |
| ٨٩          | (آل عمران:١٠٦)      | <ul> <li>﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ .</li> </ul>          |
| ٤٧١         | (آل عمران:۱۱۰)      | <ul> <li>﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾</li> </ul>                             |
| ۸۸٥         | (آل عمران: ۱۱۱)     | • ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّكُ ۗ ﴾                                                                                   |
| ٧٨١         | (آل عمران: ١٢٠)     | <ul> <li>﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا ﴿</li> </ul>                                  |
| ٧٨١         | (آل عمران: ١٢٥)     | <ul> <li>﴿ بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدْكُمْ ﴾</li> </ul>            |
| 444         | (آل عمران:١٢٦)      | <ul> <li>﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾</li> </ul>                                                     |
| 771         | (آل عمران: ۱۳۲)     | • ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴾                                                          |
| 9.10        | (آل عمران: ١٣٤)     | <ul> <li>﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ تُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾</li> </ul>            |
| ***         | (آل عمران: ١٤٤)     | <ul> <li>﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ ﴾</li> </ul>                               |
| 401         | (آل عمران: ١٤٥)     | <ul> <li>﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                                          |
| 744         | (آل عمران: ١٥٣)     | • ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُرنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُوكُ ﴾                                                        |
| 401         | (آل عمران: ١٥٧)     | <ul> <li>﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً ﴾</li> </ul>         |
| <b>70</b> V | (آل عمران:١٥٨)      | <ul> <li>﴿ وَلَهِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى آللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴾</li> </ul>                                       |



# عَنْفُالِنَّا فَيُعَالِّا لَكُونِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ ال

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                       |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770    | (آل عمران: ١٥٩)     | <ul> <li>﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾</li> </ul>                 |
| ***    | (آل عمران: ١٦٤)     | <ul> <li>﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾</li> </ul>            |
| 00 •   | (آل عمران: ۱۷۳)     | • ﴿ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا ﴾                                                                                   |
| 1.41   | (آل عمران: ۱۷٤)     | <ul> <li>﴿ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءٌ ﴾</li> </ul>                          |
| 494    | (آل عمران: ١٩٠)     | <ul> <li>﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾</li> </ul>                       |
| 737    | (النساء:٦)          | <ul> <li>﴿ فَاإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾</li> </ul> |
| ***    | (النساء: ١٣)        | <ul> <li>﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِيُدْخِلُّهُ جَنَّنتٍ ﴾</li> </ul>                     |
| 377    | (النساء: ١٤)        | <ul> <li>﴿ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لِيُدْخِلُّهُ نَارًا ﴾</li> </ul>                        |
| ۸۷۱    | (النساء: ٢٠)        | <ul> <li>﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْءًا ﴾</li> </ul>                                                                    |
| ۸٧٠    | (النساء: ٢٣)        | • ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾                                                                                   |
| ٤٨٩    | (النساء: ۲۸)        | <ul> <li>﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن تُحَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾</li> </ul>                               |
| 441    | (النساء: ١٤)        | <ul> <li>﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ ﴾</li> </ul>                                   |
| 478    | (النساء: ٤٢)        | <ul> <li>﴿ يَوْمَبِنْدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ .</li> </ul>      |
| ***    | (النساء: ٥٩)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾</li> </ul>                        |
| 779    | (النساء: ٦١)        | <ul> <li>﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾</li> </ul>                       |
| ٧٧١    | (النساء: ٦٣)        | <ul> <li>﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾</li> </ul>                                                                      |
| 904    | (النساء: ٦٦)        | • ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدٌ تَشْبِيتًا ﴾                                                                           |
| ***    | (النساء: ٦٩)        | <ul> <li>﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾</li> </ul>            |
| 778    | (النساء: ٧٦)        | • ﴿ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾                                                                                     |
| ٣٠٧    | (النساء: ۷۷)        | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾</li> </ul>               |



| <u> </u> | الفَهَارِسُوْ       |                                                                                                                           |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                     |
| 970      | (النساء: ٨٠)        | • ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ ﴾                                                                     |
| V        | (النساء: ۸۲)        | <ul> <li>﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾</li></ul>                                                                |
| ۸٦٣      | (النساء: ۸۳)        | <ul> <li>﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قليلاً ﴾</li> </ul>        |
| ٨٠٤      | (النساء: ٨٤)        | <ul> <li>﴿ فَقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ﴾.</li> </ul>         |
| ۸٥٧      | (النساء: ١٠٥)       | <ul> <li>﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾</li> </ul>                       |
| ٦٦٧      | (النساء: ١٠٦)       | <ul> <li>﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾</li> </ul>                                    |
| ٨٤٥      | (النساء: ١١٣)       | <ul> <li>﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَ هَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ ﴾</li> </ul>                     |
| 377      | (النساء: ١١٥)       | <ul> <li>﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾</li> </ul>                               |
| 737      | (النساء: ١٣٥)       | · ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾                                 |
| 771      | (النساء: ١٣٦)       | <ul> <li>﴿ يَتَأْيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَٱلْكِكْتَابِ ﴾</li> </ul>               |
| ٧٣١      | (النساء: ١٤٧)       | <ul> <li>﴿ مَّا يَفْعَلُ آللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ ﴾</li> </ul>                                 |
| 7 5 4    | (النساء: ١٦٣)       | · ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّ عَنَ ﴾                                        |
| 414      | (النساء: ١٦٥)       | ﴿ رُّسُلًا مُّبَثِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴿ ﴾               |
| 777      | (النساء: ١٧٠)       | · ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾                                            |
| 777      | (المائدة: ٣)        | <ul> <li>﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾</li> </ul>                            |
| 898      | (المائدة: ٤)        | <ul> <li>﴿ يَشْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ۚ ﴾</li> </ul>                          |
| 08.      | (المائدة: ٥)        | <ul> <li>﴿ وَمَن يَكَّفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ ﴾</li> </ul>                                            |
| V9 £     | (المائدة: ١٣)       | <ul> <li>﴿ فَآعْفُ عَنَّهُمْ وَآصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾</li> </ul>                                |
| 777      | (المائدة: ١٥)       | <ul> <li>﴿ يَتَأْهُلَ ٱلۡكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّرِ ثُ لَكُمْ ﴾</li> </ul>                               |
| 777      | (المائدة: ۱۹)       | <ul> <li>﴿ يَتَأْهُلَ ٱلْكِتَنبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَقِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ .</li> </ul> |



## المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

| الصفحة         | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                    |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥             | (المائدة: ۲۷)       | <ul> <li>﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرِّبَانًا ﴾</li> </ul>                    |
| ٤٥             | (المائدة: ۲۸)       | <ul> <li>﴿ لَإِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾</li> </ul>                   |
| 880            | (المائدة: ٤١)       | <ul> <li>﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾</li> </ul>                          |
| ٥٢٧            | (المائدة: ٤٤)       | • ﴿ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ ﴾                                                                 |
| 199            | (المائدة: ٤٥)       | <ul> <li>﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾</li> </ul>                                     |
| 777            | (المائدة: ٥٥)       | <ul> <li>إِنَّمَا وَإِيَّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ .</li> </ul> |
| 770            | (المائدة: ۲۷)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ﴾</li> </ul>        |
| 741            | (المائدة: ۲۳)       | <ul> <li>﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أُعْيُنَهُمْ تَفِيضُ ﴾</li> </ul>                     |
| <b>۲ ۲ ۲ ۲</b> | (المائدة: ۲۲)       | <ul> <li>﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾</li> </ul>                  |
| 777            | (المائدة: ٩٩)       | • ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَئُعُ ۗ ﴾                                                                         |
| 771            | (المائدة: ١٠٤)      | <ul> <li>﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾</li> </ul>                    |
| 279            | (المائدة: ١٠٥)      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم ﴾</li> </ul>                        |
| ***            | (المائدة: ١٠٩)      | <ul> <li>﴿ يَوْمَ سَجَّمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۗ ﴾</li> </ul>                                 |
| 197            | (المائدة: ۱۱۹)      | <ul> <li>﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ هَمْ جَنَّت ﴾</li> </ul>                        |
| ٧٢٩            | (الأنعام: ١)        | <ul> <li>﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾</li> </ul>                                        |
| 140            | (الأنعام:٧)         | <ul> <li>﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسٍ فِلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾</li> </ul>                      |
| 144            | (الأنعام: ٩)        | <ul> <li>﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًّا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾</li> </ul>                         |
| 077            | (الأنعام: ١٤)       | <ul> <li>﴿ قُلْ أُغَيْرُ ٱللَّهِ أُخِّذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾</li> </ul>                          |
| 009            | (الأنعام: ١٥)       | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾</li> </ul>                                  |
| 441            | (الأنعام: ١٩)       | <ul> <li>﴿ قُل لَّا أَشْهَادُ ۚ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَنهٌ وَ حِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ۗ ﴾</li> </ul>                      |



| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7    | (الأنعام: ٣٨)       | • ﴿ وَلَا طَتِهِرِ يَطِيرُ هِنَاحَيْهِ ﴾                                                                              |
| Y • 9  | (الأنعام: ٥٢)       | <ul> <li>﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿ ﴾ .</li> </ul> |
| ٧٣١    | (الأنعام: ٥٣)       | <ul> <li>﴿ وَكَذَ لِلْكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَتَوُلَآءِ ﴾</li> </ul>                          |
| ۸۲۷    | (الأنعام: ٥٤)       | <ul> <li>﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِيرَ ـ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَنَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾</li> </ul>              |
| ٧٧٠    | (الأنعام: ٦٨)       | <ul> <li>وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ سَخُوضُونَ فِي ءَايَسِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ ﴾</li> </ul>                       |
| ११९    | (الأنعام: ٨٢)       | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ ﴾ .</li> </ul>     |
| ١٣٥    | (الأنعام: ١٠٩)      | <ul> <li>﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾</li> </ul>                                    |
| 140    | (الأنعام: ١١١)      | <ul> <li>﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلْتِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾</li> </ul>               |
| 414    | (الأنعام: ١١٥)      | • ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ ﴾                                                                  |
| ٧٢     | (الأنعام: ١٢٤)      | • ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجِّعُلُ رِسَالَتَهُ ۗ ﴾                                                                 |
| 9 🗸 9  | (الأنعام: ١٢٥)      | <ul> <li>﴿ فَمَن يُرِدِ آللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ ﴾</li> </ul>                            |
| 7.7    | (الأنعام: ١٣٥)      | <ul> <li>﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴿</li> </ul>                                 |
| ٤٠٠    | (الأنعام: ١٥١)      | <ul> <li>﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾</li> </ul>                                     |
| 781    | (الأنعام: ١٦١)      | • ﴿ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾                                                           |
| ٥١٣    | (الأنعام: ١٦٢)      | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾</li> </ul>                |
| ٥١٣    | (الأنعام:١٦٣)       | <ul> <li>﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَ لِهَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾</li> </ul>                        |
| ٤٨     | (الأعراف:٦)         | <ul> <li>﴿ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِيرَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾</li> </ul>                  |
| 41.    | (الأعراف: ٥٥)       | • ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ ﴾                                                                      |
| ٥٦٦    | (الأعراف:٥٦)        | <ul> <li>﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ۖ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾</li> </ul>          |
| ١٢٢    | (الأعراف:١٥٦)       | <ul> <li>﴿ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكُنُتُهَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾</li> </ul>                   |



## وَيُفَالِكُ فَي إِلَا اللَّهِ اللَّهِ

| الصفحة     | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                             |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4        | (الأعراف:١٥٧)       | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي شَجِدُونَهُ ﴾</li> </ul>                              |
| ١٠٨        | (الأعراف:١٥٨)       | <ul> <li>﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾</li> </ul>                                     |
| ۳۱۷        | (الأعراف: ١٦٤)      | <ul> <li>﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾</li> </ul>                                             |
| ٦٠٤        | (الأعراف: ١٧٦)      | <ul> <li>﴿ فَمَثَالُهُ ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تُحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ نَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ﴾.</li> </ul>                 |
| 791        | (الأعراف: ١٨٤)      | <ul> <li>﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينً ﴾</li> </ul>                 |
| 44.        | (الأعراف: ١٨٨)      | <ul> <li>﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾</li> </ul>                                                 |
| <b>V9V</b> | (الأعراف: ١٩٥)      | <ul> <li>﴿ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾</li> </ul>                                               |
| 771        | (الأعراف: ١٩٩)      | • ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾                                                          |
| 700        | (الأعراف: ٢٠٠)      | <ul> <li>﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ ﴾</li> </ul>                                     |
| ٤٧         | (الأعراف: ٢٠١)      | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَتِيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾</li> </ul>                                       |
| <b>Y9Y</b> | (الأعراف:٢٠٢)       | <ul> <li>﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾</li> </ul>                                         |
| <b>V9V</b> | (الأعراف:٢٠٣)       | <ul> <li>﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾</li> </ul>                                          |
| V • 0      | (الأعراف: ٢٠٥)      | <ul> <li>﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾</li> </ul>                                     |
| ***        | (الأنفال:١)         | <ul> <li>﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ أَقُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾</li> </ul>                                  |
| 998        | (الأنفال:١٠)        | <ul> <li>﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ ﴾</li></ul>                                                                |
| 770        | (الأنفال:١٣)        | <ul> <li>﴿ ذَٰ لِلَكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ .</li> </ul>             |
| ***        | (الأنفال: ٢٠)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾</li> </ul>                  |
| ***        | (الأنفال: ٢٤)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ ﴾</li> </ul> |
| 800        | (الأنفال: ٣٣)       | <ul> <li>﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمٍ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ ﴾ .</li> </ul>                   |
| 91         | (الأنفال: ٤١)       | <ul> <li>﴿ وَٱعۡلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾</li> </ul>                         |



| <u>ے</u> ک | الفهارس             |                                                                                                                    |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                              |
| 0 * *      | (الأنفال: ٦٢)       | <ul> <li>﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن خَذْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ ﴾</li> </ul>                                 |
| 0 * *      | (الأنفال:٦٣)        | <ul> <li>﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾</li> </ul>                     |
| 7 £ 9      | (الأنفال: ٦٤)       | • ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                               |
| ۲0٠        | (الأنفال: ٦٥)       | • ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ ﴾                                            |
| Y0+        | (الأنفال: ٧٠)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيَّدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ ﴾</li> </ul>                     |
| 411        | (التوبة: ١)         | <ul> <li>﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾</li> </ul>      |
| 411        | (التوبة: ٣)         | <ul> <li>﴿ وَأَذَانٌ مِّرَ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْكَبِرِ ﴾</li> </ul>         |
| 940        | (التوبة:٢٦)         | <ul> <li>﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul>                  |
| ۸١         | (التوبة: ٢٨)        | • ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾                                                                                     |
| 777        | (التوبة: ٣٣)        | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾</li> </ul>                              |
| 940        | (التوبة: ٤٠)        | • ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                |
| 779        | (التوبة: ٥٤)        | <ul> <li>﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ ﴾ .</li> </ul> |
| 779        | (التوبة: ٥٩)        | <ul> <li>﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾</li> </ul>  |
| 747        | (التوبة: ٦١)        | • ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌّ قُلَّ أَذُنُّ خَيْرٍ ﴾ .                   |
| 779        | (التوبة: ٦٢)        | <ul> <li>﴿ تَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾</li> </ul>                         |
| 440        | (التوبة: ٦٣)        | <ul> <li>﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن تُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأْنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾</li> </ul>   |
| 779        | (التوبة: ٦٥)        | <ul> <li>﴿ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنتِهِ - وَرَسُولِهِ - كُنتُمْ تَسْةَزِءُونَ ﴾</li> </ul>                        |
| 444        | (التوبة: ٦٦)        | • ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيْكُمْ ۚ ﴾                                                      |
| 771        | (التوبة: ۷۱)        | • ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴿ ﴾                                            |
| Y • 0      | (التوبة: ٧٣)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّ النَّبِي جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَآغَلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾</li> </ul>             |
| _ F. A     | <b>L</b> â          |                                                                                                                    |



## عَنْفُالنَّحْنُولِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                             |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779    | (التوبة: ٧٤)        | <ul> <li>﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ ﴾</li> </ul>               |
| ۸۰۳    | (التوبة: ٧٩)        | • ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾                                                                 |
| ۲۳٠    | (التوبة: ٨٠)        | <ul> <li>﴿ ٱسْتَغْفِرْ أَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ أَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ أَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾</li> </ul> |
| ۲۳٠    | (التوبة: ٨١)        | <ul> <li>﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                              |
| 74.    | (التوبة: ٨٤)        | <ul> <li>﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ فَبْرِهِ عَلَىٰ </li> </ul>     |
| ۲۳.    | (التوبة: ٨٦)        | <ul> <li>﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾</li> </ul>           |
| ۲۳.    | (التوبة: ٩٠)        | <ul> <li>﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ﴾</li> </ul>   |
| ۲۳.    | (التوبة: ٩٤)        | <ul> <li>﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا ﴾</li> </ul>                |
| ۲۳.    | (التوبة: ٩٧)        | <ul> <li>﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ ﴾</li> </ul>              |
| 444    | (التوبة:١٠٣)        | <ul> <li>﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا ﴾</li> </ul>                         |
| ۲۳.    | (التوبة: ١٠٥)       | <ul> <li>﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿</li> </ul>                                |
| ۲۳.    | (التوبة:١٠٧)        | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيظًا ﴾</li> </ul>                         |
| Y0+    | (التوبة:١١٣)        | <ul> <li>﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾</li> </ul>           |
| 190    | (التوبة:١١٧)        | <ul> <li>﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾</li> </ul>                    |
| 190    | (التوبة: ۱۱۹)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾</li> </ul>        |
| ۱۸۰    | (التوبة: ١٢٤)       | <ul> <li>﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَنذِهِ ٓ إِيمَنْنَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾</li> </ul>                  |
| ***    | (التوبة:١٢٨)        | <ul> <li>﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ﴾</li> </ul>                                |
| ۸٧٤    | (التوبة: ۱۲۹)       | <ul> <li>﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِّمِ ﴾ اللهُ لآ إِلنهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾</li> </ul>        |
| ٥٢     | (يونس: ٢)           | <ul> <li>﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾</li> </ul>    |
| ۳۸٤    | (يونس:٥)            | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسِ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾</li> </ul>                                  |



| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | וּצוַג                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009         | (يونس: ١٥)          | <ul> <li>﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ .</li> </ul> |
| 441         | (يونس: ٤١)          | <ul> <li>﴿ أَنتُم بَرِيَّكُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾</li> </ul>                       |
| ١٢٧         | (يونس:٤٦)           | <ul> <li>﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ﴾</li> </ul>   |
| 444         | (يونس: ٦٤)          | <ul> <li>﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَاٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ ﴾</li> </ul>                             |
| 140         | (يونس:٩٦)           | • ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                              |
| 140         | (يونس: ۹۷)          | <ul> <li>﴿ وَلُوْ جَآءَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾</li> </ul>                           |
| 0 2 1       | (يونس: ۹۸)          | <ul> <li>﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرِّيةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾</li> </ul>              |
| ٣٦١         | (يونس: ٩٩)          | • ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾                                                       |
| ۰۳۰         | (يونس: ۱۰٤)         | <ul> <li>﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ﴾</li> </ul>                    |
| ٧٥٣         | (يونس: ۱۰۹)         | <ul> <li>﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ شَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾</li> </ul>  |
| Y 9 •       | (هود:۲)             | • ﴿ إِنَّنِي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾                                                                        |
| 009         | (هود: ۳)            | <ul> <li>﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَنعًا حَسَنًا ﴾</li> </ul>         |
| 441         | (هود: ۱۲)           | <ul> <li>﴿ وَضَآبِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَثَرُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ﴾</li> </ul>        |
| ۸۲۷         | (هود:۲۷)            | <ul> <li>﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴾ .</li> </ul>                |
| <b>٧</b> ٦٩ | (هود: ۲۹)           | <ul> <li>﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُلَلْقُواْ رَبِّهِمْ ﴾</li> </ul>                    |
| ۳۲٥         | (هود: ۳۰)           | <ul> <li>﴿ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ ۚ ﴾</li> </ul>                                      |
| 73          | (هود: ٤٩)           | • ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ ٓ إِلَيْكَ ۗ ﴾                                                            |
| ۳۲٥         | (هود: ٦٣)           | <ul> <li>﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِي ﴾</li> </ul>                            |
| 179         | (هود: ۷۵)           | • ﴿ إِنَّ إِبْرَهِمَ لَحَلِمٌ أُوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾                                                                      |
| 178         | (هود: ۸۰)           | • ﴿ ءَاوِى إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴾                                                                                    |
|             |                     |                                                                                                                        |



# وَنُفَالِنَا اللَّهِ ا

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٦    | (هود: ٩٣)           | <ul> <li>﴿ وَيَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِكً ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177    | (هود:۱۱۲)           | <ul> <li>﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779    | (هود: ۱۱۶)          | <ul> <li>﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥٣    | (هود: ۱۱۵)          | <ul> <li>﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 901    | (هود: ۱۲۰)          | <ul> <li>﴿ وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ع فُؤَادَكَ ۚ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7    | (هود: ۱۲۱)          | <ul> <li>﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢     | (يوسف: ۱)           | • ﴿ الْرَ ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَتِ ٱلۡمُبِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٢     | (يوسف: ۲)           | • ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١     | (يوسف:٣)            | <ul> <li>﴿ خُنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ०४१    | (يوسف:١٧)           | • ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAY    | (يوسف: ۱۹)          | <ul> <li>﴿ يَلْبُشِّرَىٰ هَلِذَا غُلَلُمٌ ۗ ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.    | (يوسف:٩٦)           | <ul> <li>﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَالَرْتَدٌ بَصِيرًا ۚ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٢٧    | (يوسف:١٠١)          | • ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأُلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٦     | (يوسف:١٠٢)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177    | (يوسف:١٠٨)          | <ul> <li>﴿ قُلْ هَنذِهِ عَسبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَناْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي كَاللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَناْ وَمَنِ السَّبَعِلِي أَلْهُ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا اللَّهِ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا أَنا وَمَنِ ٱلسَّبِيلِي أَلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا أَنا وَمَنِ السَّبِيلِي أَلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا أَنا وَمَنِ السَّبِيلِي أَلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا أَنا وَمَنِ السَّبِيلِي أَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَعْضِيرَةٍ أَنا أَنا وَمَنِ السَّبِيلِي أَلَّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْعِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهُ اللللّهِ الللللّهُ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللللللّهِ الللّهِلْمِي اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ ا</li></ul> |
| ١٢٦    | (يوسف:١٠٩)          | <ul> <li>﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ۚ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 791    | (الرعد:٧)           | • ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٩٦    | (الرعد:١٣)          | • ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ رَحَمْدِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٦٥    | (الرعد: ۲۰)         | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنقَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 070    | (الرعد: ٢١)         | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَتَخْشَوْنَ رَبُّمْ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



الفهارسي المنارسي المنارسين المنارسي المنارسي المنارسي المنارسي المنارسي المنارسي المنارسين المنا

| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨١         | (الرعد: ٢٣)         | <ul> <li>﴿ وَٱلْمَلْتَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾</li> </ul>                                                    |
| ٧٨١         | (الرعد: ٢٤)         | <ul> <li>﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُر بِمَا صَبْرُهُ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾</li> </ul>                                               |
| 133         | (الرعد: ٢٨)         | • ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾                                                                                |
| ٤٠٨         | (الرعد: ٢٩)         | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُونَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابٍ ﴾</li> </ul>                               |
| 1 + 3       | (الرعد: ۳۰)         | <ul> <li>﴿ كَذَا لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ﴾</li> </ul>              |
| 140         | (الرعد: ٣٨)         | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَا جًا وَذُرِّيَّةً ﴾</li> </ul>                      |
| ۲٦.         | (الرعد: ٤٠)         | • ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾                                                                         |
| ١٣٣         | (إبراهيم: ١١)       | <ul> <li>﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خُنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَلِكِنَّ آللَّهَ يَمُنُّ ﴾</li> </ul>                    |
| ٥٦٦         | (إبراهيم: ١٤)       | <ul> <li>﴿ وَلَلْسُكِنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰ لِلكَ لِمَنْ خَافَ ﴾</li> </ul>                                       |
| 001         | (إبراهيم: ٢٧)       | • ﴿ يُثْبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ ﴾                                                                |
| 408         | (إبراهيم: ٢٨)       | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ .</li> </ul> |
| 114         | (الحجر: ٩)          | • ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾                                                               |
| ١٣٥         | (الحجر: ١٤)         | <ul> <li>﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾</li> </ul>                            |
| ١٣٥         | (الحجر: ١٥)         | <ul> <li>﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ خَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾</li> </ul>                                    |
| ٧٩ <b>٤</b> | (الحجر: ٨٥)         | <ul> <li>﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾</li> </ul>                                              |
| Y • 0       | (الحجر: ۸۷)         | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾</li> </ul>                                   |
| Y • •       | (الحجر: ٨٨)         | • ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                          |
| ۲•٤         | (الحجر: ٨٩)         | • ﴿ وَقُلْ إِنِّي ٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴾                                                                                  |
| ٤٨          | (الحجر: ٩٢)         |                                                                                                                                    |
| ۸٧٤         | (الحجر: ٩٥)         | • ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾                                                                                         |



## وَعَمَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِي الْم

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                               |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤٧    | (الحجر: ٩٨)         | • ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾                                                         |
| ٥٨٩    | (الحجر: ٩٩)         | • ﴿ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينَ ﴾                                                               |
| 857    | (النحل:٣٧)          | <ul> <li>﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾</li> </ul>                       |
| ۱۲٦    | (النحل: ٤٣)         | <ul> <li>﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ ﴾</li> </ul>                        |
| 4.4    | (النحل: ٨١)         | • ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾                                                                                 |
| 77.    | (النحل: ۸۲)         | • ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلِئُعُ ٱلْمُبِينُ ﴾                                                   |
| ٣٢٢    | (النحل: ٨٤)         | <ul> <li>﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾</li> </ul>         |
| 411    | (النحل: ۸۹)         | <ul> <li>﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾</li> </ul>                    |
| 0 * *  | (النحل:٩٧)          | <ul> <li>﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِيَنَّهُ ﴿ ).</li> </ul>          |
| 700    | (النحل:٩٨)          | <ul> <li>﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾</li> </ul>             |
| ٥٤٠    | (النحل:١٠٦)         | <ul> <li>﴿ إِلَّا مَنْ أُحُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطَّمَ إِنَّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾</li> </ul>                                 |
| 177    | (النحل: ١٢٥)        | <ul> <li>﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾</li> </ul>                      |
| ٧٥٣    | (النحل:١٢٧)         | <ul> <li>﴿ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾</li> </ul>                       |
| 7.7    | (الإسراء: ١)        | <ul> <li>﴿ شُبْحَننَ ٱلَّذِى أُسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّرَ لَلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ .</li> </ul>               |
| 7      | (الإسراء:٥)         | • ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾                                                    |
| 244    | (الإسراء: ٩)        | <ul> <li>﴿ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul>          |
| ١٦٤    | (الإسراء: ٢٣)       | <ul> <li>﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلَّكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَا أُفِّ ﴾ .</li> </ul> |
| ۸۹     | (الإسراء: ٢٩)       | <ul> <li>﴿ وَلَا تَجَّعُلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ ﴾</li> </ul>        |
| 797    | (الإسراء: ٤٤)       | <ul> <li>﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ ﴾</li> </ul>                                           |
| ٢٢٥    | (الإسراء: ٥٧)       | <ul> <li>﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾</li> </ul>                  |
|        |                     |                                                                                                                     |



|   | <u>-</u> يئ | الفَهَادِسْرُ       |                                                                                                                      |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                |
| = | ٨٥٥         | (الإسراء: ٧٤)       | <ul> <li>﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْءً قَلِيلاً ﴾</li> </ul>                  |
|   | ۸۷۳         | (الإسراء: ٧٥)       | <ul> <li>﴿ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَاةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾</li> </ul>                                   |
|   | ٦٣٠         | (الإسراء:٧٨)        | <ul> <li>﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ .</li> </ul>       |
|   | ٧٤٤         | (الإسراء: ٧٩)       | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنافِلَةٌ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ ﴾</li> </ul>              |
|   | 194         | (الإسراء: ٨٠)       | <ul> <li>﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْزَجَ صِدْقٍ ﴾</li> </ul>                       |
|   | 974         | (الإسراء: ۸۷)       | <ul> <li>﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ أَإِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾</li> </ul>                       |
|   | 177         | (الإسراء: ٩٠)       | <ul> <li>﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِ ـ َ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْنُوعًا ﴾</li> </ul>              |
|   | 771         | (الإسراء: ٩١)       | <ul> <li>﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن خَّنِيلٍ وَعِنبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ ﴾</li> </ul>                     |
|   | ١٢٦         | (الإسراء: ٩٢)       | <ul> <li>﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ ﴾</li> </ul>            |
|   | 177         | (الإسراء: ٩٣)       | <ul> <li>﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾</li> </ul>                          |
|   | 177         | (الإسراء: ٩٤)       | <ul> <li>﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴾</li> </ul>                              |
|   | 144         | (الإسراء: ٩٥)       | <ul> <li>﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتْهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ ﴾</li> </ul>                            |
|   | 79.         | (الإسراء:١٠٥)       | • ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾                                                                |
|   | 799         | (الإسراء: ١١١)      | • ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ ﴾                            |
|   | ٥٨٨         | (الكهف: ١)          | <ul> <li>﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا " ﴾ .</li> </ul> |
|   | ۲۲۱         | (الكهف:٦)           | <ul> <li>﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾</li> </ul>    |
|   | 00 •        | (الكهف: ١٣)         | • ﴿ وَزِدْنَنَهُمْ هُدًى ﴾                                                                                           |
|   | ٧٠٥         | (الكهف: ٢٤)         | • ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾                                                                                |
|   | ٤٠١         | (الكهف: ۲۷)         | • ﴿ وَٱتَّلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ۗ ﴾                              |
|   | Y • 9       | (الكهف: ٢٨)         | <ul> <li>﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَافِةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾</li> </ul>             |
|   | <b>₽</b> .▲ | <b>.</b> .≠         |                                                                                                                      |



# وَخُفَانِكُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 * *  | (الكهف: ۳۰)         | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ﴾</li> </ul>                 |
| 18.    | (الكهف:٥٥)          | <ul> <li>﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ .</li> </ul> |
| ٧٣     | (الكهف: ۸۳)         | <ul> <li>﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنَّهُ ذِكْرًا ﴾</li> </ul>          |
| 771    | (الكهف: ١١٠)        | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُر يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَىٰهُكُمْ إِلَكٌ وَاحِدٌ ﴾</li> </ul>       |
| 797    | (مريم:١١)           | <ul> <li>﴿ فَخْرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ ﴾</li> </ul>              |
| 091    | (مريم: ٣٠)          | • ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                          |
| 720    | (مريم: ٤٩)          |                                                                                                                      |
| 720    | (مريم:٥٠)           | <ul> <li>﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحُمْتِنَا ﴾</li> </ul>                                                          |
| 737    | (مريم:٥١)           | • ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ﴾                                                            |
| 14.    | (مريم:٥٤)           | <ul> <li>﴿ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ﴾</li> </ul>                                  |
| 00 •   | (مريم:٧٦)           | • ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ ۖ ٱهْتَدَوْاْ هُدِّي ۚ ﴾                                                             |
| ٦٥٨    | (مريم: ۸۳)          | • ﴿ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴾                                                                                             |
| 940    | (مريم:٩٦)           | • ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرِّحْمَانُ وُدًّا ﴾                                                                          |
| 091    | (طه:۱٤)             | • ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدْنِي ﴾                                                                         |
| 418    | (طه:۲٤)             | <ul> <li>﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾</li></ul>                                                      |
| 418    | (طه: ۲۵)            | <ul> <li>﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴾</li></ul>                                                               |
| 9.8    | (طه:۲٦)             | • ﴿ وَيُسِّرُ لِيَ أُمْرِى ﴾                                                                                         |
| 9.82   |                     | • ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴾                                                                              |
| 9.18   |                     | • ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾                                                                                            |
| 9.18   | (طه:۲۹)             | • ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴾                                                                            |
|        |                     |                                                                                                                      |



| <b>–</b> & | الفهارس                                                                                                               | _    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الصفحة     | بة (السورة: رقم الآية)                                                                                                | וצֿו |
| 9.7.8      | ﴿ هَنرُونَ أَخِي ﴾ (طه: ٣٠)                                                                                           | •    |
| 418        | ﴿ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزْرِى ﴾                                                                                            | •    |
| ٨٧         | ﴿ إِلَنَّهُكُمْ وَإِلَّنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴾ (طه: ۸۸)                                                              | •    |
| ٤٢٦        | ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)                                                                            | •    |
| 172        | ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﴾ (طه: ١٢٩)                           | •    |
| ٥٧١        | ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَى ٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ . ﴿ طه: ١٣٠)                   | •    |
| 74.        | ﴿ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۖ ثَخْنُ نَرْزُقُكَ ۚ ﴾ . ﴿ طه: ١٣٢) | •    |
| 177        | ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامَمُواْ هَلَّ هَنَدَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتَّلُكُمْ ۖ ﴾ (الأنبياء:٣)              | •    |
| 177        | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ (الأنبياء:٧)                                     | •    |
| 797        | ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٠)                                                 | •    |
| 797        | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالْهِمُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ (الأنبياء: ٢٢)                   | •    |
| 177        | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَتِلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَانِن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٤)            | •    |
| 187        | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ﴾ (الأنبياء: ٣٥)                                                                 | •    |
| 797        | ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ ﴾ (الأنبياء: ٧٩)                                   | •    |
| 777        | ﴿ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . (الأنبياء: ٨٧)                         | •    |
| 777        | ﴿ فَآسْتَجَبْنَا لَهُ، وَخَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْفَرِّ ۚ وَكَذَالِكَ شُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . (الأنبياء: ٨٨)              | •    |
| 0          | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ ﴾ (الأنبياء: ٩٤)                                    | •    |
| 457        | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء:١٠٧)                                                  | •    |
| 904        | ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌّ وَثَمُودُ ﴾ . (الحج: ٤٢)                       | •    |
| 907        | ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ (الحج: ٤٣)                                                                   |      |
| 75.        | A CC                                                                                                                  |      |



# وَنُفَالِنُهُ عَلَيْكُ الْمُوالِيَّةِ عَلَيْكُ الْمُوالِيَّةِ عَلَيْكُ الْمُوالِيَّةِ عَلَيْكُ الْمُؤْتِ

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                      |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 907    | (الحج: ٤٤)          | <ul> <li>﴿ وَأَصْحَنابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴾</li> </ul>                              |
| 791    | (الحج: ٤٩)          | <ul> <li>﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾</li> </ul>                                 |
| 787    | (الحج: ٥٢)          | <ul> <li>﴿ وَمَآ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴾</li> </ul>                                            |
| 177    | (الحج: ٦٧)          | <ul> <li>﴿ فَلَا يُنزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّ ع مُسْتَقِيمٍ ﴾ .</li> </ul> |
| 411    | (الحج: ۷۸)          | <ul> <li>﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ ﴾</li> </ul>               |
| ٥٦٦    | (المؤمنون: ٦٠)      | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُوا وَقُلُو ﷺ وَجِلَةً ﴾</li> </ul>                                               |
| 700    | (المؤمنون:۹۷)       | <ul> <li>﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴾</li> </ul>                                               |
| 700    | (المؤمنون:٩٨)       | <ul> <li>﴿ وَأَعُوذُ بِلِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾</li></ul>                                                              |
| ٤٧     | (النور: ٢٣)         | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَنفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾</li> </ul>                                 |
| ۳۸۲    | (النور: ۳۵)         | <ul> <li>﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾ .</li> </ul>           |
| 741    | (النور:٤٧)          | • ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾ .                     |
| 741    | (النور:٤٨)          | <ul> <li>﴿ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾</li> </ul>              |
| 741    | (النور: ٥٠)         | <ul> <li>﴿ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ سَخَافُونَ أَن سَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾</li> </ul>           |
| 777    | (النور:٥١)          | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ &gt; ﴾</li> </ul>                  |
| 777    | (النور:٥٤)          | <ul> <li>﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾</li> </ul>            |
| 0 • •  | (النور:٥٥)          | <ul> <li>﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَدِتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ .</li> </ul>       |
| 777    | (النور:٥٦)          | <ul> <li>﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾</li> </ul>                               |
| १०९    | (النور:٦٣)          | <ul> <li>﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ كُتَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَّنَةً ﴾</li> </ul>                      |
| 777    | (الفرقان: ١)        | <ul> <li>﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ .</li> </ul>          |
| 177    | (الفرقان:٧)         | <ul> <li>﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسَّوَاقِ ۚ ﴾ .</li> </ul>             |



| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٧         | (الفرقان: ١٠)       | <ul> <li>﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيّرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّىتٍ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٦         | (الفرقان: ۲۰)       | <ul> <li>﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAY         | (الفرقان: ۲۲)       | • ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِلْوِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 017         | (الفرقان: ۲۳)       | <ul> <li>﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 747         | (الفرقان: ۲۷)       | <ul> <li>﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيَّتِنِي ٱخَّذَٰتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 747         | (الفرقان: ۳۰)       | <ul> <li>﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَتِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>٧</b> ٣٩ | (الفرقان: ٣٢)       | <ul> <li>﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَاحِدَةً ۚ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٠٤         | (الفرقان: ٥٢)       | <ul> <li>﴿ فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِدْهُم بِهِ عَهَادًا كَبِيرًا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79.         | (الفرقان:٥٦)        | • ﴿ وَمَآ أَرْسَلَّنكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | (الفرقان:٥٨)        | <ul> <li>﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَلَى الْحَيْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ</li></ul> |
| 411         | (الشعراء: ٣)        | <ul> <li>﴿ لَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٥          | (الشعراء:١٨)        | <ul> <li>﴿ أَلَمْ ثُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٨          | (الشعراء: ٢٠)       | • ﴿ وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۷         | (الشعراء:١١١)       | • ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۷         | (الشعراء:١١٤)       | <ul> <li>﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191         | (الشعراء:٢١٤)       | • ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲.,         | (الشعراء: ٢١٥)      | <ul> <li>﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y + 0       | (الشعراء:٢١٦)       | <ul> <li>﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل إِنِّي بَرِيٍّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74.         | (الشعراء:٢١٨)       | • ﴿ ٱلَّذِى يَرَنْكَ حِينَ تَقُومُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٤٧         | (الشعراء: ٢١٩)      | • ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# وَيُفَالِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                              |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٥    | (الشعراء: ٢٢٤)      | • ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدنَ ﴾                                                                     |
| ۷۱٥    | (النمل: ٥٩)         | <ul> <li>﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ۖ ﴾</li> </ul>                    |
| ١٦٦    | (النمل: ٧٩)         | <ul> <li>﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾</li> </ul>                              |
| ٤٠١    | (النمل: ٩١ ـ ٩٢)    | <ul> <li>﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ۗ ﴾</li> </ul>              |
| ۷۱٥    | (النمل: ٩٣)         | <ul> <li>﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَنَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ ﴾</li> </ul> |
| ٤٦     | (القصص: ٤٤)         | <ul> <li>﴿ وَمَا كُنتَ جِحَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾</li> </ul>                  |
| ٤٦     | (القصص: ٤٥)         | <ul> <li>﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسْنَا ﴾</li> </ul>                   |
| ٧٨٠    | (القصص: ٥٤)         | <ul> <li>﴿ أُوْلَتِيكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾</li> </ul>                              |
| ٧٩٨    | (القصص: ٥٥)         | • ﴿ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَنهِلِينَ ﴾                                                              |
| 250    | (القصص:٥٦)          | • ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                          |
| ٨٩     | (القصص: ٧٣)         | <ul> <li>﴿ جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ٤ .</li> </ul>     |
| ٧٢     | (القصص: ٨٦)         | <ul> <li>﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾</li> </ul>         |
| 177    | (القصص: ۸۷)         | <ul> <li>﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْلَكَ ۗ ﴾</li> </ul>                |
| ٦٢٤    | (القصص: ۸۸)         | <ul> <li>﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ رَ ﴾</li></ul>                                                     |
| 777    | (العنكبوت:١٨)       | • ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾                                                                      |
| ٩٨٢    | (العنكبوت: ٣١)      | <ul> <li>﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَ هِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ ﴾</li> </ul>                                      |
| ٧٢     | (العنكبوت: ٤٨)      | <ul> <li>﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلهِ مِن كِتَكِ وَلَا تَخَطُّهُ مِيمِينِكَ ﴾</li> </ul>                    |
| 791    | (العنكبوت: ٥٠)      | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينً ﴾</li> </ul>                   |
| ٧٢٢    | (العنكبوت: ٦١)      | <ul> <li>﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ ﴾ .</li> </ul>            |
| ٧١٥    | (العنكبوت: ٦٣)      | <ul> <li>﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزُّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾</li> </ul>            |



| الصفحة       | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                      |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 998          | (الروم: ٥)          | • ﴿ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ ﴾                                                                                           |
| 770          | (الروم: ١٧)         | <ul> <li>﴿ فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾</li> </ul>                                            |
| 797          | (الروم: ۱۸)         | <ul> <li>﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ .</li> </ul>                    |
| 175          | (الروم: ۳۰)         | • ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ ﴾                                                                               |
| 177          | (الروم: ٤٣)         | • ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللَّذِينِ ٱلْقَيْمِرِ ﴾                                                                            |
| ٧٥٤          | (الروم: ٦٠)         | • ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾                               |
| ۲۱۲          | (لقمان: ٢٥)         | <ul> <li>﴿ وَلَمِين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ ﴾</li> </ul>                 |
| ٦٨           | (السجدة: ١٠)        | • ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَّنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                            |
| ٧٨٠          | (السجدة: ٢٤)        | • ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۖ ﴾                                              |
| 7 £ A        | (الأحزاب:٦)         | • ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ ﴾                                                              |
| 770          | (الأحزاب:٧)         | <ul> <li>﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّضَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾</li> </ul>                                |
| ٤٦           | (الأحزاب: ٨)        | <ul> <li>﴿ لِيَسْئَلُ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾</li> </ul>                |
| ۱۸۷          | (الأحزاب:١١)        | <ul> <li>﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾</li> </ul>                               |
| ۱۸۸          | (الأحزاب: ١٢)       | <ul> <li>﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾</li> </ul>                                  |
| 7 2 9        | (الأحزاب:١٣)        | <ul> <li>﴿ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ ﴾</li> </ul>                     |
| ٨            | (الأحزاب: ٢١)       | <ul> <li>﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾</li> </ul>                                         |
| ١٧٧          | (الأحزاب: ٢٢)       | <ul> <li>﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ ﴾</li> </ul>                   |
| 7 2 7        | (الأحزاب: ٢٨)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ حِكَ إِن كُنتُنَّ تُردْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾</li> </ul>             |
| 757          | (الأحزاب: ٣٠)       | • ﴿ يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنجِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾                                                   |
| 707          | (الأحزاب: ٣١)       | <ul> <li>﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَآ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ .</li> </ul> |
| _%_ <b>6</b> | ď_                  |                                                                                                                            |

## عَنْفُالْأَوْلِي اللَّهِ اللَّ

| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787         | (الأحزاب: ٣٢)       | <ul> <li>﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۗ ﴾</li> </ul>                                   |
| 377         | (الأحزاب:٣٦)        | <ul> <li>﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴾</li> </ul>                              |
| Y0 ·        | (الأحزاب: ٤٠)       | <ul> <li>﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أُحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَدِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>               |
| ٧           | (الأحزاب: ٤٥)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾</li> </ul>                  |
| ٧           | (الأحزاب:٤٦)        | <ul> <li>﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾</li> </ul>                                   |
| ۸۷۲         | (الأحزاب: ٤٨)       | <ul> <li>﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾</li></ul>                                                    |
| 757         | (الأحزاب: ٥٠)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ ٱلَّنِتَى ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾</li> </ul> |
| 1 & V       | (الأحزاب:٥٣)        | • ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ۚ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾                                         |
| 7 & A       | (الأحزاب:٥٦)        | • ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْبِكَتَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ ﴾                                                     |
| 787         | (الأحزاب: ٥٩)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ حِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾</li> </ul>              |
| ***         | (الأحزاب: ٧١)       | • ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾                                               |
| <b>٧</b> ٢٩ | (سبأ:١)             | <ul> <li>﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾</li> </ul>                     |
| ٧٣٠         | (سبأ: ۱۳)           | • ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكْرًا ۚ ﴾                                                                           |
| 744         | (سبأ:۲۸)            | <ul> <li>﴿ وَمَآ أَرْسُلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾</li> </ul>                            |
| 791         | (سبأ:٢٦)            | • ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                                  |
| ٧٢          | (سبأ: ٥٠)           | <ul> <li>﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ ﴾</li> </ul>                                         |
| ٧٢٩         | (فاطر:۱)            | <ul> <li>﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلاً ﴾ .</li> </ul>        |
| 901         | (فاطر: ٤)           | <ul> <li>﴿ وَإِن يُكَذِّبُولَكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ ﴾</li> </ul>                                 |
| ٥١٣         | (فاطر:۸)            | <ul> <li>﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾</li> </ul>          |
| 791         | (فاطر:۲۳)           | • ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرً ﴾                                                                                      |



| الصفحة      | (السورة: رقم الأية)  | الآية                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.         | (فاطر: ۲٤)           | • ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ ﴾                                                                    |
| ٣.          | (فاطر:۲۸)            | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا تَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾</li> </ul>                |
| ١٧٠         | (الصافات: ۷۹. ۸۰)    |                                                                                                                               |
| 777         | (الصافات: ٤٣ - ١٤٤). | <ul> <li>﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطِّنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ .</li> </ul> |
| 797         | (ص:۱۸)               | <ul> <li>﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْحِبَالَ مَعَهُ. يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾</li> </ul>                          |
| 179         | (ص:٤٤)               | • ﴿ إِنَّا وَجَدْنَنَهُ صَابِرًا ۚ يَغْمَ ٱلْعَبْدُ ۗ إِنَّهُۥٓ أَوَّاكٍ ﴾                                                    |
| 441         |                      | • ﴿ قُلۡ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرُّ ۗ ﴾                                                                                        |
| 791         | (ص: ۷۰)              | • ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَناْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                |
| ٨٢١         | (ص:۸٦)               | <ul> <li>﴿ قُلْ مَآ أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾</li> </ul>                        |
| 7.0         | (الزمر: ۲)           | • ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ كُتْلِصًا ﴾                                             |
| ٥٠٨         | (الزمر: ۳)           | • ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ ﴾                                                                                     |
| <b>٧</b> ٧٩ | (الزمر:١٠)           | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا يُوقَى ٱلصَّبِرُونَ أُجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾</li> </ul>                                               |
| ۲۰٥         | (الزمر: ۱۱)          | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنِيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾</li> </ul>                                   |
| ٥٢٢         | (الزمر: ۱۲)          | <ul> <li>﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُولَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾</li> </ul>                                                        |
| ٥٦٠         | (الزمر: ١٣)          | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾</li> </ul>                                       |
| ٥٠٦         | (الزمر:١٤)           | • ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي ﴾                                                                           |
| 011         | (الزمر: ١٥)          | • ﴿ فَآغَبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِۦ ۗ ﴾                                                                               |
| 23          | (الزمر: ٢٣)          | <ul> <li>﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنَّا مُتَشَهِهًا مَّثَانِيَ ﴾</li> </ul>                                   |
| 771         | (الزمر: ٣٠)          | • ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾                                                                                  |
| ١٨٥         | (الزمر: ٣٢)          | • ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۖ ﴾ .                                     |
| مُحَدِ      | <u>ज</u> ै           |                                                                                                                               |



# وَيُفَالِنَا لَهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                               |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸    | (الزمر: ٣٣)         | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۦ ۖ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ .</li> </ul>             |
| ۸V٤    | (الزمر:٣٦)          | • ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ ﴾                                                                          |
| ٨٨٦    | (الزمر: ٣٧)         | <ul> <li>﴿ أُلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامِ ﴾</li></ul>                                                     |
| 7.7    | (الزمر: ٣٩)         | <ul> <li>﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَنمِلٌ أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾</li> </ul>          |
| AVY    | (الزمر: ٦٥)         | • ﴿ لَإِنَّ أَشَّرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾                                                                    |
| 011    | (الزمر:٦٦)          | • ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّرَ لَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾                                                            |
| 797    | (الزمر: ٧٥)         | <ul> <li>﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتِهِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾</li> </ul>      |
| ٥٤٠    | (غافر:۱۰)           | • ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ ﴾                                                                |
| 0 2 +  | (غافر:۱۲)           | • ﴿ وَإِن يُشْرَكُ بِهِۦ تُؤْمِنُواۚ ﴾                                                                              |
| 777    | (غافر:٥٥)           | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾</li> </ul>    |
| ٦٥٦    | (غافر:٥٦)           | <ul> <li>﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾</li> </ul>                                   |
| ٥٢٢    | (غافر:٦٦)           | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِيرَ ـ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                   |
| ٧٥٤    | (غافر:۷۷)           | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا ثُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ ﴾</li> </ul>           |
| 177    | (فصلت:٦)            | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَىٰهُكُرْ إِلَيْهُ وَحِدٌ ﴾</li> </ul>    |
| 377    | (فصلت: ۳۰)          | • ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ ﴾ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَىمُواْ ﴾                                               |
| 777    | (فصلت: ۳۵)          | <ul> <li>﴿ وَمَا يُلَقَّـٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّـٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾</li> </ul> |
| 707    | (فصلت:٣٦)           | <ul> <li>﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                         |
| 100    | (فصلت: ٤٠)          | • ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُتُمْ ۗ ﴾                                                                                  |
| 904    | (فصلت:٤٣)           | <ul> <li>﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ ﴾</li> </ul>                           |
| 177    | (الشورى: ١٥)        | <ul> <li>﴿ فَلِذَ لِكَ فَآدُعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ ﴾ .</li> </ul>        |



| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                             |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191    | (الشورى: ٢٤)        | <ul> <li>﴿ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً ۖ فَإِن يَشَا اللَّهُ تَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ ﴾</li> </ul>          |
| ۲۸۰    | (الشورى:٣٨)         | • ﴿ وَأُمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                                             |
| ۲٦٠    | (الشورى:٤٨)         | • ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ ﴾ .                              |
| ٧٢     | (الشورى:٥٢)         | <ul> <li>﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾</li> </ul>                             |
| ٤٤٤    | (الشورى:٥٣)         | <ul> <li>﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾</li> </ul>                                     |
| 777    | (الزخرف: ٢٩)        | <ul> <li>﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَـَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّيِنٌ ﴾ .</li> </ul>                |
| 971    | (الزخرف: ٣٢)        | • ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَلتٍ ﴾                                                                              |
| ١٦٦    | (الزخرف:٤٣)         | • ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾                                                                                         |
| ٧٩٤    | (الزخرف: ۸۹)        | • ﴿ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ ۚ ﴾                                                                                          |
| 777    | (الدخان: ۱۳)        | • ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                |
| ٨٤٧    | (الجاثية: ٢٩)       | • ﴿ هَنذَا كِتَنبُنَا يَنطِقُ ﴾                                                                                                   |
| 191    | (الأحقاف: ٨)        | • ﴿ أَمْرِ يَقُولُونَ آفَتَرُنهُ ۚ قُلْ إِنِ آفَتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۖ ﴾ .                       |
| 791    | (الأحقاف: ٩)        | • ﴿ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                                        |
| ٧٥٤    | (الأحقاف: ٣٥)       | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾</li> </ul>                                                   |
| 00+    | (محمد:۱۷)           | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴾</li> </ul>                                            |
| 777    | (محمد: ۱۹)          | <ul> <li>﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾</li> </ul>                                     |
| 770    | (محمد: ۳۲)          | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾</li> </ul>                            |
| 774    | (محمد: ۳۳)          | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ ﴾</li> </ul> |
| 977    | (الفتح: ١)          | • ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾                                                                                     |
| ۸۹٥    | (الفتح: ۲)          | <ul> <li>﴿ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾</li> </ul>                                        |
|        |                     |                                                                                                                                   |



# وَيُفَالِنُهُ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَلِقِيلُ الْمُعَلِقِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلِمِيلِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِيلِ الْمُعِلِمِي

| الصفحة      | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 977         | (الفتح: ۳)          | • ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾                                                                                   |
| 1.4         | (الفتح: ٤)          | • ﴿ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَنَّا مَّعَ إِيمَنِهِم ۗ ﴾                                                                           |
| 197         | (الفتح: ۸)          | <ul> <li>﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾</li> </ul>                                                |
| ٣.          | (الفتح: ٩)          | <ul> <li>﴿ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾</li> </ul>                  |
| 940         | (الفتح: ١٠)         | • ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾                                                           |
| ***         | (الفتح: ۱۷)         | <ul> <li>﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّت ِجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ .</li> </ul>              |
| 944         | (الفتح: ۱۸)         | <ul> <li>﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْمِمْ ﴾</li> </ul>                                         |
| 9 7 7       | (الفتح: ٢٦)         | <ul> <li>﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَرِيَّةَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ﴾</li> </ul>               |
| ***         | (الفتح: ۲۸)         | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾</li> </ul>                                        |
| Y • 0       | (الفتح: ۲۹)         | <ul> <li>﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ۚ ﴾</li> </ul> |
| <b>YY</b> A | (الحجرات: ١)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾</li> </ul>                   |
| 7 & A       | (الحجرات: ٢)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾</li> </ul>                 |
| <b>YY</b> A | (الحجرات: ٣)        | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                                       |
| 777         | (الحجرات: ١٤)       | <ul> <li>﴿ وَإِن تُطِيعُوا آللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَّكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا ۚ ﴾</li> </ul>                     |
| ***         | (الحجرات:١٥)        | • ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾                                                   |
| 791         | (ق:۲)               | • ﴿ بَلَّ عَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِلِّ مِنْهُمْ ﴾                                                                        |
| ٦٧٥         | (ق: ۳۹)             | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾</li> <li></li> </ul>                                  |
| ٦٧٥         | (ق: ٤٠)             | • ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَىرَ ٱلسُّجُودِ ﴾                                                                     |
| ٣•٦         | (ق: ٥٤)             | <ul> <li>﴿ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجِبَّارٍ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن تَخَافُ وَعِيدٍ ﴾</li> </ul>                         |
| ٥٢٧         | (الذاريات:٣٦)       | <ul> <li>﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾</li> </ul>                                            |



الفَهَارِسُونَ -

| الصفحة  | (السورة: رقم الآية) | الآية                                                                                                                         |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 8 1   | (الذاريات: ٤٧)      | • ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَكَهَا بِأَيِّيدٍ ﴾                                                                                   |
| 797     | (الذاريات: ٥٠)      | <ul> <li>﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّيِنٌ ﴾</li> </ul>                                         |
| 777     | (الذاريات: ٥٤)      | • ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾                                                                                |
| ٣٠٣     | (الذاريات: ٥٥)      | • ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                    |
| 01+     | (الذاريات:٥٦)       | • ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِئَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                                |
| ٣.٣     | (الطور: ٢٩)         | • ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونٍ ﴾                                                       |
| 747     | (الطور: ٤٨)         | <ul> <li>﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُيننا ۖ وَسَبِحْ هِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ .</li> </ul>          |
| 777     | (الطور: ٤٩)         | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَـٰرَ ٱلنُّنجُومِ ﴾</li> </ul>                                                  |
| ٨٤١     | (النجم: ١)          | • ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾                                                                                                |
| ٨٤١     | (النجم: ٢)          | • ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ﴾                                                                                      |
| 779     | (النجم: ٣)          | • ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰٓ ﴾                                                                                           |
| 779     | (النجم: ٤)          | • ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَيٌّ يُوحَىٰ ﴾                                                                                       |
| ٥٨٨     | (النجم: ١٠)         | • ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ـ مَاۤ أُوْحَىٰ ﴾                                                                              |
| ٣١٠     | (النجم: ٢٩)         | • ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا ﴾                                                                             |
| 797     | (النجم:٥٦)          | • ﴿ هَلِذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾                                                                              |
| 777     | (الواقعة: ٧٤)       | • ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                                                                    |
| 441     | (الحديد:۷)          | • ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                                                                                        |
| ٥٨٨     | (الحديد: ٩)         | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٓ ءَايَلَتٍ بِيِّنَكِ ﴾</li> </ul>                                           |
| 771     | (المجادلة: ٤)       | <ul> <li>﴿ فَمَن لَّمْ يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾</li> </ul>                     |
| 440     | (المجادلة: ٥)       | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكِبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلِهِمْ ۚ ﴾ .</li> </ul> |
| <u></u> | ď.                  |                                                                                                                               |



# وَنَفَالِنَا الْحَجَالِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                            |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | (المجادلة: ٨)       | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ آئُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا آئُوا عَنْهُ ﴾</li> </ul>                   |
| 377    | (المجادلة: ٩)       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنتَجَيُّمٌ فَلَا تَتَنتَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ .</li> </ul>      |
| ***    | (الحجادلة: ١٣)      | <ul> <li>﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾</li> </ul>                          |
| 770    | (المجادلة: ٢٠)      | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ٓ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾</li> </ul>                         |
| ۸۷٥    | (المجادلة: ٢١)      | • ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيٓ ۚ ﴾                                                                           |
| 91     | (الحشر:٦)           | <ul> <li>﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَاسِدٍ ﴾ .</li> </ul> |
| ٣٨٠    | (الحشر:۷)           | <ul> <li>﴿ وَمَاۤ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ ﴾</li> </ul>                               |
| ٥٤٠    | (الحشر: ٢٣)         | • ﴿ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾                                                                                |
| 777    | (المتحنة: ١)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءً ﴾</li> </ul>                      |
| 444    | (المتحنة: ٤)        | <ul> <li>﴿ إِنَّا بُرَءَ وَأَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                                       |
| ***    | (الصف:٦)            | <ul> <li>﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِى إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْرِ ﴾</li> </ul>              |
| 777    | (الصف: ۹)           | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾</li> </ul>                                            |
| ***    |                     | <ul> <li>﴿ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَجُنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                                   |
| 998    | (الصف: ۱۳)          | <ul> <li>﴿ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْتُ قَرِيبٌ ﴾</li></ul>                                                                     |
| ۱۰۸    | (الجمعة: ٢)         | <ul> <li>﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنَّهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمٍ عَايَنتِهِ ﴾</li> </ul>                 |
| 741    | (المنافقون: ١)      | <ul> <li>﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾</li> </ul>                                |
| 08+    | (المنافقون: ٣)      | • ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ﴾                                                                             |
| 771    |                     | <ul> <li>﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِيّ أَنزَلْنَا ۚ ﴾</li> </ul>                                      |
| ٥٣٥    |                     | • ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾                                                                                 |
| 777    | (التغابن: ۱۲)       | <ul> <li>﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ﴾ .</li> </ul>        |



|             | برع =            | الفَهَارِسْ         |                                                                                                                 |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | الصفح            | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                           |
| <del></del> | ۳٤٣              | (الطلاق: ۲)         | <ul> <li>﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ﴾</li> </ul>            |
|             | 787              | (التحريم: ١)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ ﴾</li> </ul>     |
|             | <b>7 &amp; A</b> | (التحريم: ٣)        | <ul> <li>﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ﴾</li> </ul>    |
|             | 707              | (التحريم: ٨)        | • ﴿ يَوْمَ لَا تُحُزِّى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ ﴾                                                                    |
|             | 7 2 9            | (التحريم: ٩)        | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾</li> </ul>     |
|             | 797              | (الملك: ٢٦)         | <ul> <li>﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾</li> </ul>                 |
|             | ٣٢               | (القلم: ٢٠٣)        | · ﴿ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ .                       |
|             | 109              | (القلم: ٤)          | • ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                         |
|             | ٧٥٤              | (القلم: ٤٨)         | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ لِحُبْمِ رَبِّكَ وَلَا نَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾</li> </ul> |
|             | ۸۷۲              | (الحاقة: ٤٤)        | <ul> <li>﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾</li> </ul>                                         |
|             | ۸۷۲              | (الحاقة: ٥٥)        | • ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾                                                                           |
|             | ۸۷۲              | (الحاقة: ٤٦)        | <ul> <li>﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾</li> </ul>                                                     |
|             | 777              | (الحاقة: ٥٢)        | • ﴿ فَسَبِّحْ بِآسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                                                     |
|             | <b>V00</b>       | (المعارج:٥)         | • ﴿ فَأَصْبِرْ صَبُّرا جَمِيلاً ﴾                                                                               |
|             | ۳٤٣              | (المعارج: ٣٣)       | • ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَنَدَاتِهِمْ قَآبِمُونَ ﴾                                                              |
|             | 099              | (الجن:١٨)           | <ul> <li>﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾</li> </ul>                      |
|             | 7.7              | (الجن: ١٩)          | <ul> <li>﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾</li> </ul>   |
|             | 377              | (الجن: ۲۳)          | <ul> <li>﴿ إِلَّا بَلَنَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿</li> </ul>        |
|             | ٦٣٧              | (المزمل:١-٢)        | • ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ فَمِر ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                                |
|             | 74.              | (المزمل:۲)          | • ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                                                             |
|             |                  |                     |                                                                                                                 |



## عَنْ الْمُنْ ا

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                               |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744    | (المزمل:٤)          | <ul> <li>﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾</li> </ul>                                        |
| V + 0  | (المزمل:٨)          | <ul> <li>﴿ وَٱذْتُحْرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَتْتِيلًا ﴾</li> </ul>                                   |
| ٧٥٤    | (المزمل:١٠)         | <ul> <li>﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا حَمِيلًا ﴾</li> </ul>                              |
| 377    | (المزمل:١١)         | <ul> <li>﴿ وَٱلْكَذِّبِينَ أُولِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرْ قَلِيلاً ﴾</li> </ul>                                   |
| ٣٢٠    | (المزمل: ١٥)        | <ul> <li>﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَنهِدًا عَلَيْكُرْ ﴾</li> </ul>                                  |
| ٦٣٧    | (المزمل: ٢٠)        | <ul> <li>﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْثِي ٱلَّذِلِ وَنِصَّفَهُۥ وَثُلْتَهُۥ</li> </ul> |
| 799    | (المدثر: ٣)         | • ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾                                                                                           |
| V00    | (المدثر:٧)          | • ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾                                                                                        |
| 00 •   | (المدثر: ۳۱)        | • ﴿ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِيمَانَا ۚ ﴾                                                                 |
| 373    | (القيامة: ١٨ ـ ١٩)  | <ul> <li>﴿ فَاإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ ﴾</li> </ul>            |
| ٧٣١    | (الإنسان: ٣)        | <ul> <li>﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾</li> </ul>                              |
| ۷٥٥    | (الإنسان: ٢٤)       | <ul> <li>﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾</li> </ul>                     |
| ٧٠٥    | (الإنسان: ٢٥)       | • ﴿ وَٱذْتُكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾                                                                 |
| 787    | (الإنسان:٢٦)        | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾</li> </ul>                                 |
| 797    | (النازعات: ٤٥)      | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن تَخْشَلَهَا ﴾</li></ul>                                                       |
| 779    | (عبس: ۲ ـ ۲)        | • ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾                                                                  |
| ۸۲۷    | (عبس:٣٠ ٤)          | <ul> <li>﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ. يَزُّكِّي ﴿ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكِّرَيِّ ﴾</li> </ul>            |
| ۸۲۷    | (عبس: ٥ ـ ٧)        | <ul> <li>﴿ أُمًّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴾ .</li> </ul>        |
| ۸۲۷    | (عبس:۸. ۱۱)         | <ul> <li>﴿ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو تَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ ۞ كَلَّا ﴾ .</li> </ul>        |
| 137    | (المطففين:٢٦)       | • ﴿ خِتَامُهُۥ مِسَّكُ ﴾ •                                                                                          |



| <u>-</u> پ | الفَهَارِسُو        |                                                                                                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                                |
| ٧٦         | (الأعلى: ١-٣)       | <ul> <li>﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ .</li> </ul> |
| 114        | (الأعلى: ٦ ـ ٧)     | <ul> <li>﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾</li> </ul>                                      |
| ٣٠٣        | (الأعلى: ٩)         | • ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾                                                                            |
| ٣٠٣        | (الغاشية: ٢١)       | • ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾                                                                             |
| ***        | (الغاشية: ۲۲)       | • ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾                                                                                 |
| ٧٦         | (البلد: ۱۰)         | • ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾                                                                                     |
| ٨٤         | (الضحى: ٣)          | • ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾                                                                             |
| 9 • 9      | (الضحى: ٤)          | • ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾                                                                    |
| ۸٧         | (الضحى: ٥)          | <ul> <li>﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلُ تَرَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾</li> </ul>                                                     |
| ٥٢         | (الضحى:٦)           | • ﴿ أَلَمْ سِجَدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾                                                                               |
| ٦٨         | (الضحى: ٧)          | • ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴾                                                                                     |
| ۸١         | (الضحى: ٨)          | • ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾                                                                                 |
| ۸٩         | (الضحى: ٩)          | • ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴾                                                                             |
| ۸٩         | (الضحى: ١٠)         | • ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴾                                                                             |
| ۸۹         | (الضحى:١١)          | • ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾                                                                          |
| 977        | (الشرح: ١)          | • ﴿ أَلَدْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾                                                                                  |
| 914        | (الشرح: ۲)          | • ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾                                                                                     |
| 977        | (الشرح: ۳)          | • ﴿ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾                                                                                       |
| 477        | (الشرح:٤)           | • ﴿ وَرَفَعًنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                                                                                      |
| 9.7.4      | (الشرح:٥)           | • ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾                                                                                 |
| _35.A      |                     |                                                                                                                      |

#### عَنْهُ النَّحَيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الل

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الأية                                                                                                       |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | (الشرح:٧)           | • ﴿ فَاإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ﴾                                                                             |
| 317    | (الشرح: ۸)          | • ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾                                                                             |
| ٤٣٨    | (التين: ١)          | • ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾                                                                             |
| ٨٤     | (العلق: ١- ٢)       | <ul> <li>﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَىٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾</li> </ul>            |
| ٥٨٩    | (العلق: ٩-١٠)       | <ul> <li>﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾</li> </ul>                                 |
| ۳۰۳    | (البينة: ١)         | <ul> <li>﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾</li> </ul> |
| ٣٠٣    | (البينة: ٢)         | • ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾                                                  |
| ٥٠٧    | (البينة: ٥)         | <ul> <li>﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾</li> </ul>              |
| 118    | (العصر:٢ـ٣)         | • ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                          |
| 78.    | (الكوثر:١)          | • ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثُرَ ﴾                                                                       |
| 74.    | (الكوثر:٢)          | • ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَّ ﴾                                                                            |
| ۸۲۰    | (الكوثر:٣)          | • ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾                                                                      |
| 444    | (الكافرون: ١ ـ ٢)   | <ul> <li>﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾</li> </ul>                      |
| 414    | (الكافرون: ٥ ـ ٦)   | • ﴿ وَلَآ أَنتُدْ عَسِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ۞ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِينٍ ﴾                                 |
| 998    | (النصر: ١)          | • ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَّحُ ﴾                                                              |
| ۸۹٦    | (النصر:۲)           | <ul> <li>﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾</li> </ul>                        |
| 777    | (النصر:۳)           | • ﴿ فَسَبِّحْ كِمَدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ ﴾                                                            |
| 198    | (المسد: ۱ ـ ۲)      | <ul> <li>﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أُغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾</li> </ul>       |
| 247    | (الإخلاص:١)         | • ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾                                                                             |
| 707    | (الفلق: ۱)          | • ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾                                                                         |



الفَهَارِسُنَ -

| الصفحة | (السورة: رقم الآية) | الآية                              |
|--------|---------------------|------------------------------------|
| ٦٥٦    | (الناس: ١)          | • ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ |
|        |                     | ***                                |



#### فهرس الأحاديث

| الصفحة   | نص الحديث                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧      | ♦ أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن                                                      |
| 217      | ♦ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع                                        |
| ۷۷٥      | ♦ أتقتلون رجلاً أن يقوّل ربمي الله                                                                   |
| Y•A      | ♦ أتى النبي ﷺ رجل فكلمه، فجهل تُرعَدُ فرائصه                                                         |
| ۸٦٠      | <ul> <li>♦ أُجِّلْنا سنة حتى نأخذ ما نُهدي لآلهتنا، فإذا أخذناه كسرنا آلهتنا وأسلمنا</li> </ul>      |
| 194      | ♦ أَحَبُّ الحديث إلى أَصْدَقُهُ                                                                      |
| ٧٢٥      | <ul> <li>♦ أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر</li> </ul>    |
| ***\/*** | <ul> <li>♦ أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة</li></ul>                                            |
| 313      | <ul> <li>♦ أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.</li> </ul>              |
| 414      | <ul> <li>♦ أرسلت ابنة النبي ﷺ غليه إن ابناً لنا قُبض فائتنا، فأرسل يقرئ السلام</li> </ul>            |
| 110      | ♦ أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها                                                                    |
| ٥١٣      | <ul> <li>♦ أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد .</li> </ul>              |
| ٧٨٧      | <ul> <li>♦ أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله</li> </ul>                             |
| V        | <ul> <li>♦ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الْمُحَرَّمُ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة</li> </ul>          |
| 701      | ♦ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء                                                 |
| 178      | <ul> <li>♦ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة</li> </ul>                           |
| 418      | ♦ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات                                            |
| 454      | <ul> <li>♦ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله.</li> </ul> |
|          |                                                                                                      |



| - 6/3    | الفهارس                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | نص الحديث                                                                                        |
| ١٨٧      | ♦ ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة                                            |
| ٤١٥      | ♦ ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته                                                              |
| 184      | <ul> <li>♦ أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر.</li> </ul>         |
| /001/4.4 | <ul> <li>♦ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني</li> </ul>     |
| ۸۰٧      |                                                                                                  |
|          | <ul> <li>♦ أن أعرابياً بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله ﷺ:</li> </ul> |
| 171      | دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سَجْلاً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين                       |
| 897      | ♦ أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت قد فعلت                                          |
| 790      | ♦ أن النبي ﷺ خرج من عند جويرية بكرةً حين صلى الصبح وهي في مسجدها                                 |
|          | ♦ أن النبي ﷺ كان يستلم الحجر في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك                                 |
| ٠٢٨      | تستلم                                                                                            |
| 7 + 9    | <ul> <li>♦ أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة</li> </ul>              |
| ٧٢٨      | ♦ أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها                                          |
| 44.      | <ul> <li>♦ أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال: دعوه</li> </ul>                |
| ٤١٠      | ♦ أن رجلاً سأل النبي على عن الساعة، قال: وماذا أعددت لها؟                                        |
| ٩٦       | ♦ أن رجلاً من الأنصار جاء النبي ﷺ يسأله، فقال: أمَّا في بيتك شيء؟                                |
| 9.4      | <ul> <li>♦ أن رسول الله ﷺ جعل أرض فدك صدقة ذلك أن النبي ﷺ كان ينفقُ</li> </ul>                   |
|          | ♦ أنَّ رسولَ اللَّهِ عِنْ خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم                        |
| **       | هذا؟                                                                                             |
|          | ♦ أن رسول الله على رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال:                                 |
| 270      | يعمد                                                                                             |



## عَنْ الْمُنْ ا

| الصفحة          | نُص الحديث                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798             | ♦ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس                                             |
| ٨٤٩             | ♦ أن رسول الله على كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره                                     |
|                 | ♦ أن رسول الله على كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك                              |
| 97              | لدينه                                                                                            |
| 014/417         | <ul> <li>♦ أن قريشاً أهمتهم المرأة الْمَخْزُومِيَّةُ التي سرقت</li> </ul>                        |
| <b>Nov</b>      | <ul> <li>♦ أن نفرا من الأنصار غزوا مع النبي ﷺ في بعض غزواته، فسرقت درع</li> </ul>                |
|                 | ♦ أن يهود أتوا النبي ه فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: عليكم                                   |
| 171             | ولعنكم                                                                                           |
| <b>۸</b> ۲۷/۸۲۲ | ♦ أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني                                         |
| ٨٣٦             | ♦ أنا لها                                                                                        |
| 74              | ♦ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى                                    |
| ٤٠٩             | ♦ أنه كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه                                             |
| 9 8             | ♦ أنه لم يشبع ثلاثا تباعا من خبز حتى لقي الله                                                    |
| 90              | <ul> <li>♦ أنه لم يشبع شبعتين في يوم حتى لحق بالله تعالى</li> </ul>                              |
| 90              | ♦ أنه لم يشبع هو وأهله من خبز الشعير حتى قبضه الله                                               |
| Y • 9           | ♦ أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي ﷺ يفعله                                           |
| ٤٦٦             | <ul> <li>♦ أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رّآهًا رسول الله ﷺ، قام على الباب</li> </ul>       |
| 44.             | ♦ أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولِتَعلَّموا صلاتي                                           |
| ٤٠٧             | ♦ أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا                                                        |
| 001             | <ul> <li>♦ إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله</li> </ul> |
| ٧٤              | ♦ إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله.                            |



| الصفحة      | نمالحديث                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911/270     | <ul> <li>♦ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية</li> </ul>                   |
| 194         | <ul> <li>♦ إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه</li></ul>                                                |
| 797         | <ul> <li>♦ إن الدين يسر، ولن يشاد أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا</li> </ul>                  |
| 198         | <ul> <li>♦ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا برفع الله بها درجات .</li> </ul> |
| <b>YV</b> • | <ul> <li>♦ إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً</li></ul>                                      |
| ٤٣٧         | <ul> <li>♦ إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال: آلله سماني لك؟ قال: الله سماك لي</li> </ul>            |
| P+Y ?       | <ul> <li>♦ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد</li> </ul>                          |
| 007         | <ul> <li>♦ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة</li> </ul>           |
| 441         | <ul> <li>♦ إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض</li> </ul>        |
| 373         | <ul> <li>♦ إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً</li> </ul>               |
| ٧٢٦/٥٧٨     | <ul> <li>♦ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده، عليها أو يشرب الشربة</li> </ul>           |
|             | <ul> <li>♦ إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا</li> </ul>      |
| ٥٧٨         | به                                                                                                 |
| 1884        | <ul> <li>♦ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين</li> </ul>                               |
| ٧٨٨         | <ul> <li>♦ إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين</li> </ul>       |
| ٥٣٥         | <ul> <li>♦ إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه</li> </ul>                         |
| 001         | <ul> <li>♦ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري</li> </ul>            |
|             | <ul> <li>♦ إن رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ يوم حنين قال يا رسول الله لن نغلب</li> </ul>               |
| 977         | اليوم                                                                                              |
| 777         | <ul> <li>♦ إن رسول الله ﷺ قال إنه خُلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة</li> </ul>          |
| 494         | <ul> <li>♦ إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه</li> </ul>                              |



## المنابعة الم

| <ul> <li>إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصفحة | نم الحديث                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟</li> <li>إن هذا اخترط على سيفي وأنا ناثم، فاستيقظت وهو في يده صلتا.</li> <li>إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التَّسْبيحُ وَالتَّكْبِيرُ.</li> <li>إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلمه.</li> <li>إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.</li> <li>إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.</li> <li>إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.</li> <li>إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته.</li> <li>إنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله.</li> <li>إنه لوصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن.</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.</li> <li>إني لأحلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره.</li> <li>إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره.</li> <li>إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 100    | <ul> <li>♦ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت</li> </ul>               |
| <ul> <li>إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا.</li> <li>إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ.</li> <li>إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلمه</li> <li>إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا</li> <li>إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى</li> <li>إنما أنا بشر أنسى كما تنسون</li> <li>إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني</li> <li>إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني</li> <li>إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني</li> <li>إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته</li> <li>إنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله</li> <li>إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، من مرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً</li> <li>إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي</li> <li>إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة</li> </ul> | ۱۷٤    | ♦ إن من أحبكم إليَّ أحسنكم أخلاقاً                                                                    |
| <ul> <li>إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التَّسْبيحُ وَالتَّحْبِيرُ.</li> <li>إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلمه</li> <li>إنما أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا</li> <li>إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى</li> <li>إنما أنا بشر أنسى كما تنسون</li> <li>إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني</li> <li>إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته</li> <li>إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته</li> <li>إنه لذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله</li> <li>إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن</li> <li>إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة</li> <li>إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي</li> <li>إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة</li> </ul>                                                                                                                                      | ٤١٣    | <ul> <li>♦ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟</li> </ul>             |
| <ul> <li>إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلمه</li> <li>إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V99    | ♦ إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا                                           |
| <ul> <li>إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277    | <ul> <li>♦ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التَّسْبيحُ وَالتَّكْبيرُ.</li> </ul> |
| <ul> <li>إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۱٥    | ♦ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلمه                                            |
| <ul> <li>إنما أنا بشر أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117    | ♦ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا                                                |
| <ul> <li>إنما أنا بشر أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010    | ♦ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى                                                          |
| <ul> <li>إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188    |                                                                                                       |
| <ul> <li>♦ إنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله</li> <li>♦ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن</li> <li>♦ إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة</li> <li>♦ إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>♦ إني فرطُكُمْ على الْحَوْضِ، من مَرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً</li> <li>♦ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي .</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه، إلا حرم على النار</li> <li>♦ إني لم أبعث لعاناً ، وإنما بعثت رحمة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187    | <ul> <li>♦ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني</li> </ul>                            |
| <ul> <li>♦ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184    | <ul> <li>♦ إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته</li> </ul>                  |
| <ul> <li>♦ إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٦٦    | <ul> <li>♦ إنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله</li> </ul>               |
| <ul> <li>♦ إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>♦ إني فَرَطُكُمْ على الْحَوْضِ، من مَرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً</li> <li>♦ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي.</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه، إلا حرم على النار</li> <li>٨١٥ إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115    | ♦ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن                                                           |
| <ul> <li>♦ إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن</li> <li>♦ إني فَرَطُكُمْ على الْحَوْضِ، من مَرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً</li> <li>♦ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي.</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه، إلا حرم على النار</li> <li>٨١٥ إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177    | ♦ إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة                                             |
| <ul> <li>♦ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي.</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه ، إلا حرم على النار</li> <li>١٤٥ إني لم أبعث لعاناً ، وإنما بعثت رحمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٣٩    |                                                                                                       |
| <ul> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه ، إلا حرم على النار</li> <li>♦ إني لم أبعث لعاناً ، وإنما بعثت رحمة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٤٨    | <ul> <li>♦ إني فَرَطُكُمْ على الْحَوْضِ، من مَرَّ عليَّ شَرِبَ، ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً</li> </ul>   |
| <ul> <li>♦ إني لأعلم كلمة ، لا يقولها عبد حقاً من قلبه ، إلا حرم على النار</li> <li>♦ إني لم أبعث لعاناً ، وإنما بعثت رحمة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414    | ♦ إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي.                             |
| ♦ إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770    | <ul> <li>♦ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إليه الرجل فأخبره</li> </ul>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310    | ♦ إني لأعلم كلمةً، لا يقولها عبد حقاً من قلبه، إلا حرم على النار                                      |
| <ul> <li>♦ احشدوا فاني سأق أ عليكم ثلث القرآن</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474    | d                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 543    | ♦ احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن                                                                  |



| الصفحة  | نم الحديث                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7     | ♦ اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر                                       |
| 707     | <ul> <li>♦ اعتدلوا في السُّجُودِ ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه انبساط الْكَلْبِ</li> </ul>           |
| 110     | <ul> <li>♦ اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة</li> </ul>                 |
| 274     | <ul> <li>♦ انتهیت إلى النبي ﷺ وهو يخطب قال فقلت: یا رسول الله رجل غریب</li> </ul>                |
| 113     | ♦ انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً                                                                    |
| 737     | <ul> <li>♦ بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى</li> </ul>           |
| 270/779 | ♦ بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج                                               |
| 44      | <ul> <li>♦ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله</li> </ul>        |
| 410     | <ul> <li>♦ بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج</li> </ul>               |
|         | <ul> <li>♦ بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه</li> </ul>            |
| ۸۲۰     | متبسماً                                                                                          |
| ٧٨٧     | <ul> <li>♦ بينما رسول الله ﷺ يقسم غنيمة يالْجِعْرانَةِ</li> </ul>                                |
| ٥٥٢     | <ul> <li>♦ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً.</li> </ul>       |
| 317     | <ul> <li>♦ تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم</li> </ul>        |
| ٤٧٠     | <ul> <li>♦ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير</li></ul>                                            |
| 004     | <ul> <li>♦ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه</li> </ul>             |
| 108     | <ul> <li>♦ جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق</li> </ul> |
| Y•V     | <ul> <li>♦ جلس جبريل إلى النبي ﷺ فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل</li> </ul>                       |
| 337     | <ul> <li>♦ حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة</li> </ul>                    |
| 189     | <ul> <li>♦ حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما</li></ul>                                    |
| 727     | <ul> <li>♦ حديث البراء: قلت: ورسولك الذي أرسلت، فرد علي وقال: ونبيك</li> </ul>                   |

| الصفحة  | ص الحديث                                                                                        | ن |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٥٣٥     | <ul> <li>♦ حق المسلم على المسلم خمس، وقال: خمس تجب للمسلم على أخيه رد</li> </ul>                |   |
| ۷۲٥     | <ul> <li>♦ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مُؤْوِي</li> </ul> | , |
| ٧٠٨     | ♦ الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله.                        | , |
| 107     | ♦ الحياء لا يأتي إلا بخير                                                                       | , |
| ١٧٢     | <ul> <li>♦ خدمت النبي ﷺ عشر سنين، فما قال لي أفِّ، ولا لِمَ صنعتَ</li> </ul>                    | , |
| 101     | ♦ خذي فرصة من مسك فتطهري بها                                                                    | , |
| 444     | ♦ خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه                                                 | , |
| ۲۱۶     | ♦ خط النبي ﷺ خطا مربعا، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خُطَطَاً                               | , |
| ٤٠٥     | ♦ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم                                              | ٠ |
| 227     | ♦ خيركم من تعلم القرآن وعلمه                                                                    | , |
|         | <ul> <li>♦ دخل يوماً حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي ﷺ</li> </ul>          |   |
| 418     | حنًّ                                                                                            |   |
| 470     | <ul> <li>♦ دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل</li> </ul>       | , |
| 717     | ♦ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين                          | , |
| ٥٥٣     | <ul> <li>♦ ذاق طعم الإِيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً</li> </ul>           | , |
| 441     | <ul> <li>♦ رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد</li> </ul>          | , |
| 770     | <ul> <li>♦ الرؤيا الصالحة من الله، والحُلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث.</li> </ul>   | , |
| 847     | <ul> <li>♦ سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي ﷺ فقال: كان يَمُدُّ مَدًّا</li> </ul>                | , |
| ۸۳      | <ul> <li>♦ سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، فقلت: قد كانت قبلي الأنبياء</li> </ul>         | ٠ |
| 798     | <ul> <li>♦ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن</li> </ul>                      |   |
| ۷۱۰/۵٦٧ | <ul> <li>♦ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل</li> </ul>                    | , |



| الصفحة       | نصالحديث                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٠          | <ul> <li>♦ سبق الْمُفَرِّدُونَ، قالوا: وما الْمُفَرِّدُونَ يا رسول الله؟ قال: الذاكرونَ الله كثيراً</li> </ul> |
| <b>797</b>   | <ul> <li>♦ سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدخِل الجنة أحداً عملُه، قالوا: ولا أنت</li> </ul>                   |
| 311          | <ul> <li>♦ سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة، وما أخذ يعقوب على بنيه</li> </ul>                                |
| V            | <ul> <li>♦ سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ في الْعِشَاءِ</li> </ul>                            |
|              | <ul> <li>♦ سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا</li> </ul>                        |
| 771/77       | عبدك                                                                                                           |
| 007          | <ul> <li>♦ سئل رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله</li> </ul>                                 |
|              | <ul> <li>♦ سُئلت عائشة ﷺ: ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في</li> </ul>                            |
| 441          | مهنة أهله                                                                                                      |
|              | <ul> <li>♦ الصدق منجاة، والكذب مهلكة، وحسبي في ذلك أن أذكر قصة كعب بن</li> </ul>                               |
| 198          | مالك                                                                                                           |
| 414          | <ul> <li>♦ صلى لنا رسول الله ﷺ الفجر، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة</li> </ul>                             |
| 798          | <ul> <li>♦ صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة</li> </ul>                             |
| 111          | <ul> <li>♦ صليت مع النبي ﷺ ليلة، فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوءٍ</li> </ul>                                  |
| 313          | <ul> <li>♦ صنع النبي ﷺ شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ﷺ</li> </ul>                               |
| <b>//4//</b> | <ul> <li>♦ الطُّهُورُ شطر الإيمان، والحمد لله تمالاً الميزان، وسبحان الله والحمد لله</li> </ul>                |
| ٧٣٠/٥٥٤      | <ul> <li>♦ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن</li> </ul>                              |
| 119          | <ul> <li>♦ علّمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن</li></ul>                                                  |
| 101          | <ul> <li>♦ عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة.</li> </ul>                     |
| 198          | <ul> <li>♦ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة</li> </ul>                             |
| 710          | <ul> <li>♦ غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم</li> </ul>                         |
|              |                                                                                                                |

## المنابعة ال

| الصفحة  | س الحديث                                                                                      | Ľ        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۹۳     | <ul> <li>فاستيقظ رسول الله ﷺ فتسوك وتوضأ</li></ul>                                            | <b>-</b> |
| 101     | 🛭 فأعنى على نفسك بكثرة السجود                                                                 | ķ        |
| 188     | <ul><li>◄ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب</li></ul>                                 | ì        |
|         | <ul> <li>فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلت: على</li> </ul>            | è        |
| 797     | رسلك                                                                                          |          |
| ٤٠٧     | <ul> <li>♦ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعَضُّوا عليها بالنواجذ</li> </ul>    | Þ        |
| 007     | <ul> <li>فكان رسول الله ﷺ قد مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه</li> </ul>               | Þ        |
| 373     | ♦ فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً                                | •        |
| £ £ A   | <ul> <li>فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم</li> </ul> | •        |
| 017     | <ul> <li>♦ قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك</li> </ul>      | •        |
| 197     | <ul> <li>◄ قال جعفر بن أبي طالب ﷺ للنجاشي لما قال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم</li> </ul>    | •        |
|         | <ul> <li>قال لي النبي ﷺ: اقرأ علي، قلت: يا رسول الله، آقرأ عليك، وعليك</li> </ul>             | •        |
| 45.     | أنزل                                                                                          |          |
| 191     | <ul> <li>♦ قام رسول الله ﷺ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال</li> </ul>      | Þ        |
| ٩٨      | ♦ قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه                                             | •        |
| 198     | ♦ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم                                                      | •        |
|         | <ul> <li>♦ قص ﷺ علينا قصة الثلاثة نفر من بني إسرائيل: الأبرص، والأقرع،</li> </ul>             | Þ        |
| 217     | والأعمى                                                                                       |          |
| 888     | <ul> <li>♦ قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى، هدايتك الطريق، والسداد</li> </ul>             | Þ        |
| 300/375 | ♦ قل آمنت بالله فاستقم                                                                        | ١        |
| 737     | <ul> <li>♦ قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم</li> </ul>                         | •        |



| الصفحة      | نصالحديث                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101         | <ul> <li>♦ قول أبي سفيان ﷺ قبل أن يسلم، لما مثل بين يدي هرقل</li> </ul>                                      |
| <b>٤</b> ٣٨ | <ul> <li>♦ كان ﷺ يحرص على حفظه وعدم نسيانه، حتى بلغ به الأمر في أول البعثة</li> </ul>                        |
| ٧٢٨         | <ul> <li>♦ كان ﷺ يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه</li></ul>                                                 |
| ٣١٥         | <ul> <li>♦ كان آخر كلام رسول الله ﷺ: الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم</li> </ul>                 |
| ٧٤          | <ul> <li>♦ كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جُبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ .</li> </ul> |
| 410         | <ul> <li>♦ كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان النبي ﷺ إذا خطب</li> </ul>                               |
| 101         | <ul> <li>♦ كان النبي ﷺ أشد حياءً من العذراء في خدرها</li> </ul>                                              |
| ٣٣٩         | <ul> <li>♦ كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد</li> </ul>                                   |
| ۲•۸         | <ul> <li>♦ كان النبي ﷺ ينقل التراب يوم الخندق حتى أُغمَر بطنه، أو اغبرٌ بطنه</li> </ul>                      |
| 177         | <ul> <li>♦ كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلُقاً</li></ul>                                                      |
| APY         | <ul> <li>♦ كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه</li> </ul>                             |
| 710         | ♦ كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس                                                                         |
| ۲•۸         | <ul> <li>♦ كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة</li> </ul>                                       |
| 91          | <ul> <li>♦ كان للنبي ﷺ سهم يدعى الصفي، إن شاء عبداً وإن شاء أمةً</li> </ul>                                  |
| 7.9         | <ul> <li>♦ كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنطلق به</li> </ul>                         |
| 91          | ♦ كانت صفية من الصفي                                                                                         |
| 711         | <ul> <li>♦ كانت قراءة النبي ﷺ مداً ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله .</li> </ul>               |
| ۲1.         | <ul> <li>♦ كانت ناقة لرسول الله ﷺ تسمى العضباء، وكانت لا تُسبق</li> </ul>                                    |
| 118         | <ul> <li>♦ كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد ﷺ، يستفتحون الله</li> </ul>                       |
| 779         | <ul> <li>♦ كشف رسول الله ﷺ الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه</li> </ul>                                 |
| 108         | ♦ كل أمتي معافى إلا المجاهرين                                                                                |



| الصفحة      | ں الحدیث                                                                                         | ئم       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | كل سلامي من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين                                     | <b>•</b> |
| ٧٨٨         | الناس                                                                                            |          |
| ٤٨٥         | <ul> <li>کل مُسْکِرِ حرام</li></ul>                                                              | •        |
| ٤٨٥         | <ul> <li>کل مُسْکِر ِ خَمْرٌ وکل مُسْکِر ِ حَرَامٌ</li></ul>                                     | •        |
|             | كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان                            | •        |
| 797         | الله                                                                                             |          |
| 17          | • كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران                                      | •        |
| 418         | <ul> <li>كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَةً معها فرخان</li> </ul>        | •        |
| /0TT/1VT    | <ul> <li>كنت أمشي مع النبي هي وعليه بُردٌ نجرانيٌ غليظ الحاشية</li> </ul>                        | •        |
| <b>٧</b> ٩٩ |                                                                                                  |          |
| V•9         | لا إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب                   | •        |
|             | ٧ إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء                               | •        |
| V • 9       | قدير                                                                                             |          |
| 410         | <ul> <li>لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء</li> </ul>        | •        |
|             | <ul> <li>لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله</li> </ul>          | •        |
| 7 + 7       | ورسوله                                                                                           |          |
| ٤٤٠         | <ul> <li>لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار</li> </ul> | •        |
|             | <ul> <li>لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا له، وحتى أن يُقذف في</li> </ul>      | •        |
| ***         | النار                                                                                            |          |
| 337         | لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم                                                          | •        |
| ٧•٩         | <ul> <li>لا يقعد قوم يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة</li> </ul>                  | •        |
|             |                                                                                                  |          |



| الصفحة       | نسالحديث                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣           | <ul> <li>♦ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين</li> </ul>           |
| **           | <ul> <li>♦ لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه</li> </ul>                             |
| 790          | <ul> <li>♦ لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر</li> </ul>            |
| 44.          | <ul> <li>♦ لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه</li> </ul>             |
|              | <ul> <li>♦ لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي</li> </ul>            |
| 104          | عسيلته                                                                                       |
| 283          | <ul> <li>♦ لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله ﷺ في تلك البقلة: الثوم .</li> </ul>    |
| 733          | <ul> <li>♦ لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي ﷺ أن يتغنى بالقرآن</li> </ul>                      |
| 14.          | <ul> <li>♦ لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ﷺ قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي</li> </ul>             |
| ۸۲۰          | <ul> <li>♦ لما عرج بالنبي ﷺ إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً</li> </ul> |
| ٣٢           | <ul> <li>♦ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء</li> </ul>        |
| 191          | <ul> <li>لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا</li> </ul> |
| 97           | <ul> <li>♦ اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين</li> </ul>              |
| ٥٣٣          | <ul> <li>♦ اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ</li></ul>                                       |
| 777          | <ul> <li>♦ اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.</li> </ul>           |
| 888          | <ul> <li>♦ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني</li></ul>                             |
| <b>£ £ V</b> | <ul> <li>♦ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى</li></ul>                             |
| 777          | <ul> <li>♦ اللهم إني أعوذ بك من الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ</li> </ul> |
| 775          | <ul> <li>♦ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك</li> </ul>            |
| <b>£</b> £V  | ♦ اللهم اهد أم أبي هريرة، فأسلمت                                                             |
| ٧٤           | <ul><li>♦ اللهم اهدني فيمن هديت</li></ul>                                                    |
| _7: A        | 3_                                                                                           |



| الصفحة  | نصالحديث                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤      | ♦ اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم                              |
| ٥٣٢     | <ul> <li>♦ اللهم لك أَسْلَمْتُ وَيكَ آمَنْتُ</li></ul>                                            |
| ۷۲٥     | <ul> <li>♦ اللهم لك الحمد مِلْءُ السماء وَمِلْءُ الأرض وَمِلْءُ ما شِئْتَ</li> </ul>              |
| ***     | <ul> <li>♦ اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن وَلِيَ من أمر.</li> </ul>  |
| ٨٤٨     | <ul> <li>♦ لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم</li> </ul>                      |
| ٥٤٨     | <ul> <li>♦ لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله</li> </ul>      |
| ٩٨      | <ul> <li>ليس الْغِنَى عن كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ</li> </ul>         |
| १२९     | ♦ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل                                                                |
| ٤ • ٩   | <ul> <li>♦ ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة</li> </ul>               |
| ٤١٤/٣٠  | <ul> <li>♦ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله</li> </ul>               |
| 14.     | <ul> <li>♦ ما جاء في قصة أسارى بدر، حيث كان يفادي بالمال من يقدر على الفداء</li> </ul>            |
| ٦٤٣     | <ul> <li>♦ ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من النبي ﷺ</li> </ul>                           |
| ١٧٢     | <ul> <li>♦ ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد</li> </ul>         |
| 178     | ♦ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين                                                             |
| ٩ ٤     | <ul> <li>♦ ما لي وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها .</li> </ul> |
| ०४१     | <ul> <li>♦ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني</li> </ul>          |
| ۸0٠     | <ul> <li>♦ ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا: وإياك يا رسول الله؟</li> </ul>     |
| ۸۰۰/۲۱۰ | <ul> <li>♦ ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله</li> </ul>     |
| ٨٤٩     | <ul> <li>♦ ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلا مرتين من الدهر</li> </ul>                   |
| 000     | <ul> <li>♦ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه</li> </ul>                 |
| 733     | <ul> <li>♦ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه</li> </ul>       |



| الصفحة | نص العديث                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٢    | <ul> <li>♦ مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد</li> </ul>           |
| ٧١٠    | <ul> <li>♦ مثل الذي يَذْكُرُ ربه والذي لا يَذْكُرُ ربه مثل الحي والميت</li> </ul>            |
| 475    | <ul> <li>♦ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة</li> </ul>  |
| 249    | <ul> <li>♦ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُثْرُجَّة ريحها طيِّبٌ وطعمها طيب</li> </ul>  |
| ۳۷۳    | <ul> <li>♦ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد</li></ul>                      |
| **     | ♦ المرء مع من أحب                                                                            |
| 47.3   | <ul> <li>♦ من أكل من هذه البقلة الثوم ـ وقال مرة ـ من أكل البصل والثوب والكراث</li> </ul>    |
| 273    | <ul> <li>♦ من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم</li> </ul>       |
| 275    | <ul> <li>♦ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه</li> </ul>                  |
| ١٩٦    | <ul> <li>♦ من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.</li> </ul>   |
| 490    | <ul> <li>♦ من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعُمِلَ بها بعده ، كُتب مثل أجر من عمل بها</li> </ul> |
| 197    | <ul> <li>♦ من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تُصبه</li></ul>                               |
| ٤٠٧    | <ul> <li>♦ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد</li></ul>                                      |
| ۸۳۷    | <ul> <li>♦ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة</li> </ul>                      |
| 94     | <ul> <li>♦ من معجزاته ﷺ من تكثير الطعام القليل</li></ul>                                     |
| 94     | ♦ من معجزاته ﷺ من تكثير اللبن                                                                |
| 114    | <ul> <li>♦ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى</li> </ul>                         |
| 000    | <ul> <li>♦ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف</li> </ul>                        |
| 008    | <ul> <li>♦ مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله</li></ul>                                     |
|        | <ul> <li>♦ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما</li> </ul>           |
| ٣٦٣    | لقيت                                                                                         |



## المنابعة الم

| الصفحة  | العديث                                                                                               | نص       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 198     | هَلَكَةُ أَمْتِي عَلَى يَدِي غِلْمَةَ مِنْ قَرِيشْ                                                   | <b>♦</b> |
| ۸۳۳     | وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته                                                                      | <b>♦</b> |
| 717     | وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم على الله على المستعدد الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق | <b>♦</b> |
| ٤١١     | وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم                                                                | <b>♦</b> |
| ٥٧٨     | واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به                                                                   | <b>♦</b> |
| 710     | وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك                                                                    | •        |
| ۱۷۲     | والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة                                         | •        |
| ٧٧٨     | وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله                                     | •        |
| ٧٦      | وإني خلقت عبادي حنفاء                                                                                | •        |
| ۱۷۳     | واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها                                        | •        |
| ٨٣٤     | وحتى ما يبقى في النار إلاّ من حبسه القرآن                                                            | •        |
| 44.     | وصلوا كما رأيتموني أصلي                                                                              | •        |
| 917/2.7 | وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله                                               | •        |
| ۸۷۸     | وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين فلما تمادوا في الشر                                       | •        |
| Y•V     | وهو مطأطئ رأسه حتى كان يمس مقدمة رحله                                                                | •        |
| 737     | يا أبا موسى لقد أوتيت مِزْمَارًا من مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ                                            | •        |
| ٧٤٨     | يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل .                          | •        |
| 14.     | يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله ﷺ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ .                                | •        |
| ٤١٠     | يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه                                       | •        |
| ٧٥      | يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم                                                       | •        |
| V £ 9   | يا عبد الله: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، فترك قيام الليل                                        | •        |



الفَهَارِسُونَ -

| نص الح | مديث                                                                           | الصفحة      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ا ا    | علام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك                                         | ٤٠٨         |
| ♦ يا   | معشر النساء! تَصَدَّقْنَ وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار          | ٦٧٢         |
| ♦ يحب  | ىبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهموا بذلك، فيقولون: لو اسْتَشْفُعْنَا إلى ربنا. | ٨٣٤         |
| ♦ يد   | ـخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار            | 000         |
| ♦ يد   | دعى نوح يوم القيامة، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه                   | 440         |
| ♦ يس   | سرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا                             | <b>79</b> V |
| ♦ يش   | شخب فيه ميزابان من الجنة                                                       | ٨٢٢         |
| ♦ يقو  | نول أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمساً                      | 784         |
| ♦ ينز  | زل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلث الليل الآخر.      | ٦٧٣         |





#### فهرس المصادر والمراجع

- (۱) الآداب الشرعية والمنح المرعية، الإمام أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٧هـ.
- (٢) الآمرون بالمعروف في الإسلام، صلاح الدين المنجد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (الطبعة: بدون).
- (٣) الأحاديث في نبوة آدم دراسة حديثية، خالد بن محمد باسمح، دار التوحيد للنشر، الرياض، السعودية، ط١، ١٤٢٩هـ.
- (٤) أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- (٥) أخلاق العلماء، أبو بكر محمد بن حسين الآجري، تحقيق: إسماعيل بن محمد، الأنصاري، الإسماعيلية، مصر، (الطبعة: بدون).
- (٦) أخلاق النبي ه في الكتاب والسنة، أحمد بن عبد العزيز الحداد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤١٩هـ.
- (٧) أخلاق أهل القرآن، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: ٣٦٠هـ)، (معلومات: بدون).
- (A) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، دار الكتب العربي، بيروت، 81٤٠٤
- (۹) أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر، ۱۳۹۹هـ.
- (١٠) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ١٤١٥هـ.



- (١١) الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، تحقيق: علي مهنا وسمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان.
- (۱۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة.
- (۱۳) أمراض القلوب وشفاؤها، أحمد بن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، ط٢، ١٣٩٩هـ.
- (١٤) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد الغني الدمياطي، دار النشر: دار الكتب العلمية، لبنان، ١٤١٩هــ عمد ابن عبد الطبعة: الأولى، تحقيق: أنس مهرة.
- (١٥) الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، ط١، ١٤١٦هـ.
  - (١٦) إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة، بيروت.
- (۱۷) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- (١٨) إسعاف المبطأ، عبدالرحمن ابن أبو بكر أبو الفضل السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٨٩هـ.
- (١٩) الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- (۲۰) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٣٩٥هـ.
- (۲۱) الاستقامة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٣هـ.



- (۲۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- (٢٣) اقتضاء العلم العمل، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٣٩٧هـ.
- (٢٤) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله هي والثلاثة الخلفاء، أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي، تحقيق: د. محمد كمال الدين عن الدين علي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ.
- (٢٥) تاج العروس من جواهر القاموس، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.
- (۲٦) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار النشر: دار الكتاب العربي، لبنان/ بيروت، ١٤٠٧هـ الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري.
- (۲۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، اسم المؤلف: محمد عبد الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلا، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٢٨) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.
- (۲۹) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، دار النشر: دار النهضة العربية، بيروت، ۱۹۸۱م، تحقيق: محيي هلال السرحان وحسن الساعاتي.
- (٣٠) التسهيل لعلوم التنزيل، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار النشر: دار الكتاب العربي، لبنان، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، الطبعة: الرابعة.



الفهارشط

- (٣١) التصوير القرآني في جزء عم دراسة أدبية تحليلية ، أناهيد عبد الحميد جمال حريري ، دار النشر: مكتبة كنوز المعرفة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٢٦هـ ، الطبعة الأولى.
- (٣٢) تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا.
- (٣٣) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ.
- (٣٤) تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفى، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، (الطبعة: بدون).
- (٣٥) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٦هـ.
- (٣٦) تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ.
- (٣٧) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، عبدالرحمن بن أبو بكر أبو الفضل السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٨٩هـ.
- (٣٨) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة.
- (٣٩) تهذیب التهذیب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر، بیروت، ط۱، ۱٤۰٤هـ.
- (٤٠) تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.





- (٤١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: ابن عثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢١هـ.
- (٤٢) التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط٣، ١٤٠٨هـ.
- (٤٣) التيسير في القراءات السبع، الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني، تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- (٤٤) الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط١، ١٣٩٥هـ.
- (٤٥) ثلاثة الأصول، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: ناصر بن عبد الله الطريم، سعود بن محمد البشر، عبد الكريم بن محمد اللاحم، مطابع الرياض، الرياض، ط١.
- (٤٦) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، دار المعارف، القاهرة.
- (٤٧) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- (٤٨) الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط٣، ١٤٠٧هـ.
- (٤٩) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤١٧هـ.
- (٥٠) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة.



- (٥١) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت، ط٢، ١٤٠٧هـ.
- (٥٢) جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٨م.
- (٥٣) جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤٢٤هـ، (تحقيق: بدون).
- (36) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٥٥) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥هـ.
- (٥٦) الدر المصون، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: ٥٦) دار النشر: بدون).
- (۵۷) الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، 1998م.
- (۵۸) دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد هم من خلال سيرته الشريفة، محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط۲، ١٤١٧هـ.
- (٥٩) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: د. محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- (٦٠) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبدالمعطى قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٥هـ.



- (٦١) ديوان المتنبي، أبو البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت.
  - (٦٢) ديوان جرير، جرير، (المعلومات: بدون).
- (٦٣) رحمة للعالمين سيرة النبي الأمي هي ، محمد سليمان المنصورفوري، ترجمة: سمير عبدالحميد إبراهيم، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط١.
- (٦٤) الرد على الزنادقة والجهمية، أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، تحقيق: محمد حسن راشد، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٩٣هـ.
- (٦٥) الرسول على في عيون غربية منصفة، الحسيني الحسيني معدي، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط١، ٢٠٠٦م.
- (٦٦) الرسول العربي المربي، عبد الحميد الهاشمي، دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، (الطبعة: بدون)، ١٤٢٧هـ.
- (٦٧) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لعلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٦٨) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥هـ.
- (٦٩) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق: عبدالرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، ط١، ١٤١٠هـ.
- (٧٠) روضة الطالبين وعمدة المفتين، لنووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، المحتب الإسلامي، بيروت، ط٢،
- (٧١) زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، يبروت، ط٣، ١٤٠٤هـ.



- (٧٢) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، ط١٤٠٧، ١٤٠٧هـ.
- (۷۳) الزهد، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبو الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ)، (بدون معلومات).
- (٧٤) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،
- (٧٥) سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٩،
- (٧٦) سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)، محمد بن إسحاق بن يسار، تحقيق: محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريف.
- (٧٧) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، علي بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- (٧٨) سيرة الرسول هل صور مقتبسة من القرآن الكريم، محمد عزة دروزة، عني بها: عبدالله ابن إبراهيم الأنصاري، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، (الطبعة: بدون).
- (٧٩) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث دروس وعبر، علي محمد الصلابي، دار الإيمان، إسكندرية، مصر، (الطبعة: بدون).
- (٨٠) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد محمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق، سوريا، ط١، ١٤٠٩هـ.





- (۸۱) السيرة النبوية لابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (۸۱) (المتوفى: ۷۷۶هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار النشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ۱٤۰۳هـ.
- (۸۲) السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- (٨٣) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- (٨٤) شرح السنة، لحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط٢، ٣٠٤٠هـ.
- (٨٥) شرح السيوطي على سنن النسائي، لسيوطي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط٢، ١٤٠٦هـ.
- (٨٦) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبو العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٣٩١هـ.
- (۸۷) شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط۲، ۱٤۲۳هـ.
- (٨٨) شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ، مساعد بن سليمان الطيار ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، ط١ ، ١٤٢٧هـ.
- (٨٩) شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ.
- (٩٠) الصارم المسلول على شاتم الرسول هم ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ، محمد كبير أحمد شودري، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ.



- (۹۱) صحیح مسلم بشرح النووي، أبو زكریا یحیی بن شرف بن مري النووي، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ط۲، ۱۳۹۲هـ.
- (٩٢) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط٣، ١٤١٨هـ.
- (۹۳) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، دار صادر، بيروت.
- (٩٤) طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط١، ١٤١٧هـ.
- (٩٥) طبقات المفسرين، اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة وهبة، القاهرة، ١٣٩٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: على محمد عمر.
- (٩٦) طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط٢، ١٤١٤هـ.
- (٩٧) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: زكريا على يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۹۸) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٩٩) العين، لخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- (۱۰۰) غاية السول في خصائص الرسول هذه ، أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن ، تحقيق : عبد الله بحر الدين عبد الله ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ١٤١٤هـ.





- (۱۰۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- (۱۰۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
- (۱۰۳) الفوائد، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۲، ۱۳۹۳هـ.
  - (١٠٤) القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (۱۰۵) قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (۱۰۵) (المتوفى: ۸۲۱هـ)، (دار النشر: بدون).
- (۱۰٦) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبو طالب المكي، تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٢٦هـ.
- (۱۰۷) كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، ۱٤۰۸هـ.
- (۱۰۸) كتاب السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي، تحقيق: شوقى ضيف، دار المعارف، مصر، ط۲، ۱٤۰۰هـ.
- (۱۰۹) كتاب اللامات، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط۲، ۱٤۰٥هـ.
- (۱۱۰) كتاب المغازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٤ هـ.
- (۱۱۱) كتاب النبوات، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، دار أضواء السلف، الرياض السعودية، ط١، ١٤٢٠هـ.



- (۱۱۲) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية ، ط۲.
- (١١٣) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (١١٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق: على حسين البواب، دار الوطن، الرياض، ١٤١٨هـ.
- (۱۱۵) الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: الإمام أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ.
- (١١٦) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
- (١١٧) اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بروت، لننان، ط١، ١٤١٩هـ.
- (١١٨) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط١.
- (۱۱۹) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبو بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، ۱٤۰۷هـ.
- (١٢٠) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط١، ١٤١٣هـ.



- (۱۲۱) المحكم والحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
- (۱۲۲) محمد رسول الله على منهج ورسالة ـ بحث وتحقيق، محمد الصادق إبراهيم عرجون، دار القلم، دمشق، سوريا، ط۱، ۱٤۰٥هـ.
- (۱۲۳) مختار الصحاح، محمد بن أبو بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، ١٤١٥هـ.
  - (١٢٤) مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه، المطبعة الرحمانية، مصر، ١٩٣٤هـ.
- (۱۲۵) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ.
  - (١٢٦) المدخل، أبو عبد الله محمد الفاسى الشهير بابن الحاج، دار الفكر، ١٤٠١هـ.
- (۱۲۷) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- (۱۲۸) المعارف، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم ، تحقيق: دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة.
- (١٢٩) معالم التنزيل في التفسير والتأويل، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت.
  - (١٣٠) معالم النبوة في الكتاب والسنة (المعلومات: بدون).
- (۱۳۱) معاني القرآن الكريم، لنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩هـ.
- (۱۳۲) معاني القرآن وإعرابه، أبو سحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، بيروت، لبنان، ۱۹۸۳م.
  - (١٣٣) معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت.



- (۱۳۲) معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، ط۱، ۱۲۲۲هـ.
- (١٣٥) المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالجيد السلفى، مكتبة الزهراء، الموصل، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- (١٣٦) معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٤هـ.
- (۱۳۷) معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب، تحقيق: عبدالعليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، السعودية، ط١، ٥١٤٠٥
- (۱۳۸) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۹) مفردات ألفاظ القرآن، لراغب الأصفهاني، تحقيق: عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٢هـ.
- (١٤٠) المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان.
- (۱٤۱) مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط۲، ۱٤۲۰هـ.
- (١٤٢) من أخلاق الرسول هي ، محمد عبد العاطي بحيرى ، الدار التوفيقية للطباعة ، القاهرة ، مصر ، (الطبعة : بدون).
- (١٤٣) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم هذا إعداد مجموعة من المختصين بإشراف: صالح بن حميد، وعبد الرحمن بن ملوح، دار الوسيلة، جدة، السعوية، ط١، ١٤١٨ه.



- (١٤٤) النبوات، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- (١٤٥) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.
- (١٤٦) النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد الجزري، تحقيق: محمد سالم محيسن، مكتبة القاهرة، القاهرة، مصر، (الطبعة: بدون).
- (۱٤۷) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ.
- (١٤٨) النكت والعيون (تفسير الماوردي)، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (١٤٨) البصري، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (الطبعة: بدون).
- (۱٤۹) النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ.
- (١٥٠) نوادر الأصول في أحاديث الرسول هذه ، محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ١٩٩٢م.
- (١٥١) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- (۱۵۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ.
- (١٥٣) الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ.



- (١٥٤) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ.
- (١٥٥) الوسيط في المذهب، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ.



### فهرس الموضوعات

| الحتوى الد                                                                             | 11       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ﴾ المقدمة                                                                              | <u> </u> |
| 🥸 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره                                                        | Þ        |
| 🥸 أهداف البحث                                                                          | Þ        |
| 🥸 منهج البحث                                                                           | <b>}</b> |
| ﴾ حدود البحث                                                                           | <b>}</b> |
| 🥏 الدراسات السابقة                                                                     | <b>}</b> |
| 🥸 خطة البحث                                                                            | Þ        |
| \$ التمهيد                                                                             | Ď        |
| 🥸 مفهوم الصفة                                                                          | <b>}</b> |
| ﴾ أهمية معرفة صفات النبي ﷺ                                                             | Þ        |
| 🥸 الفصل الأول: صفاته ﷺ قبل البعثة                                                      | Þ        |
| ﴾ توطئة                                                                                | <b>}</b> |
| ﴾ الصفة الأولى: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ | Þ        |
| ﴾ <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي لصفة الغفلة                                              | Ď        |
| ﴾ ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية                                              | Ď        |
| ﴾ ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                              | Ď        |
| 🥞 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                    |          |
|                                                                                        |          |

| 1                                                                                       | لحتوى                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| : التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                        | خامساً                   |
| الثانية: وردت في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾                     | الصفة ﴿                  |
| المعنى اللغوي لصفة: (اليُّتْم)                                                          | ا أولاً:                 |
| من أقوال المفسرين في معنى الآية                                                         | النُّكِدُ: ﴿ ثَانَيْكُ:  |
| الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                         | <ul><li>ئائا:</li></ul>  |
| عَثْل هذه الصفة في النبي عِنْهُ                                                         | 🥞 رابعاً:                |
| : التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                        | ۽ خامساً                 |
| الثالثة: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ ﴾                             | الصفة ﴿                  |
| المعنى اللغوي لصفة الضلال                                                               | <ul><li>أولاً:</li></ul> |
| من أقوال المفسرين في معنى الآية                                                         | ﴾ ثانياً:                |
| الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على الحديث عن هذه الصفة للرسول على الحديث | <ul><li>ئائا:</li></ul>  |
| تمثل هذه الصفة في النبي عليها                                                           | 🥸 رابعاً:                |
| : التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                        | 🥏 خامساً                 |
| الرابعة: وردت في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾                         | 🧐 الصفة                  |
| المعنى اللغوي لصفة العيلة                                                               | <ul><li>أولاً:</li></ul> |
| من أقوال المفسرين في معنى الآية                                                         | ا ثانياً:                |
| الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                         | <ul><li>ئائا:</li></ul>  |
| تمثل هذه الصفة في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                       | 4                        |
| : التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                        | ۽ خامساً                 |
| ، الثاني: الصفات الجبلية                                                                | 🥸 الفصل                  |
|                                                                                         | 🥞 توطئة.                 |



# وَيُفَالِنُهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ

| المحتوى                                                                                                          | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 🏶 المبحث الأول: الأمية                                                                                           | 1.0    |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لصفة الأمية                                                                               | ١•٧    |
| ﴿ ثَانِياً: مِن أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول على الله الله الله الله الله الله الله ال     |        |
| بصفة الأمية                                                                                                      | ۱۰۸    |
| ﴿ ثَالِثًا: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على الله المسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول | 11+    |
| ﴿ رَابِعاً: عَثْلَ هَذَهِ الصَّفَةَ فِي النَّبِي ﷺ                                                               | ۱۱۳    |
| ﴿ خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                           | 111    |
| المبحث الثاني: البشرية                                                                                           | ١٢٣    |
| 🏶 أولاً: المعنى اللغوي لصفة البشرية                                                                              | 170    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات                                                                       | 177    |
| ﴿ ثَالِثًا: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                      | ۱۳۸    |
| 🏟 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                                              | 184    |
| 🏟 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                           | 188    |
| المبحث الثالث: الحياء                                                                                            | 180    |
| 🏶 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الحياء                                                                               | 184    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية                                                                        | 181    |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على السلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول        | 189    |
| 🏟 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                               | 10.    |
| 🅏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                           | 104    |
| 🏶 المبحث الرابع: الخلق العظيم                                                                                    | 107    |
| ﴿ أُولاً: المعنى اللغوي للصفة                                                                                    | 109    |



| توى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لح       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>  |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| خامساً: التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(</b> |
| المبحث الخامس: الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b></b>  |
| أولاً: المعنى اللغوي لصفة الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b> |
| ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(</b> |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>  |
| رابعاً: غثل هذه الصفة في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(</b> |
| خامساً: التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b></b>  |
| المبحث السادس: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(</b> |
| <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي لصفة التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(</b> |
| ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(</b> |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(</b> |
| رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على الله الله السباء الماء الصفة في النبي الله السباء الماء الما | <b>(</b> |
| خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b> |
| الفصل الثالث: الصفات المتعلقة بالرسالة والنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(</b> |
| توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(</b> |
| المبحث الأول: الرسالة، وعمومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(</b> |
| <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b></b>  |
| ثانياً: من أقوال المفسرين في الآيات التي وصف فيها ﷺ بالرسالة وعمومها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(</b> |



| المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777    |
| 🏶 رابعاً وخامساً: تمثل هذه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 747    |
| 🏶 المبحث الثاني: النبوة، وخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 749    |
| 🏶 <b>أولاً</b> : المعنى اللغوي، والام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 781    |
| 🥏 ثانياً: من أقوال المفسرين فم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| OFFICE OF THE PROPERTY OF THE | 727    |
| 🏶 ثالثاً: الأسلوب القرآني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y0 ·   |
| 🥏 رابعاً وخامساً: تمثل هاتـان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الصفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 704    |
| ﴿ المبحث الثالث: البلاغ، وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y07    |
| 🏶 <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404    |
| 🏶 ثانياً: من أقوال المفسرين فـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177    |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770    |
| ﴿ رابعاً: تمثل هاتين الصفتين ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777    |
| ﴿ خامساً: التأسي بالنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **     |
| 🕸 المبحث الرابع: الاستشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774    |
| أولاً: المعنى اللغوي لصفة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 770    |
| ﴿ ثَانياً: من أقوال المفسرين فــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440    |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YVA    |
| ﴿ رابعاً: تمثل هذه الصفة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |



| الصفحة    | المحتوى                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/1       | 🕏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                   |
| ٤٥١ ـ ٢٨٣ | 🏟 الفصل الرابع: صفاته ﷺ المتعلقة بالدعوة                                                 |
| 440       | 🏟 توطئه                                                                                  |
| 444       | المبحث الأول: صفاته على داعياً                                                           |
| 444       | 🕏 المطلب الأول: البشارة، والنذارة                                                        |
| 444       | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للبشارة، والنذارة                                                 |
| 797       | 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في آيات وصفه ﷺ بالبشارة والنذارة                             |
| 794       | 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفتي البشارة والنذارة للنبي ﷺ                     |
| 447       | 🕏 رابعاً: تمثل هاتين الصفتين في النبي على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|           | ﴿ خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في ضوء هاتين                         |
| ٣٠٠       | لصفتين                                                                                   |
| * • ٢     | 🕏 المطلب الثاني: البيان، والتذكير                                                        |
| 4.4       | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للبيان والتذكير                                                   |
| 4.4       | 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفتي البيان والتذكير للنبي ﷺ                              |
| ٣١٠       | 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفتي البيان، والتذكير للنبي ﷺ                     |
| 414       | 🕏 رابعاً: تمثل صفتي البيان، والتذكير في النبي ﷺ                                          |
| 410       | ﴿ خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في ضوء هاتين لصفتين .                |
| 419       | 🕏 المطلب الثالث: الشهادة، والبراءة من المشركين                                           |
| 419       | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفتي: الشهادة، والبراءة من المشركين                              |
|           | ﴿ ثَانِياً: من أقوال المفسرين في صفتي: الشهادة، والبراءة من المشركين في حق               |
| 441       | النبي 🕮                                                                                  |
|           |                                                                                          |



| الصفحة                     | المحتوى                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| فتي الشهادة، والبراءة من   | ﴿ ثَالِثًا: الأسلوب القرآني في الحديث عن صا                                                |
| <b>**</b> 1                | المشركين للنبي ﷺ                                                                           |
| ن في النبي ﷺ ٣٣٨           | 🕏 رابعاً: تمثل صفتي: الشهادة، والبراءة من المشركي                                          |
| نبي ﷺ فيهما ٣٤٢            | ﴿ خامساً: الصفتان في الواقع المشاهد، والتأسي بال                                           |
| والرأفة، واللين ٣٤٦        | 🕏 المطلب الرابع: الحرص على المؤمنين، والرحمة،                                              |
| يمنين، والرحمة، والرأفة،   | ﴿ أُولاً: المعنى اللغوي لصفات: الحرص على المؤ                                              |
| ٣٤٦                        | واللين                                                                                     |
| ق النبي 🕮 ٣٤٨              | 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في هذه الصفات في ح                                             |
| فات                        | 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الص                                             |
| ٣٦٠                        | ﴿ رابعاً: تمثل هذه الصفات في النبي على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| نبي عظم في هذه الصفات. ٢٦٩ | 🏶 خامساً: الصفات في الواقع المشاهد، والتأسي با                                             |
| ۳۷٦                        | 🕏 المطلب الخامس: الأسوة، والنور، والسراج المنير                                            |
| السراج المنير ٣٧٦          | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفات: الأسوة، والنور، و                                            |
| الواردة في الآيات ٣٧٨      | ﴿ ثَانِياً: من أقوال المفسرين في معنى هذه الصفات ا                                         |
| فات                        | ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الص                                            |
| المنير) في النبي ﷺ 🕮       | ﴿ رَابِعًا: تَمَثُّلُ صِفَات: (الأسوة، والنور، والسراج                                     |
| النبي ﷺ في ضوء هـذه        | ﴿ خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي ب                                               |
| ٣٩٤                        | الصفات                                                                                     |
| <b>٣٩٧</b>                 | المبحث الثاني: صفاته هي مربياً                                                             |
| 444                        | 🏶 المطلب الأول: التزكية                                                                    |
| ٣٩٩                        | 🏶 أولاً: المعنى اللغوي لصفة التزكية                                                        |
|                            | 7.00                                                                                       |



| لحتوى                                                                           | الصفحة        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ﴾ ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التزكية                                      | ٤٠١           |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة التزكية                             | ٤٠٥           |
| ﴾ رابعاً: تَمُثُل صفة التزكية في النبي ﷺ                                        | ٤ + ٥         |
| ﴾ خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في صفة التزكية                                        | ٤١٥           |
| ﴾ المطلب الثاني: التعليم                                                        | ٤١٧           |
| ﴾ <b>أولاً</b> : المعنى اللغوي لصفة التعليم                                     | ٤١٧           |
| <ul> <li>ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة تعليم الكتاب والحكمة للنبي</li> </ul> | : <b>٤</b> \٧ |
| ﴾ ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي ﷺ                        | 173           |
| ﴾ رابعاً: تمثُّل صفة التعليم في النبي ﷺ                                         | 173           |
| ﴾ خامساً: صفة التعليم في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ                       |               |
| الصفة                                                                           | 373           |
| 🕏 المطلب الثالث: تلاوة الآيات                                                   | ٤٢٧           |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي للتلاوة                                                  | £7V           |
| ﴾ ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى صفة تلاوة الآيات للنبي ﷺ.                   | £7V           |
| <ul> <li>الشائة : الأسلوب القرآني في الحديث عن الصفات الثلاث: (</li> </ul>      |               |
| والتعليم، وتلاوة الآيات)                                                        | ٤٢٩           |
| ﴾ رابعاً: تمثل صفة تلاوة الآيات في النبي ﷺ                                      | 240           |
| ﴾ خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه اا                   | ٤٣٩           |
| المطلب الرابع: الهداية                                                          | 733           |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي للهداية                                                  | 433           |
| ﴾ ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الهداية للنبي ﷺ                              | 2 2 4         |



| الد       | <b>توی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصفحة  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٩         | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الهداية للنبي على الله الله الله الله الله الله القرآني الحديث عن صفة الهداية للنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220     |
| ٩         | رابعاً: تَمُثُل صفة الهداية في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 257     |
| <b>( </b> | خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، والتأسي به ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 889     |
| <b>(</b>  | الفصل الخامس: صفاته على المتعلقة بالتشريع الفصل الخامس: صفاته على المتعلقة بالتشريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297_204 |
| <b>(</b>  | توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200     |
| <b>(</b>  | المبحث الأول: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٥٧     |
| ٩         | أولاً: المعنى اللغوي لصفة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦٠     |
| ٩         | ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173     |
| ٩         | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           | المنكر للنبي ع المنتج ا | 274     |
| ٠         | رابعاً: تَمُثُّل صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النبي على الله الله الله الله الله الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277     |
| ٩         | خامساً: صفتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع المشاهد، وكيفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           | التأسي بالنبي عظم في هاتين الصفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥77     |
| <b>(</b>  | المبحث الثاني: تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٧٣     |
| <b>(</b>  | أولاً: المعنى اللغوي لصفتي: تحليل الطيبات وتحريم الخبائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٧٥     |
| <b>(</b>  | ثانياً: من أقوال المفسرين في صِفَتَيْ: تحليل الطيبات، وتحريم الخبائث، للنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧٧     |
| ٩         | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة تحليل الطيبات، وتحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|           | الخبائث، للنبي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٨١     |
| ٩         | رابعاً: تمثل هاتين الصفتين في النبي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٨١     |
|           | ₹ <b>.♠</b> ₫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |



| الصفحة    | ىتوى                                                                                             | الم      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي ﷺ في هاتين                                 | <b>(</b> |
| 274       | الصفتين                                                                                          |          |
| ٤٨٧       | المبحث الثالث: وضع الإصر والأغلال                                                                | ٩        |
| ٤٨٩       | أولاً: المعنى اللغوي لصفة: (وضع الإصر والأغلال)                                                  | ٩        |
| ٤٩١       | ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة وضع الإصر والأغلال، للنبي عليه                                  | ٩        |
|           | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفات الخمس: (الأمر                                    | ٨        |
|           | بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحليل الطيبات، وتحريم الخبائث، ووضع                                  |          |
| 894       | الإصر والأغلال) للنبي ﷺ                                                                          |          |
| 890       | رابعاً: تمثل هذه الصفة: (وضع الإصر والأغلال)، في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال | ٠        |
| 897       | خامساً: الصفة في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي عليه في هذه الصفة.                         | ٩        |
| ٥٨٠ ـ ٤٩٧ | الفصل السادس: الصفات العقدية                                                                     | ١        |
| 899       | توطئة                                                                                            | ٠        |
| ٥٠٣       | المبحث الأول: الإخلاص                                                                            | ٩        |
| 0 • 0     | أولاً: المعنى اللغوي لصفة الإخلاص                                                                | ٠        |
| 0.7       | ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الإخلاص للنبي على                                               | ٠        |
| 0 • 9     | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإخلاص للنبي عليه الحديث عن صفة الإخلاص للنبي          | ٠        |
| 017       | رابعاً: تَمَثُّل صفة الإخلاص في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                  | ٠        |
|           | خامساً: صفة الإخلاص في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي ﷺ في                                 | ٠        |
| 018       | هذه الصفة                                                                                        |          |
| 019       | المبحث الثاني: الإسلام                                                                           | ٠        |
| ٥٢١       | أولاً: المعنى اللغوي والشرعي لصفة الإسلام                                                        |          |
| 1.79      |                                                                                                  |          |



# عَنْ الْمُنْ ا

| الصفحة | المحتوى                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٢    | 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الإسلام للنبي ﷺ                                                                |
| ٥٢٨    | 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإسلام للنبي ﷺ                                                        |
|        | ﴿ رَابِعاً: صَفَّة الْإِسلام في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي ﷺ في هـذه                                    |
| 340    | الصفة                                                                                                             |
| ٥٣٧    | المبحث الثالث: الإيمان                                                                                            |
| 049    | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي والشرعي لصفة الإيمان                                                                       |
| 0 2 7  | ﴿ ثَانِياً: أقوال المفسرين في صفة الإيمان للنبي ﷺ في الآية                                                        |
| ٥٤٧    | ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإيمان للنبي على الله المسلوب القرآني في الحديث عن صفة الإيمان للنبي |
| ٥٤٨    | 🅏 رابعاً: تمثل صفة الإيمان في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                     |
|        | 🕏 خامساً: صفة الإيمان في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي 🥮 في هـذه                                           |
| 00 •   | الصفة                                                                                                             |
| 00V    | 🕏 المبحث الرابع: الخوف                                                                                            |
| 009    | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الخوف                                                                                 |
| • 70   | 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في الآيات التي وردت فيها صفة الخوف للنبي ﷺ                                            |
| ٥٦٣    | 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الخوف للنبي ﷺ                                                          |
| 370    | 🕏 رابعاً: تمثل صفة الخوف في النبي على الله على الله على النبي الله الله الله الله الله الله الله الل              |
|        | 🕏 خامساً: صفة الخوف في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي ﷺ في هذه                                              |
| 070    | الصفة                                                                                                             |
| 079    | 🕏 المبحث الخامس: الرضا                                                                                            |
| 011    | 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الرضا                                                                                 |
| ٥٧١    | 🕏 ثانياً: أقوال المفسرين في صفة الرضا للنبي 🥮 في الآيتين                                                          |



| الصفحة    | يتوى                                                               | المد     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ٥٧٤       | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن صفة الرضا للنبي على           |          |
| ٥٧٦       | رابعاً: تمثل صفة الرضا في النبي على                                |          |
|           | خامساً: صفة الرضا في الواقع المشاهد، وكيفية التأسي بالنبي ﷺ في هذه |          |
| ٥٧٨       | الصفة                                                              |          |
| ۸۱۰ ـ ۵۸۱ | الفصل السابع: الصفات التعبدية                                      | ٠        |
| ٥٨٣       | توطئة                                                              |          |
| ٥À٥       | المبحث الأول: العبودية، والعمل، والرغب، والنصب، والاستقامة         | <b>(</b> |
| ٥٨٧       | الصفة الأولى: العبودية                                             | <b>(</b> |
| ٥٨٧       | أولاً: المعنى اللغوي لصفة العبودية                                 | <b>(</b> |
|           | ثانياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول على  | <b>(</b> |
| ٥٨٩       | بصفة العبودية                                                      |          |
|           | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على في ضوء   | <b>(</b> |
| 7.1       | هذه الآيات                                                         |          |
| 7.4       | رابعاً: تمثل صفة العبودية في النبي على                             | ٩        |
|           | خامساً: صفة العبودية في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه    | ٠        |
| ٦٠٤       | الصفة                                                              |          |
| ٦٠٦       | الصفة الثانية: العمل                                               | ٠        |
| 7.7       | أولاً: المعنى اللغوي لصفة العمل                                    | ٩        |
| ٦•٧       | ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة العمل للنبي عليها                 |          |
|           | ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على في ضوء   |          |
| 7.9       | هذه الآيات                                                         |          |



# والمنابعة المنابعة ال

| <b>لحتو</b> ی                                                         | الصفحة |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 🕏 رابعاً: تمثل صفة العمل في النبي على                                 | 71.    |  |
| ﴾ خامساً: صفة العمل في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة. | 111    |  |
| الصفة الثالثة: الرغب                                                  | ٦١٤    |  |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الرغب                                     | ٦١٤    |  |
| ﴾ ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الرغب للنبي ﷺ                      | ٦١٤    |  |
| ﴿ ثَالِثًا: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه صفة الرغب للرسول ﷺ       | 710    |  |
| ﴾ رابعاً: تمثل صفة الرغب في النبي على                                 | 710    |  |
| ﴾ خامساً: صفة الرغب في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه        |        |  |
| الصفة                                                                 | 717    |  |
| 🅏 الصفة الرابعة: النصب                                                | 717    |  |
| 🅏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة النصب                                     | ٦١٧    |  |
| 🅏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة النصب للنبي 🥮                      | ٦١٧    |  |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ            | 719    |  |
| 🅏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                   | 719    |  |
| ﴾ خامساً: صفة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة        | 77.    |  |
| 🕏 الصفة الخامسة: الاستقامة                                            | 175    |  |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستقامة                                 | 177    |  |
| <ul> <li>ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستقامة للنبي</li> </ul>  | 777    |  |
| ﴾ ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ في ضوء      |        |  |
| هذه الآيات                                                            | 777    |  |
| 🅏 رابعاً: تمثل صفة الاستقامة في النبي 🕮                               | 375    |  |
|                                                                       |        |  |



| المحلوي                                                                  | الصفحه |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 🕏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                   | 375    |
| 🕏 المبحث الثاني: إقامة الصلاة، والسجود                                   | ٦٢٧    |
| الصفة الأولى: إقامة الصلاة                                               | 779    |
| 🅏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة إقامة الصلاة للنبي ﷺ                         | 779    |
| ﴿ ثَانِياً: من أقوال المفسرين في معنى الآيات التي وصف فيها الرسول ﷺ بهذه |        |
| الصفة                                                                    | ٦٣٠    |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                | 781    |
| 🅏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي 🕮                                      | 784    |
| 🕏 خامساً: الصلاة في الواقع المشاهد، والتأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة        | 788    |
| 🕏 الصفة الثانية: السجود                                                  | ٦٤٧    |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة السجود                                       | 787    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة السجود للنبي 🕮                        | 787    |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                | 70.    |
| 🅏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي 🥮                                      | 70.    |
| 🅏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                   | 101    |
| 🕏 المبحث الثالث: الاستعاذة، والاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والذكر       | 705    |
| 🏶 الصفة الأولى: الاستعاذة                                                | 700    |
| 🅏 <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي لصفة الاستعاذة                             | 700    |
| 🏶 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستعاذة للنبي ﷺ                     | 707    |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                | 177    |
| 🅏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                      | 777    |



## والمنابعة المنابعة ال

| المحتوى المستوال المس | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 🕏 خامساً: التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 774    |
| 🕏 الصفة الثانية: الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777    |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٦٧    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الاستغفار للنبي 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٦٨    |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77.    |
| 🕏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عظم الله على النبي على النبي الله عنه النبي الله الله عنه النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171    |
| 🕏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777    |
| 🕏 الصفة الثالثة: التسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧٢    |
| 🅏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة التسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۹۷۶    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التسبيح للنبي 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٧٦    |
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٨٩    |
| 🕏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198    |
| 🕏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 797    |
| 🕏 الصفة الرابعة: التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 799    |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لصفة التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 799    |
| 🕏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التكبير للنبي 🕮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٠٠    |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٠١    |
| 🕏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٠١    |
| 🕏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٠٣    |
| 🕏 الصفة الخامسة: الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٠٥    |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي لصفة الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧٠٥    |



| المنفحة    | غلوي<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٧٠٦        | ُ <b>ثانياً:</b> من أقوال المفسرين في صفة الذكر للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$</b> |
| ٧٠٧        | · ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١         |
| ٧٠٨        | الله الم الم الم الم الم الله عنه النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b> |
| ٧٠٩        | · خامساً: التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> |
| ۷۱۳        | · المبحث الرابع: الحمد، والشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١         |
| V10        | › <b>الصفة الأولى:</b> الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١         |
| ۷۱٥        | · أولاً: المعنى اللغوي لصفة الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١         |
| 717        | · ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الحمد للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> |
| ٧٢٣        | · ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b> |
| ٧٢٤        | · رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١         |
| 777        | · خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١         |
| ٧٢٧        | · الصفة الثانية: الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩         |
| ٧٢٧        | · أولاً: المعنى اللغوي لصفة الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١         |
| ٧٢٧        | · ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الشكر للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١         |
| ٧٢٨        | · ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١         |
| ٧٢٨        | و رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليه النبي عليه النبي الله المسلم المس | ١         |
| ٧٣٠        | · خامساً: التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١         |
| ٧٣٣        | · المبحث الخامس: التبتل، والترتيل، والتهجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١         |
| ٧٣٥        | · الصفة الأولى: التبتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١         |
| ٧٣٥        | · أولاً: المعنى اللغوي لصفة التبتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١         |
| ٧٣٥        | · ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التبتل للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١         |
| <b>, P</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |



# عَنْ الْمُنْ ا

| <u>ئ</u> حتوى                                                                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                 | ٧٣٧    |
| ﴾ رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                               | ٧٣٧    |
| <ul> <li>خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة</li></ul>                                                   | ٧٣٨    |
| 🅏 الصفة الثانية: الترتيل                                                                                  | 744    |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لصفة الترتيل                                                                       | 744    |
| 🥏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الترتيل للنبي على                                                      | ٧٤٠    |
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                 | ٧٤١    |
| 🥸 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                               | 137    |
| 🥏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                    | V & 1  |
| 🥏 الصفة الثالثة: التهجد                                                                                   | ٧٤٤    |
| ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لصفة التهجد                                                                        | ٧٤٤    |
| 🥏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة التهجد للنبي ﷺ                                                         | ٧٤٤    |
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                 | ٧٤٧    |
| 🧘 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                                       | ٧٤٧    |
| 🥏 خامساً: التأسي بالنبي ﷺ في هذه الصفة                                                                    | V £ 9  |
| المبحث السادس: الصبر                                                                                      | V01    |
| 🥸 صفة الصبر                                                                                               | ٧٥٣    |
| ﴾ <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي لصفة الصبر                                                                  | ٧٥٣    |
| 🥏 ثانياً: من أقوال المفسرين في صفة الصبر للنبي 🥮                                                          | ٧٥٧    |
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على المسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول | ٧٧٢    |
| 🥏 رابعاً: تمثل هذه الصفة في النبي ﷺ                                                                       | ٧٧٤    |
|                                                                                                           |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لحتوي                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| : التأسي بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    |
| . السابع: العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⇔ المبحث<br>﴿ صفة ال |
| لمعنى اللغوي لصفة العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| بن أقوال المفسرين في صفة العدلَ للنبي على الله المنسون في صفة العدلَ للنبي الله المنسون المنسون المنسون المنسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                    |
| لأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول على الحديث عن هذه الصفة للرسول الله المالية المال |                      |
| تمثل هذه الصفة في النبي عظم الله المناه الصفة في النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    |
| : التأسي بالنبي عليه في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کامساً خامساً        |
| الثامن: العفو والصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البحث (لبحث          |
| عفو والصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه صفة ال             |
| لمعنى اللغوي لصفة العفو والصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🥏 أولاً: ا           |
| ىن أقوال المفسرين في الحديث عن هذه الصفة للنبي عليه الحديث عن هذه الصفة للنبي الله الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۽ ثانياً: ه          |
| لأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ी :धिः 🕸             |
| تمثل هذه الصفة في النبي عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| : التأسي بالنبي عظم في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، خامساً             |
| التاسع: جهاد العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| لعنى اللغوي لصفة جهاد العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ولاً: ا            |
| ن أقوال المفسرين في معنى الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، ثانياً: م          |
| "<br>لأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| تمثل هذه الصفة في النبي عليه الله المناه الصفة في النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    |
| : التأسى بالنبي على في هذه الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    |



## - خَفْلُالْجُجُالِعُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمِعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَقِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِ

| المتوى<br>الماري الماري المار | الصفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 🕏 الفصل الثامن: الصفات المتعلقة بخصائصه 🕮                                                                                | 914-411 |
| ،                                                                                                                        | ۸۱۳     |
| 🕏 المبحث الأول: صاحب الكوثر ﷺ                                                                                            | ۸۱٥     |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للكوثر                                                                                            | ۸۱۷     |
| 🥏 ثانياً: أقوال المفسرين في الكوثر واختصاص النبي ﷺ به                                                                    | ۸۱۷     |
| 🕏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن الكوثر واختصاصه به 🥮                                                              | ۸۲۳     |
| 🥏 رابعاً: فوائد حول الكوثر واختصاصه به ﷺ                                                                                 | ۲۲۸     |
| 🥏 المبحث الثاني: صاحب المقام المحمود ﷺ                                                                                   | ٩٢٨     |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للمقام المحمود                                                                                    | ۸۳۱     |
| 🥏 ثانياً: أقوال المفسرين في المقام المحمود واختصاص النبي ﷺ به                                                            | ۸۳۲     |
| 🥏 ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن المقام المحمود واختصاصه به ﷺ                                                      | ۸۳٥     |
| 🥏 رابعاً: فوائد حول المقام المحمود واختصاصه به ﷺ                                                                         | ۲۳۸     |
| 🕏 المبحث الثالث: عصمته في أفعاله وأقواله ﷺ                                                                               | ٩٣٨     |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للعصمة                                                                                            | ٨٤١     |
| 🅏 ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي ﷺ                                                                          | ٨٤١     |
| <ul> <li>ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن عصمة النبي ﷺ</li> </ul>                                                    | ٨٤٥     |
| ﴾ رابعاً: فوائد حول عصمة النبي ﷺ                                                                                         | ٨٤٨     |
| 🕏 المبحث الرابع: عصمته من الناس، وكفاية الله له ﷺ                                                                        | ۸٥٣     |
| 🅏 <b>أولاً/</b> عصمته ﷺ من الناس                                                                                         | ٨٥٥     |
| 🕏 أولاً: المعنى اللغوي للعصمة                                                                                            | ٨٥٥     |
| 🕏 ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي ﷺ                                                                          | ٢٥٨     |
|                                                                                                                          |         |



| نوى                                                                                          | لحتر     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن عصمة النبي عليه من الناس                                | <b>(</b> |
| رابعاً: فوائد حول عصمة النبي على من الناس                                                    |          |
| <b>ثانياً/</b> كفاية الله تعالى له                                                           |          |
| <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي للكفاية                                                          | 1        |
| ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآيات النبي ﷺ                                                | ; 🏟      |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن كفاية الله لنبيه على                                    | ; 🏟      |
| رابعاً: فوائد حول كفاية الله لنبيه ﷺ                                                         | ﴿ وَ     |
| المبحث الخامس: غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ﷺ                                              | 1 🕸      |
| <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي للغفران                                                          | 1 🕸      |
| ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية في هذه الصفة للنبي ﷺ.                                   | <b>:</b> |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن غفران ما تقدم من ذنبه ﷺ                                 |          |
| تاخر                                                                                         |          |
| رابعاً: فوائد حول غفران ما تقدم من ذنبه ﷺ وما تأخر                                           | ﴿ و      |
| المبحث السادس: اتصال أجره ﷺ                                                                  | , (\$    |
| <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي لاتصال الأجر                                                     | 1 🕸      |
| ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية                                                         | <b>:</b> |
| ثالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث عن اتصال أجره عليه المسلوب القرآني في الحديث عن اتصال أجره | <b>:</b> |
| رابعاً: فوائد حول اتصال أجره ﷺ                                                               |          |
| المبحث السابع: أن الله وضع عنه وزره                                                          |          |
| <b>أولاً :</b> المعنى اللغوي لوضع الوزر                                                      |          |
| ثانياً: أقوال المفسرين في معنى الآية في هذه الصفة للنبي ﷺ                                    |          |



## عَنْفُونِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِ

| المحتوى                                 | الصفحة  |
|-----------------------------------------|---------|
| ﴿ ثَالِثًا: الأسلوب القرآني في الحديث   | 917     |
| 🅏 رابعاً: فوائد حول وضع الوزر عنه .     | 911     |
| 🅏 الفصل التاسع: الصفات المتعلقة بف      | 990_919 |
| 🕏 توطئة                                 | 971     |
| 🏶 المبحث الأول: إنزال السكينة عليه ـ    | 974     |
| ﴿ أُولاً: المعنى اللغوي للسكينة         | 970     |
| ﴿ ثَانِياً: أقوال المفسرين في معنى ال   |         |
| الصفة                                   | 977     |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث    | 985     |
| ﴿ رَابِعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي   | 944     |
| ﴿ المبحث الثاني: تأييد الله له ﷺ        | 949     |
| <b>﴿ أُولاً:</b> المعنى اللغوي للتأييد  | 981     |
| ﴿ ثَانِياً: أقوال المفسرين فـي معنى ال  |         |
| الصفة                                   | 984     |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث    | 9 2 2   |
| ﴿ رَابِعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي   | 984     |
| 🏵 المبحث الثالث: تثبيته 🕮               | 9 2 9   |
| 🏶 <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي للتثبيت   | 901     |
| ﴿ ثَانِياً: أقوال المفسرين فـي معنـى ال |         |
| الصفة                                   | 904     |
| ﴿ ثَالثاً: الأسلوب القرآني في الحديث    | 907     |
|                                         |         |



| ون _   | الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الصفحة | عتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ᆀ            |
| 907    | البعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b>    |
| 971    | المبحث الرابع: عموم تفضل الله تعالى عليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠            |
| ۹ ۲۳   | ك <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي للتفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩            |
|        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠            |
| 975    | الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 977    | الله الله القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي على الله المسلم الله الله الله الله المسلم المسلم المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(\$</b> ) |
| 977    | ﴿ رَابِعاً: فَوَائِدَ حُولَ هَذَهِ الصَّفَةُ لَلَّنِّي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(</b>     |
| 979    | المبحث الخامس: رفع ذكره على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(</b>     |
| 9 / 1  | ﴾ أولاً: المعنى اللغوي لرفع الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(</b>     |
| 977    | الله المنسرين في معنى الآيات التي وصف فيها على الله الصفة المناسبة ال | <b>(</b>     |
| 978    | الله الله القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي على الله المسلم الله الله الله الله القرآني الحديث عن هذه الصفة للنبي المالية ا | <b>(</b>     |
| 978    | اللبعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(</b>     |
| 977    | المبحث السادس: شرح صدره على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(</b>     |
| 9 > 9  | العنى اللغوي لشرح الصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(</b>     |
| 9 V 9  | الله النبي الله المنسرين في معنى الآية التي وصف فيها النبي الله الصفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(</b>     |
| 9.84   | الله الله القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي على الله الله الله الله الله الله القرآني الحديث عن هذه الصفة للنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 9.16   | البعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 9.88   | المبحث السابع: نصره على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 9 11 9 | ﴾ <b>أولاً:</b> المعنى اللغوي للنصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b></b>      |
|        | الله المنسرين في معنى الآيات التي وصف فيها النبي على الله بهذه النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٩            |
| 99.    | الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |



#### وي والمنظمة المنظمة ال

| المحتوز        | ي                                                                                                   | الصفحة |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <del>ن</del> 🕏 | الثًا: الأسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة للنبي على الله المسلوب القرآني في الحديث عن هذه الصفة | 994    |
| ﴿ را           | ابعاً: فوائد حول هذه الصفة للنبي ﷺ                                                                  | 990    |
| LI 🕸           | لخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته                                                              | 997    |
| ﴿ فَعِ         | هرس الآيات                                                                                          | 10     |
| ﴿ فَهِ         | هرس الأحاديث                                                                                        | ۱۰۳۸   |
| ﴿ فَهِ         | هرس المصادر والمراجع                                                                                | 1.08   |
| ﴿ فه           | هر س الموضوعات                                                                                      | 1.٧.   |



\* \* \*

